في علم الإلهيّات والطبيعيّات

## (من يوت الحكمة فقد او تي خيراً كثيرا) (الجزء الثاني) 🗨 كتا ب المباحث المشر قية 🛩 فى علم الالميات والطبيعيات للامام غرالدين محمد بنعمر الرازي رحسه الله تعالى المتوفى سنة ست و سمائة من المجرة، جمع فيه آراء الحسكماء السالفين و نتا ثبج اقو الهم و ألباب عنهم أشماره ثبث: 78377 تاريخ ثبت : جمعاءاري اعوال جمعداری اموال م



حرِّج نسم الله الرحمن الرحيم 🗫

الحمد لله حمداً يليق بمالو شانه والصاوة على نبيه محمــد و آله ه ﴿ ﴿ الْجَلَّةُ النَّاسَةُ فِي الْجُواهِرِ، وفيها فنونَ ثلاثَهُ ﴾ ( الفَنَ الْأُولَ فَي الأَحْدَامَ وَقَيْهُ ارْبِمَهُ ابوابِ )

﴿ البابِ الاولِ فِي تَجِوهِمِ الاجسامِ ، وفيه ثما ية عشر فصلا ﴾ (الفصل الأول في حد ألجسم ).)

﴿ المشهور ﴾ في حد الجسم أنه الطويل العريض المميق، واما نحن فقد فرقنــا ر المشهور) في حد الجسم الله الطويل العريض المميق «واما بحن فقد فرقشا في المريض المميق واما بحن فقد فرقشا في في في المرود وبين الجسمية وبينا ان الجسم قدينة في في في المرود وبين الجسمية وبينا ان الجسم قدينة في في المرود وبين الجسمية وبينا ان الجسم قدينة في في المرود وبين الجسمية وبينا ان الجسم قدينة في في المرود وبين الجسمية وبينا ان الجسم قدينة في المرود وبين الجسم قدينة في المرود وبين الجسمية وبينا ان الجسم قدينة في المرود وبين المرو أَجَي الوجود الخارجي عن الخط و اماالسطح فأنه و إن كان لا نفك عنه في الوجود و الخارجي و لكنه ينفك عنه في الوجود الذهني و اما الجسم فأنه و ان كان لا ينفك عنه فىالوجود الخارجي ولا فى الوجود الذهني الا أنه مناثر للصورة الجسمية مدليل انالشمعةاذا شكلتها بالاشكال المختلفة فانالجسمية الواحدة محفوظة والمقادير

والقادر مختلفة فثبت بهذا إنه ليسكون لجسم جمها باعتبار هذه الامور فلا يمكن تحديده بها •

( واحتج ) اسماب هذا الرسم على سعته بان قالوا لاشك ان الجسم لا يخلوعن سعة فرض هذه الابعاد فيه فهذه الخطوط المفترضة اما ان تكون مفروضة في اتصال الجسم اولم تكن مفروضة فيه بل في غيره هيولى كان اوغيره فلابد و ان يكون الا تصال حاصلا عند ذلك الفرض و لاشك ان ذلك الاتصال كان موجودا قبل ذلك الفرض لا نصحة الفرض اذا كانت موقوفة على ذلك الاتصال كان موجود الفرض على ذلك الاتصال استحال ان يكون الاتصال موقوفا على وجود الفرض على ذلك الدور واذا ثبت ان الاتصالات كانت موجودة قبل الفرض فلاشك ان تلك الاتصالات اعاتكون موجودة اذا كانت معتدة في الجهات فلاشك ان تلك الاتصالات اعاتكون موجودة اذا كانت معتدة في الجهات فلاشك ان تلك الاتصالات اعاتكون موجودة اذا كانت معتدة في الجهات فلاشك ان تلك الاتصالات اعاتكون موجودة اذا كانت معتدة في الجهات فاذاً الجسم لا يخلو عن هذه الامتدادات \*

( فنقول ) ما المني لقو لكم ان تلك الاتصالات كانك موجودة ان عنيتم به ان الاتصال الذي تفرض فيه الحطوط التقاطية موجود فذلك صميع لكنه هوالصورة الجسمية وذلك لا نراع فيه وان عنيتم به ان هناك جهات متبائة عنلقة تفرض فيه الخطوط المتقاطعة المفروضة فليس الامر كذلك لوجيين ، اما اولا ) فلا نه ليس بجب ان يكون عدد الجهات بالفسل بحسب الخطوط التي المكنة بالفرض والا لكانت الجهات غيرمتناهية بالقال كان الخطوط التي كن فرضها فيه غير متناهية .

﴿ وَامَانَا أَمَا ﴾ فهو ان الجَهة عبارة عن منتهى الاشارة على ماعرفت و تلك الجهة المانسي تلك الجهة بالفعل عند حصول ذلك الخط بالفعل ولولاه لما كان لناك الجهة من حيث أنها تلك الجهة مصول بالفعل فحق ﴿ أنه و جد قبل الفرض

الاتصال الذي عمض له الآن ان حكم عليه بأنه هذه الجهة او في هذه الجهة و ليس بحق انه وجد قبل الفرض هذه الجهة لان قبل الفرض ما كانت هذه الجهة هذه الجهة بالفعل بل بالقوة كما أنه اذا حدث خط في سطح فأنه لم يكن هذا الخط تموجو دا قبل حدوث هذا الخطوان كان الاتصال الذي وجدفيه الآن هذا الخط كان موجو دا قبل هذا الخطه

(و بالحلة) فهذا الاشكال الماجاء لأنه ر عا بشتبه الفرق بين قولناكات الاتصال الذي وجد الآزفي هذه الجهة (١) وبين قولنا كان اتصالافي هذه الجهة والقرق بينهما كالفرق بين قولنا كان الانسان الذي هو الآزابيض قبل كونه ابيض وبين قولنا كان الانسان البض قبل ان صارابيض فان الاول صادق والثاني كاذب ه

( و بالحلة ) فلوكانت الاتصالات الملطة التي يمكن فرضهافي الجسم حاصلة متميزا بعضها عن البيض قبل القرض لزم ال يكون في الجسم اجزاء لا ماية لما بالفمل وهو محال فشت الأحسالات الاتصالات البعد به موجودة في الجسم بالقوة فقط .

( فانتقبل) الانصالات البعدية اذا كانت موجودة في الجسم بالقوة والانفصالات البعدية بالقوة فاذا الجسم في انصاله وانفصاله بالقوة و ما بالقوة فليس عوجودة فالجسم ليس عنصل و لامنفصل بالقول وهذا خلف «

( فنقول ) الاتصالات الخطية موجودة بالقوة واما الاتصال بمنى الصورة الجسمية فذلك ليس بموجود بالقوة بل هوموجود بالفعل؛

( و اذا ثبت ) ضعف الرسم المشهور فلنذكر الرسم الصحيح وهو ان الجسم

<sup>(</sup>١) وفي نسخة هذا الخط في كلا الموضعين ١٢ هـ والذي

هوالذي يمكن ان نفرض فيه الا بعادالثلاثة المتقاطعة على الروايا القوائم فان الجسم وان كاز بخلوعن هذه الا بعادالثلاثة لكنه لا يخلوعن امكان هذه الا بعاده و قال الشيخ و هذا الاحكان هو الامكان العام ليتناول ما يكون ابعاده حاصلة على طريق الوجوب كافى الافلاك و ما تكون حاصلة بالفعل لاعلى الوجوب مثل أبعاد الاجرام المنصرية و مالا يكون شيء صهاحا صلا بالفعل لكنه يكون بمكن الحصول كالكرة المصمتة فانالو حلناهذا الاحكان على الامكان المقارن للمد م لكان الطعن متوجها عليه عن كثير ( بان يقال ) المك لما جعلت هذا الامكان جزء حدالجسم اوجزء رسمه فالجسم الذي يفرض فيه بعض هذه الامكان جزء حدالجسم اوجزء رسمه فالجسم الذي يفرض فيه بعض هذه الابعاد الثلاثة او جلتها بالفعل قد بطل جزء حده اورسمه لان القوة لا تبق مع الفعل فقد بطل ان يكون جسماه

(فانةيل) هذا الرسم غير صحيح من وجوه ثلابة ه

(الاول) وهو اذاله يولى الاولى بصدق عليها أنه يصبح فرض الا بعاد الثلاثة فيها بواسطة الصورة فيها بواسطة الصورة الجسمية وصحة فرض الا بعاد الثلاثة فيها مطلقا ومتى صدق الاخص صدق الاجمدة الخصمين من علم في الحيد فيها مطلقا ومتى صدق الاخص صدق الاعم فالهيولى تصدق عليها صحة فرض الا بعاد الثلاثة فيها فها جعلتموه رسها للجسم يد خل فيه الهيولى ه

( الثاني) وهو از الوهم يُصبح فرض الابعاد الثلاثة فيه ولذلك تسمى الابعاد التخييلية جسما مليمياهم از الوهم ليس بجسم ه

( الثانث ) وهو ان الأمكان والقابلية كاسبق اوصاف لا تبوت لهافي الخارج والتعريف بالامور العد مية وان جازفا عانجوز للامور البسيطة لا سهالما لم تكن مركبة فينشذ بحتاج بالضرورة الى تعريفها باللو ازم واما الجسم فهومن الماهيات

المركبة لوجهين 🛊

( اما اولا) فلانه مندرج تحت الجوهروهوجنس فى المشهور فيكون الجسم سركبامن الجنس والفصل ه

( واماناً با) فلانهمؤلف من الهيولى والصورة واذا كان كذلك كان تعريف الجسم بذائياته اولى من تعريفه عاذ كرتمو ه ه

(والجواب) اما الشك الاول فقد اجيب عنه بان الهيولى يس فيها بالحقيقة قبول هذه الا بعاد بل فيها قبول الجنسية ثم ان بعد حصول الجنسية بحصل قبول الا بعاد بالحقيقة للجسم لا الهيولى هوا يضاً فان الملم الاول حد المتصل بأنه الذي عكن ان نفر ض فيه اجزاء تتلاقى على حد مشترك ورسمه بأنه القابل لا نقسامات غير مثناهية وحد الرطب بأنه القابل للاشكال بسبولة ثم ان احدا لم ينتض هذا أو الحدود بالهيولى قائلا بائ الذي عكن فرض الاجزاء فيه هو الهيولى إوان الذي نقبل الا نقسامات هو الهيولى و ان الذي تقبل الاشكال هر الهيولى أوان الذي نقبل الانتقاب على هذه التمريفات فكذلك يقبل الاشكال هر الهيولى أوان الذي نقبل الانتقاب على هذه التمريفات فكذلك على الحد الذي ذكر ناه ه

(و لقائل أن يقول) الجسم عبارة عن جموع الهيولي و الصورة ولا بجوز أن يكون للصورة مدخل في قابلية الابعاد لان حقيقة الهيولي الجزء الذي به يتحقق الامكان والقبول وحقيقة الصورة الجزء الذي به يتحقق الحصول والوجود فالصورة يستحيل أن تكون قابلة اوجزأ من القابل من حيث هو قابل فاذا القابل للابعاد الثلاثة هو الهيولي غاية ما في الباب أن يقال ان قابلية الهيولي ذا بعاد تنوقف على قابليتها المصورة الجسمية اولا ه

﴿ وَلَكُنَـ الْقُولُ ﴾ فرق بين اعتبار الهيو لي بشرط ان تكون فيها جسمية

وبين مجموع الهيولى والجسمية فان الهيولى نشرط ان تكون مما جسمية هي هيو لي واما مجموع ألهيولي والجسمية فهوالجسم القيا بل للا بعاد وليس الابعاد هو جموع الهيولي والصورة لمبابينا آنه لامدخل للجسمية فيالقابلية بل القابل هو الهيولي نشرط حصول الجسمية فهاواذا كان القابل القريب الابعادليس هوالجسم بل الهيولي بشرط حصول الجسمية فهاكان الحدالمذكور ليس متناولالاجسم اصلابل الهيولي يشرط مخصوص وهو افتر ان الجسمية بها ه ﴿ فَارْزَعُمْ زَاعُمْ ﴾ أن الصورة ليستُ شرطاً لكون المبادة قابلة للمقادر بل هي جزء من القا بل للمقادير « وهو مجموع الما دة مع الصورة الجسمية كان مخالفا للاجماع المنعقد بين الحكماء من ان الصورة ليست مبدأ للقبول والامكان بلهىمبدء للحصول والفمل وايضآ فلانه لايمقلمن الهيولي الا أنه جوهر قابل فازجملنا الصورة كذلك لزم الهلا تمزالهيولي عن الصورة، ﴿ وَأَمَا الَّذِي قَالُوهُ ثَانِيا ﴾ من الأمثل هذا النقص متوجه على حد المتصل وحد الرطب فيقال لهم ان امكن الربيق والجياء في دفع مدا النقض عن الك الحدود فقد أندفع الشك والاكانت تلكالحدود ايضاً فاسدة وايءامل بحملنا على تصحيح الحدود الفاسدة واما نحن فلسنا من القائلين بتركب الجسم من الهيولي والصورة فلا يلزمنا هذا الاشكال،

(واما الجواب عن الشك الثاني) فهو أنا آءًا اردنا بقو لناما يصح فرض الابعاد الثلاثة فيه مايكون كذلك في الوجود الخارجي فأنا اذا قلنا الرطب ما يكون قابلا الاشكال بسهولة لم يفهم صنه الا ما يكون قابلا لها في وجوده الخارجي فكذلك هاهذاه

( واما الجواب عن الشك الثالث ) فهوان تقول لاشك ان الجسم مركب « اى القائل للمقادر

والتصل التان فينفصيل الذاهبف احمال الاجسام الانقسام

من الجنس والفصل باعتبار ومن المادة والصورة باعتبار آخر ولكنا لمالمنشر عمقائق تلك المقومات لاجرم عرفنا الجسم بآثاره ولوازمه كاانا لما لمنشر عاهية المتصل وماهية الرطب عرفناها بلوازمهما من امكان فرض الاجزاء المشتركة على عد واحد فيه ومن قبول الاشكال بسهولة فكذلك هاهناه (واما نحن) فنقول قدبينا ان الجوهر ليس مقولاعلى مانحته قول الجنس فلا يجب ان يكون الجسم مركبامن الجنس والفصل و ايضالم تدل دلالة على تركبه من المادة والصورة فاذا الجسم جوهر بسيط فلا يمكن تعريفه الابلو ازمه وآثاره و هذا مانقوله في هذا الباب ه

الفصل الثانى في تفصيل المذاهب في احتمال الاجسام للانفسام ﴾ المركبة من اجسام عنتفسة الطبائع لا شك أنها ذوات الجزاء متناهية واما الاجسام البسيطة مثل الماء الواحد فلا شك أنها قابلة الجزاء متناهية واما الاجسام البسيطة مثل الماء الواحد فلا شك أنها قابلة المجزئة \*

يَجَةِ (فنقول) اما ان تكون الانقسامات المكنة فيــه حاصلة بالفمل او غير أو على الما ان تكون الانقسامات المكنة فيــه حاصلة بالفمل وكلا القسمين اما ان يكون متناهيا اوغير متناه فحصل من هذا في التقسيم اقسام اربعة •

﴿ الْاولُ ﴾ انَّ يَكُونَ فِي الجسم اجزاء متناهية بالفعل \*

﴿ النَّانِي ﴾ إنَّ يَكُونَ فيه اجزاء غير متناهية با لفعل •

﴿ النَّالَتُ ﴾ إن لا تكون الاجزاء حاصلة فيه با لفمل بل بالقوة وتكون

ت متنامية ه

( الر ا بع) ان تكون فيه اجزاء بالقوة غير متناهية \*
(فالاول) مذهبجهورالمتكلمين وهمزعموا انكلواحد من تلك الاحزاء ) الرطوبة لاقبل الانقسام لاقطعاً لصغرها ولاكسرا لصلابتها ولاوها لعجزا لوم عن تميز طرف مها عن طرف ولافرضالا به تلزم من ذلك الفرض محالات (واماالثانی) فهومذهب النظام ومن الاوائل انكسافرا طیس (واماالثالث) فهومذهب اختاره محمد الشهرستانی و يحكی قربامنه عن افلاطون فانه قال الجسم ينتهى بالتجزية الى الت بفحق فيعود هبولى (وا ما الرا مع) فهو مذهب الجهور من الحكماء ه

(ولابد) من فصيل مذهبهم قالوا الجسم البسيط يكون في فسه واحداكما الهعند الجس واحد وليس فيه شيء من المقاطع والمفاصل اصلاولكنه قابل للتقطيع والتكسير وكل ما بالقوة فانه لا يخرج الى الفعل الابسبب والاسباب الموجبة للتكسير ثلاثة انتقطيع واختلاف الاعراض اما اعراض مضافة كالحتلاف الماسين وما السبه اوغير مضافة كالجسم الذي نصفه اسود ونصفه البيض واما بالتوع وهو ان توع امتياز طرف عن طرف آخر من جسم ومتى المنف الماسين وما المسبب والموجد والمعنى الفعل فانه يكون الجسم في المنف المعدد الاسباب والموجد والمعلمة بالفعل فانه يكون الجسم في نفسه شيئاً واحداً كاهو عندالحس واحد \*

(فيجب) ان تدلم ان المعنى تقولهم الجسم محتمل لا نقسامات غير متناهية ليس هوان الجسم نقبل هذه التقسمات دفعة واحدة فا نهم الفقوا على انه يمتنع حصول اجزاء لانهاية لهما بالفعل بل عنوا به ان الجسم لاستهى الى حدالا وهو بعدذلك نقبل التقسيم فدائما التقسيمات الحاصلة بالفعل متناهية وقط لانتهى الى حد ينقطع الامكان كما ان مقدورات الله تمالى غيرمتناهية على انه قادر على انجاد امور غيرمتناهية دفعة واحدة بل على معنى انه لا ينتهى الى حد الاوهو قادر على ما هو ازيد منه فليفهم حال الجسم في قابلية القسمة الله حد الاوهو قادر على ما هو ازيد منه فليفهم حال الجسم في قابلية القسمة

مايفهم من فاعلية البارى تعالى في زيادة المقدورات ثم الهم الفقو اعلى ال قبول القسمة الوهمية حاصل لا الى نهامة »

( واما القسمة الانفكاكية ) فعي مما اختلفوا فيها وزعم بعضهم أن الاجسام ستعى في الحلالها الى اجزاء صلبة غير قابلة للنقطيع والتفكيك مع المهاتكون محتمله للقسمة الوهمية الى غير مهاية وهم اصحاب دعقر اطيس وهؤلاء اختلفوا في شكل تلك الاجزاء ( فنهم من زعم ) أمها مضلمات اذاوكانت كرية لوقعت فيها بيها عند عامها فرج هي اصغر منها (ومنهم من زعم ) أن شكلها كرية اذاوكانت مضلمة لكان جانب الزاوية اقل من جانب الضلم فيفضى الى ان بقبل النجزية ولان الدائرة ابعد الاشكال عن قبول الفساد ولان الطبيعة لا نفعل افعالا مختلفة وابعد الاشكال عن الاختلاف هو الدائرة ه

(واما الجهور) من الفلاسقة فقد الفقوا على القبول القسمة الانفكاكية المسلماندا الالذامنع مانع من الخارج كافي الافلاك وهؤلاء ايضاً على قسمين فنهم من زعم النالصورة الجسمية لا يمنع عن قبول النجزية فقط لكن الصورة النوعية عنع عن قبول ذلك ابدافعلى هذا للماء حدممين اذاوصل اليه فلو انقسم بمده زالت الصورة المائية عنه كذاك في كل واحدة من الصور النوعية ومهم من لم يقل بذلك بل قال النالجسمية كما الم الا يمنع قط من ذلك فكذلك سائر الصور النوعية ها شائر الصور النوعية ها شائر الصور النوعية ها شائر الصور النوعية ها سائر الولي سائر المور النوعية ها سائر المور النوعية ها سائر الصور النوعية ها سائر المور المور

( واعلم) الديمقر اطيس مخالف لسائر الحكماء فأنه يقول الاجسام المحسوسة مركبة من تلك الاجزء الصلبة و ال الاجسام المحسوسة ليست بحقيقية الانصال فالنائك الاجزاء موجودة فيهامتميز بمضها عن البمض والمهالالقبل القسمة الانفكاكية فهايقبل الانقسام ليس بمتصل في الحقيقة بل في الحسوماهو

متصل في الحقيقة فليس بقابل للانقسام.

( واما الحكماء) فأنهم يجوزون ان يكون جسم كبير بحيث لا يكون فيه جزء الفمل و يجوزون ان يكون الاجزاء الحاصلة بالفمل للتق مرة اخرى فيحصل مهاشى واحد كالمياه الكثيرة اذا اجتمعت فالهما تصيرماه واتحدا وفي كل ماذكرناه مماوة م الخلاف فيه بين دعقر اطيس و بين الحكماء فقد وقع الوفاق بنه و بين المتكلمين ولكنه يخالفهم من وجمه آخر فال المتكلمين بجملون جزء هم عدير جسم وهو بجمله جسما قابلا للقسمة الوهمية فهذه هى المذاهب المحصلة في هذا الياب ه

و الفصل الثالث في الادلة على بطلان الجزء الذي لا يجزى في المعاملة و را هينه عشرون ( الاول) الا لا قدرنا جزأ بين جزئين فالو سط اما ان عندهما عن التلاق الولا عندهما فالدمهما فالوجه الذي يلاقيه احد الطرفين في الوجه الذي يلاقيه احد الطرفين كان الطرفان متداخلين في الوجه الكن التداخل محال لوجهين ( الاول) لان الاجزاء اذا مداخلت بطل الترتيب والوسط و لم محصل ازدياد الحجم فانه اذا جزءان في جزءواحد جازان توجد ثلاثة واربعة وعلى هذا لا يكون اجتماعها موجبالزيادة الحجم فيكان يجب ان لا محصل الحجم لكن التالي عال فالمقدم عال ( الثاني ) فلان الاجزاء متساوية في طبيعة نوعها ولوازمها فاذا تداخلت تساوت في الموارض ايضاً فلا يبق شيء منها متميزا عن غيره فيصير الكل واحدا وذ لك عمال على الماوان جوز نا التداخل الاان ذلك فيصير الكل واحدا وذ لك عمال على الماوان جوز نا التداخل الاان ذلك مساويا لمقدار الجزئين قابل القسمة فاساويه كذاك

(المصل الدال في الأدلة على بطلان الجزء الذي لا مجزي

لكن الجزء الواحد يساويه فهوقا بل للقسمة (الثانى) الشيء أذا دخل شيئا فلابدان بلقاء بطرفه أولا ثم ينفذنيه ثمانه بحصل عام النفوذ والذي لقيه قبل النفوذ مغاثر للذي يلقاء حال النفوذ والذي بلقاه حال النفوذ أقل من الذي بلقاه عند عام النفوذ وذلك يوجب التجزية «

( وقد ذكر و ا ) على هذا البرهان شكوكا ثلاثة ( الاول) ان الجسم اذا كان يلاق باحد طرفيه شيئا و بالطرف الآخر شيئا آخر فقد اختص كل واحد من طرفيه بعر ضلا يوجد في الآخر و ذلك لاشك اله يوجب مصول الكثرة بالفعل فاذاً لابد و ان ينتصف ذلك الجسم ثم انه يلاقي احد نصفيه النصف الآخر باحد طرفيه دون الآخر فينتصف ذلك النصف والمكلام فيه كالكلام في الاول فيفضى ذلك الى حصول انقسامات غير متناهية بالفعل و ليس ذلك محق عند اجلة الحكماء مع ان البرهان الذي ذكر عموه يوجب ذلك فاذاً ماهو تنتجه هذه الحجة باطل عندكم وماه و حق عندكم لانتجه هذه الحجة ه

( ولا يجاب ) عن عد المنظمة الناف الماسين اعا وجب اسيازاحد طرق الجسم عن الطرف الآخر ولا يوجب وقوع التنصيف في ذات الجسم (لا نا نقول) الطرفان اما ان يكونا عرضيين «في الجسم او جزئين من الجسم فان كان الاول فتميز العرضيين يوجب عمز عليها تجان عليهما المتمنزين ان كانا ايضاً عرضيين فلا يتسلسل بل لا بدوان ستهى الى عرضيين تقومان بالجسم ثم ان ذينك العرضيين متمنز كل و احد منهما عن الآخر وعمزها يوجب وقوع القسمة في ذات الجسم ويعود المحال واما ان كان الطرفان جزئين من الجسم فالاشكال متوجه «

( وان تمسك) بهذه الحجة من آليت في الجسم انقسامات غير متناهية بالقمل: « عرضين فهو ايضاً ليس بمستقيم لان هذه الحجة أننى و جود جزء واحد في الجمم لان اي شيء بفر ض واحدا فهو باحد طرفيه يلاق شيئا و بطرفه الآخر يلاق شيئا آخر وذلك يوجب الانقسام فلا يكون ذلك الشيء واحدافاذاً هذه الحجة أننى وجود الجزء الواحد ومتى لم توجد الوحدة لم توجد الكثرة لان الكثرة بحموع الوحدات فاذاً هذه الحجة أننى وجود الكثرة مع أنها توجب وجود الكثرة هذا خلف فطمنا ان هذه الحجة لا تنتج نتيجة صادفة فهى حجة منا لطبة .

( الثانی) لملایجوز ان نقال الجزء للذی لایتجزی یکون واحدافی ذانه وان کان متکثرا فی جها نه وکشرة الجهات والاعتبارات لا نوجب کشرة الذات مدل علیه اصران،

(الاول) اله الماسة من باب الاضافة ولوكانت كثرة الاضافة توجب كثرة الذات لكانت الوحدة التي هي ابعد الاشياء عن طباع الكثرة اكثر من كل كثير لان لها بحسب كل مراب من مرات الاعداد النير المتناهية نسبة خاصة ولكان الباري تعالى متكثر الاجزاء بسبب كثرة اضافاته ه الثاني )ان النقطة في المركز تحاذي جملة اجزاء الدائرة ولا يلزم انقسامها محسب انقسام الدائرة و

(الثالث) أن الصفحة العليا من الاجدام هي ملاقية لما تحما وهي بعيماً ملاقية للهواء الخارج عما فهي شيء واحد بلاقي شيئين وايس عكن ان تقال بان الملاق للهواء غيرا لملاق للصفحة الداخلة فان الذي هومها به الجسم لاشك أنه بعينه ملاق لما تحته والالم يكن مهاية له ولاشك أنه ملاق للهواء الحارج .

( والجواب اما عن الاول ) فهوان الاعراض المضافة لا تقتضى امتياز الحديض الجسم عن النصف الثانى بحيث شباين النصفان بل ذلك بقتضى احمال المحل للقسمة ولذلك فان الجسم متى ماسه جسمان لا تنصف ذلك الجسم من ماسه جسمان لا تنصف ذلك الجسم من على الشما عمل مثل ما مثل ما مثل ما مناصف اذا حل فيه عرضان غير مضافين بل المقل تقضى على الشيء الذي عاس شيئين بصحة الانقسام با لهوة واماما يقال بان تقسام حاصل بالفه ل فلاه

( واما الجواب عن الشك الثاني ) فهوان الماسة الما تحصل بالجوائب فاذا امتاز جانب منه عن جانب فقدا حتمل القسمة ولسنامدى ان تكثر الاضافات و جب تكثر المضافات بل مدى ذلك في الماسة والماسة نوع من الاضافة وليس اذا كان نوع من جنس يقتضي حكما ان يكون ذلك الجنس يقتضي ذلك الحكم واما النقطة الحاذية لجميع الجزاء الدائرة فهي باسرها تحاذي جميع النقط المفترضة في الدائرة وهذا عبر من تجويز ذلك في الماسة من غير وقوع ذلك في الماسة من غير وقوع القسمة فانهذا الحكم الما يظهر صدقه في العقل في الماسة من غير وقوع القسمة فانهذا الحكم الما يظهر صدقه في العقل في الماسة لافي المحاذاة وسائر الواع الاضافة \*

( وأما الجواب عن الشك الثالث ) فهوا الملائسلم الالصفحة العليامن الجسم ملاقية لم تحقها فالدهذا المايقوله من يذهب الى الراجس مركب من الاجزاء ونحن لا نقول به بل نقول الراجس شيء واحد وتهايته هي السطح وهوغير ملاق لما تحته اذايس هو بجسم فكأن هذا التشكك بوهمان السطح صفحة وتحته صفحة اخرى ثم الراب احدى الصفحتين ملاقية للاخرى وذلك مصادرة على المطلوب \*

( واعلم ) ان هذا البرهان البس في عابة المتابة فان لقائل ان قبول اماان تكون الماسة باجزاء جساسة اولا تكون بل بالسطوح فان كانت بالاجزاء لزم الشك الاول لزوما لا محبص عنه و انقسم كل جسم الى مالا بتناهى دفية و ان كانت بالسطوح دون الاجزاء لم يلزم منه انقسام الاجزاء المبتة على ان النقطة الركزية الما تحادى كل نقطة في الحيط بكايم الالجانب دون جانب ولذلك لا يكون الاجتماعها حجم زائد و اما الاجزاء الجسمية فاعا تناس بطرف دون طرف و اللالم تكن لاجماعها في الحيم على مامره

(البرهان الثاني) اداركبنا خطأ من ثلاثة اجزاء تموضمنا جزئين على طرفي الخطفان الجزئين تصع الحركة على كل واحد مهما والجزء الذي بتوسطهما فارغ ولا مانع عنع من الحركة فاذا تصع الحركة على الجزئين الطرفيين معاالي الاقتقاء واذا فعلا ذلك فيكون كل واحد منها بما ما المجزء الوسطاني من الحط الاسفل فين من الحط من الحجزة أن الطرفيين من الحط الاسفل فتنقسم الاجزاء كالمات من الحراب العرفيين من الحط

(ولا يقال ) بان حركتهما ممتنعة لكو مهامؤدية الى انقسام الاجزاء فانجمل المطلوب مقدمة في ابطال المقدمة المبطلة له شئ باطل لان المطلوب مشكوك الصحة و المقدمة معلومة الصحة فجمل التيقني مبطلا للمشكوك اولى من المكس لا ناقول لاشك ان صريح العقل يقضى بان الجهة اذا كانت فارغة والمجزويكون قابلاللحركة فان تاك الحركة لا تكون ممتنعة وهذه الحجة مطردة في كل خط مركب من الاجزاء الفردة ه

(البرهانالثالث) أما اذاركبنا خطامن اربعة اجزاءوو ضمناً فوق الطرف الاينجزأ وتحت الطرف الايسرجزأ آخرتم اذافرضنا الهيئا ببنديان بالحركة دفعة و ستهيان الى آخر الحط د فعة فلاشك اله يمركل واحد مهما بصاحبه ويستحيل ذلك الا على متصل الثانى والشات فقدوقع الجزء على متصل الثانى والثالث فقدوقع الجزء على متصل الجزئين فيلزم كو به قابلا للقسمة ه

(البرهان الرابع) لو كان البطوء في الحركات ليس لتخلل السكنات لكان القول بالجزء الذي لا يتجزى بإطلالكن المقدم حق على مامضى في باب الحركة فالتالى يكون حة (بان الشرطية) إن الجزء الذي لا يتجزى لو كان ابنا لكنا ادا قطمنا مسافة محركة سريمة فقد قطمناما فيهامن الاجزاء الغير المتجزية التي في تلك المسافة ولا بدوان يقع قطع الجزء الذي لا يتجزى بالحركة السريمة في مقد ارمن الزمان فني مثل ذلك الزمان لا بدوان تقطع الجزء الذي المحرة على الجزء الذي المحرة العلى الجزء الدي المحرة العلى الجزء الذي المتجزى والجزء الذي المتجزى والجزء الذي المتجزى والجزء الذي المتجزى والجزء الذي المتجزئ والمتحدة القسم الجزء الذي المتجزى والمتحدة القسم الجزء الذي المتجزى والمتحدة القسم الجزء الذي المتجزى والمتحدة القسم الجزء الذي المتحدة القسم الجزء الذي المتحددة التحددة القسم الجزء الذي المتحددة القسم المتحددة القسم المتحددة القسم المتحددة القسم المتحددة المتحددة القسم المتحددة القسم المتحددة القسم المتحددة القسم المتحددة المتحددة القسم المتحددة ال

(البرهان الخامس) ان الجزء اذا استقل من جزء الى جزء فاماان يوصف فللتحركية عند ما يكون ملاقيا للاول وهو عالى لانه بعد ماشرع في الحركة اوعند ما يصير ملاقيا للنائي و عور البضاعال لا معندذلك قدا نقطمت الحركة فاذا اعابكون متحركا عندما يكون فيايين الجزئين فيلزم الانقسام هاذا اعابكون متحركا عندما يكون فيايين الجزئين فيلزم الانقسام هالسمس عليه احتى صاراحد وجوبهام متضيئاد ون الثانى فلا مدوان يكون الوجه المستضىء مناثر الملذى لم يقع عليه المضوء وذلك بوجب الانقسام هالمستضىء مناثر الملذى لم يقع عليه المضوء وذلك بوجب الانقسام هالمستضىء مناثر الملذى لم يقع عليه المضوء وذلك بوجب الانقسام هالمستضىء مناثر الملذى لم يقع عليه المضوء وذلك بوجب الانقسام هالمستضىء مناثر الملذى لم يقع عليه المضوء وذلك وحد ودفان احاط بالجزء الفر دحدوا حدكان كرة والمكر ات آذا انضاء مداوحد ودفان احاط بالجزء القرح وتلك الفرح ان السعت للاجزاء ملاً ماها بماوعى كل حال ستى الفرح التى هى اصغر من الاجزاء في: ثذ تكون الاجزاء ما

منقسمة واما أن احاط به حدود مثل أن يكونَ مثلثا أوسر بعادَّ لك يوجب التجزية لانه منجانب الراوية اقل منجانب الصلع «

(البرهانالتامن) اذا غرز باخشبة فى الارض عيث تكون اذاطلعت الشمس وقع لها ظل على الارض تم من الماوم السالغاية ارتفاعه أم ان الظل ياخذ الشمس فى الارتفاع الى ان ستعى الشمس الى غاية ارتفاعه أم ان الظل ياخذ فى الترايد من الجانب المقابل فلا مخاواما ان يكون مهما قطعت الشمس جزأ انتقص من الظل جزء فيكو في طول الظل كدار الشمس هذا علف وا ما فن يكون قد يحرك الشمس الى الارتفاع مع اله لاستقص من الظل شى وهو عال وجيين (اما اولا) فلا به لوجاز ان رتفع الشمس جزأ ولا ستقص من الظل شى جاز ذلك في الجزئين وفي الثلاثة وفي الارتفاع مع اله منها الشمس الى غايما في الارتفاع مع اله يكون الظل افرا تحرك الطرف المتصل منها الشمس دو ن في الارتفاع مع اله يكون الظل افرا تحرك الطرف المتصل منها الشمس دو ن في الارتفاع ما أنه يكون الظل افرا تحرك الطرف المتصل منها الشمس دو ن في الطرف المتصل بالظل فانه عدت لذلك الخط المستقيم وأسان و ذلك عال الطرف التص من الظل اقل من جزء وهو المطلوب و

(البرهان التاسع) وهواما اذا اعتبرنا اعظمدائرة على الداومة واصغر دائرة على البرهان التاسع وهواما اذا اعتبرنا اعظم دائرة على المركز حتى بجوز على جزء من الدائرة الصغرى وستعى الى جزء من الدائرة الكبرى فالدوامة اذا دارت دارهذا الخط مدورام اومن البين از النقطة التى كانت من الدائرة الكبرى عمركة من التى كانت من الدائرة الصغرى فان النقطة على هذا الخط اسرع حركة من التى كانت عليه من الدائرة الصغرى فان النقطة من الدائرة المحبرى قد قطمت في دورة واحدة مسافة اكثر مماقطمت النقطة

التي هي من الدائرة الصغرى فاما ان قال بان النقطة التي من الدائرة الصغرى قطعت اقل من جزء فينشذ الخاقطة التي من الدائرة الصغرى قطعت اقل من جزء فينشذ منقسم الجزء اويقال بان النقطة التي من الدائرة الصغرى تسكن في بعض اوقات حركة النقطة التي من الدائرة العظمى فيلزم من هذا تفكك اجزاء الدوامة وذلك باطل لاربعة او جه ه

﴿ اما اولا ) فلشهاد م الحس .

( واما ثآيا ) فلانا نفرض هذا الكلام في الفلك فان الدوائرالتي تقرب من القطبين حركاتها ابطأ مما تقر ب من المنطقة مع آنا سنبين ان الخر ق على الفلك محال.

( وامانالنا ) فلانهاهنا اصراعجباوهوما اعطى كلجز ومن اجراء الدوامة من الالهام و الفطنة حتى علم الابطأ مها انه كم بنبى ان بقف حتى لا يزال سمته عن الاسرع وذلك لان كل ما كان اقرب الى القطب كان ابطأ و كل ما كان اقرب الى القطب كان ابطأ و كل ما كان اقرب الى طرف الدوامة كان اسرع فاني أي يحتاج كل جزء من الوقفة الني عمتاج اليها الآخر حتى ببقى السمت الاول والانسان مع كال فطنته لا يقف على ذلك فان انسانين لوقصداموضما واحداً واحدها اقرب من ذلك الموضع والآخر ابعد منه وارادا ان باغا الى ذلك الموضع في وقت واحسد فا مهلا يعلم الاقرب منهما انه كم بجب ان يقف في حركته الى ذلك الموضع حتى يكون وصوله الى ذلك الموضع مو انتقالو صول صاحبه ه

( و امارایها ) فلان الانسان لووضع احدی عقبیه علی الارض و اثبتها علیما تم ادارنفسه د وره نامة لزم ان خال باله فی تلك الحالة تفرقت اجزاؤه و ابعاضه محيث لم سِق بين جز ثين من اجراء بد نه انصال وذلك فاسد .

رواعلم) ان هذه الحجة تقتضى انقسام الزمان والمسافة و ذلك لان الدائرة الكبرى اذا تعطمت قوسافا لصغرى قد قطمت اقل من ذلك القوس فتكون الدائرة الصغرى قاسمة للمسافة والدائرة السكبرى قطمت مثل القوس الذى قطمته المدائرة الصغرى في زمان اقل من ذلك فتكون الدائرة العظمى قاسمة للزمان ولا ترال تماقب هذه القسمة مرة للزمان ومرة اخرى للمظم والبرهان الماشر) الفرجار ذو الشعب الثلاث اذا قطمت الشعبة الخارجة جزأ لا مدوان تقطع الشعبة المتوسطة اقل من جزء على ما بيناه و را البرهان الحادى عشر) ان المكن وجود المدائرة امتنع وجود المجزء المتنع وجود المجزء المدى لا يتجزى لكن المقدم حتى فالتالي حتى المائرة امتنع وجود المجزء في ما بيناه وقياب الكيف ولكنا في باب الكيف والما بان حقية المقدم فقد مضى في باب الكيف والما بان حقية المقدم فقد مضى في باب الكيف والما بان حقية المقدم فقد مضى في باب الكيف والما بان حقية المقدم فقد مضى في باب الكيف والما بان حقية المدرة هاهنا من وجه آخره

(فنقول) الخط المركب من أنجراً والانتجائ المان يمكن جعله دائرة الاعكن فان لم ممكن وجب امتناع جعل ذى العرض دائرة الان الجم ذاالعرض ليس الاخطوطامنض بسفها الى بعض فلوامتنع على كل واحدمها ذلك وجب ان متنع على الكل واما ان ممكن جعل مثل ذلك الخط دائرة فلائه لايخلواما ان تلاق ظواهر الاجزاء كما تلاقت بواطها اولا تلاق فان تلاقت البواطن وانفتحت الظهواهر نجزأت الاجزاء وان تلاقت فأو اهرها كما تلاقت واطها ثرم ان يكون باطن الدائرة كظاهرها في المسافة فلوادرنا حولها دائرة اخرى فيكون باطن الدائرة المحيطة مساويا لظاهرالدائرة المحاط مها فيكون ظاهر المحاط مها المحاط مها الحاط مها الحاط مها المحاط على المحاط على الحاط مها المحاط على الحاط مها الحاط مها المحاط على الخاط مها الحاط على الخاط عها الحاط على الخاط على الخاط على الخاط على الخاط على الخاط عها الحاط على الخاط عالى الخاط على الخاط عالى الخاط على الخاط عالى الخاط عالى الخاط عالى المحاط عالى الخاط عالى الخاط عالى الخاط عالى الخاط عالى الخاط عالى الخاط عالى المحاط عالى المحاط عالى الحاط عالى الخاط عالى الحاط عالى الخاط عالى الخاط عالى الحاط عالى الخاط عالى المحاط عالى الحاط عالى المحاط عالى الحاط الحاط عالى الحاط عالى الحاط الحاط عالى الحاط الحاط الحاط عالى الحاط عالى الحاط عالى الحاط ا

المساوى لباطن المحاط بهامساويا لباطن المحاط بها ثم لا ترال مدردائرة اخرى الى ان ببلغ طوقها مثل طوق القلك الاعظم ولا تكون فيها فرجة اصلا ومع ذلك فلا تريد اجزاؤها على اجزاء الدائرة الصغيرة الاولى هذا خلف فقدبان ان بواطن الاجزاء تتلاق وظواهرها تنفتح فيلزم التجزية وقدبان ان بواطن الاجزاء تتلاق وظواهرها تنفتح فيلزم التجزية والانتسم فقدوجه ماهو اقل منه وان اتسمت فذلك محال لان بواطن فان لم تسم فقدوجه ماهو اقل منه وان اتسمت فذلك محال لان بواطن تلك الاجزاء اذا كانت متلاقية فيكون المنفرج من تلك الاجزاء بمضها فاذاملا باذلك البمض بالجزء فان ارتفع بمض الجزء عن تلك الاجزاء التى وقمت فاذاملا بأن المجزاء التى وقمت في ظواهم ها تلك الله جزاء التى وقمت في ظواهم ها تلك الفرج فتلك الاجزاء التى وقمت بيطل الجزء الذي لا تجزى والمان الدائرة وطل الجزء الذي لا تجزى والمان الدائرة المنال الجزء الذي لا تجزى والمان الدائرة والمان الذي لا تجزى والمان الدائرة المنال المنان الدائرة والمن الذي لا تجزى والمن المنان الدائرة المنال المنان الدائرة المنال الجزء الذي لا تجزى والمن المنان الدائرة والمن المنان الدائرة المنال المنان الدائرة المنان الذي لا تعزى المنان الدائرة المنان الدائرة المنان المنان الدائرة القرائرة المنان الدائرة المنان الدائرة الدي لا تعزية المنان الدائرة المنان المنان الدائرة المنان المنان الدائرة المنان الدائرة المنان المنا

(البرهان التاني عشر )لوقدرنا زاوية قائمة كلواحدمن الضلمين المحيطين بها عشرة اجزاء فالحاصل من ضرب كلواحد من الضلمين «في نفسه ما ألح الحدوم ما التان والحاصل من ضرب وترالزاوية القائمة في نفسه المحاصل من ضرب الضلمين كلواحد في نفسه كاينه اوقليدس فيكون الحاصل من ضرب الضلمين كلواحد في نفسه كاينه اوقليدس فيكون الحاصل من ضرب وترهذه الزاوية جذر مأتين وليس طرب وترهذه الزاوية جذر مأتين وليس للمائتين جذر صحيح فلا مدان منكسر الاجزاء ه

(البرهان الثالث عشر) لوقدرنا خطامركبا من جزئين فا مكننا ان نعمل عليه مثلثا متساوى الاضلاع ولايحصل ذلك الااذا وقعكل واحد من الاجزاء على متصل الآخرين وذلك يوجب التجزية \*

( البرهان الرابع عشر) لواخذنا خطامن جزئين ووضعنا على احدالجزئين « الهيطين سما جزأ آخر فتحصل هناك زاوية قائمة فوترها الكال منجزتين كال وترالقائمة مساويا لكل واحد من الضلمين المحيطين بهاهذا خلف والكال من ثلاثة اجزء كان الوتر مساويا لمجموع الضلمين هذا خلف فلذآ هو اكثر من الاثنين واقل من الثلاثة فقدوجد الاقل من الجزء و

(البرهان الخاص عشر) لوقدرنا اربية خطوط كل واحد منها من اربية اجزاء وضممنا البعض الى البعض عيث لا يحصل هناك فرجة اصلافلاشك ان خط القطر يحصل من الجزء الاول من الخط الاول والتانى من الثانى و الثالث من الثالث و الرابع من الرابع فهذه الاجزاء فى جانب القطر اما ان تكون متلاقية اولا تكون فلا كانت متلاقية وجب ان يكون القطر مساويا الفطاع وهذا ببطله شكل المروس وان كانت غير متلاقية فهناك فرج فاما ان تسم لجزء اولا تسم فان انسمت فلنماتها بالاجزاء والقرج ثلاث فينشذ يصير مقدار القطر سبعة اجزاء وذلك هو عدد اجزاء الفطسين فيكون القطر مساويا فلضلين هذا خلف فاذا كل والحدث في تالك الفرج اعارت م لا قل من جزء فلمناجزه فقد انقسم الجزء و

(البرهان السادس عشر) ال اوقليدس برهن على ال كل خطفاله يصبح نصيفه فالخط المركب من الاجزاء الفردة يصبح نصيفه فينتصف الجزء وهو المدعى ه (البرهان السابع عشر) اذا اوقعنا خطا مستقيا كالوثر على زاوية قاءة حتى يحصل الوثر جدر مجموع مربع الضلعين وفرضنا الضلعين كل واحد صبها خسة كان هذا الوثر جد رخسين فان حركنا طرف هذا الوثر من احد الجانبين جزأ تحرك الطرف الآخر لا محالة اقل من جزء فانه ان تحرك جزأ حتى حصل احد الضلعين ستة و الآخر اربعة حصل الوثر جدر اثنين وخسين

مذاخاف فاذا قد تحرك اقلمن جز •

﴿ البرهانالثامنعشر) لوقدرنا ثلاثة اجزاء هَكذا (اب جع) تموضعنافو ق احدطرفيه جزأتم تحرك الخطحي الهدخل (١) مكاناجد بداو (ب) دخل مكان (١) و (ج) دخل مكان (ب) ثم عندماتحرك (١) الى المكان الجديد تحرك الجزء الذي فوقه عنه الى سمت جهته ( فنةول ) لايخاواما ازيقال بايه تحرك الى الحيزالذي فوق الحيزالذي حصل فيه (١) وهو محال لأنه حينتذ لم يحرك عن (١) وقدفر ضكذاك هذاخلف اونقال بأنه تحرك الى الحيز الملاق لماهوفوق الحارز الجديد فيكون حركة الجزء الفوقاني اسرع من حركة (١) لا مه قطع جزئين في ذلك الزمان ولما كان زمان حركة (١) صنَّقسها كانت حركة (١) ايضاً منقسمة لانالواقع مهافي احدنصني ذلك ازمان غير الواقع في النصف الثاني ولما كانت الحركة منقسمة كان الحيزالدي تحرك عنه (١) منقسماً والذي تحرك اليه يكون ايضاً منةسماً ويكون في نصف ذلك الزمان و بنصف تلك الحركة وقدخرج نصفه من الحيز الذي كأن فيه ودخل في الحيد الجديد فيكون الجزء منقسمات ﴿ وَ عَكُنَ ﴾ ذكرهذا البرهان على وجسه آخروهو ان الخط اذا تحرك جا ز ان يُحرك الجزء الذي فوقه على خلاف حركته فاذا انتقل، فن ( أ ) فلإنخلواما ان يصير ملاقيا(اب)وهو محال لاز (ب) قددخل في حيز (١) فلوقلنا از الجزء الذي كان فوق(ا) و تحرك عن(ا) اعاتحرك الى(ب)و(ب)حصل في حمز (ا) فذلك الجزء الفوقاني لم يتحرك عن (١)وقد فرضناه متحركا عنه هذا خلف فبقى ازيقال آنه يتحرك عن الحيز الذي كازفيه الى الحيزالذي يليه وهوالذي فوق حيز (ج)بعد حركة الخلط فاذاً ألجز • القوقاني بحركته انتقل وبلغ الثالث في الزمان الذىقطع مانحته جزأ واحدا فيكون الزمانمنقسها ويعود السكلام المذكور ( البرهان

(البرهان التاسع عشر ) ازالبترالتي عمقها ما أة ذراع اذا كان في منتصفها غشبة وعلق عليها حبل مقداره خسون ذراعا وعلق على الطرف الآخر من الحبل دلوفاذا ارسل حبل تقدر خسين ذراعا وشد على طرفه كلاب فاذ اجدل الكلاب في طرف الحبل الذي علق الدلوعي الطرف منه تم جرالي اعلى البتر فان الدلويت من اسفل البتر الى اعلاها في الزمان الذي يتعلى الكلاب من وسط البتر الى اعلاها و ذلك يوجب انقسام الزمان والحركة على ما بناه ه

ر البرهان العشرون الجسمة ديكون ظله في وقت من السنة مثليه فيكون مثله من الظل ظل نصفه فلوقد رناجها يكون اجزاؤه و رافيكون ظله شفعافيكون الظله نصف و نصف ظله ظل نصفه فيكون لذلك الجسم المركب من الاجزاء الور نصف وهو الطلوب ه

( وفي المسئلة وجه آخر )وهو مثل النقال او كان الجسم مركباهن الاجزاء لكانت الاجزاء ذائبة له والذاتي يكون بين النبوت الشيء فكان بازم ان يكون علمنا بكون علمنا بكون علمنا المحرن علمنا بكون علمنا المحرن علمنا بكون المنا بكون

﴿ القصل الله ابع في ابطال قول من قال الجسم مركب من اجزاء قير متناهية بالفعل ﴾

( وعليه ) برهامان ( الاول ) لوكانت الاجزاء غيرمتنا هية بالفمل لا ستحال قطعها الافي زمان غير متناه بالفعل ولماكان التالى باطلاكان المقدم مثله ( الثانى ) ألكثرة عبارة عن مجموع الوحدات فاذآ كل كثرة ففيها واحدفاذا الحذما من الاجزاء الغير التناهية للجسم واحداوضممنا اليه واحدا آخر فامان فريدمقدار

ذلك المجموع على مقدار الو احداولا يزيد والثاني وجب الايحصل المقدار ولايتزايد من اجتماع تلك الاجزاء والاول يقتضي اذتكون نسبة الزيادة فيالمقدار على حسب الزيادة في العدد لكن الاجسام متفاوية في المقا ديرفهي متفاوية في العدد فالمدد ليس غير متناه .

﴿ الفصل الخامس في الفيول القسمة الا نفكاكية تابت الى غير البهامة ﴾ آیتِ (وعلیه برهانان) ( الاول )انکلصتحیز بفرضفیه طرفان بتمیزکلواحد مهما عن الآخر في الوهم فالتحام النصفين اعني الاتصال الذي حصل بين النصفين بحيث يمتنع ارتفاعه اماأن بكون لطبيعته اولشئ مناوازمها اولشي من العوارض فان كانذلك الالتحام لنفس الماهية وماهية ذلك الجزء مساوية الماهية سائر الاجزاء فوجب امكان ان يتصليجزه آخرمثلءا الصلاحد كلا نصفيه منصفه الثانى وال يصحعلي النصفين من الانفصال مثل ماامكر بين و الجزئين (وعثل هذا الكلام) تمسك في ابطال قول من جمل ذلك الاتصال من لوازم الماهية وأن كان ذلك الانتصال ليان ضير لازم امكن ارتفاعه ويتقدير ارتفاعه لايبق وجوب ذلك الاتصال( اللهم )الااذا كان ممتازاعن سائر الاجسام شصل مقوم لطبيعة نوعه كمافي الافلاك ومثل ذلك بجبان یکون نوعه فی شخصه کمامضی ه

﴿ وَاعْلَمُ ﴾ ازمدار هذه الحجة على ان تلك الآجزاء متساوية في الما هية فاما لوادعيمدع الكلواحد مهايكون مخالفاً للآخر عاهيته والهلابوجدجز وال تحد ان في الماهية أبد فمت هذه الحجة ( ولكن لاشك )ان الذي يلزمه هذا اللزم يكون بميدا جدا •

﴿ الثَّانِيُ انْ كُلُّواحِدُ مِن تَلْكُ الْآجِزَاءِ اذَّاكَانَتَ لَهُ طَبِيَّهُ وَاحْدَةً كَانَ شَكَّلُهُ

(التصل السادس ف مكابة شبه منبق الجزء الذي لا يمزي

هوالكرة الستمرق الالشكل الطبيع للجسم البسيط هو الكرة ولوكال كذاك الحصلت الفرج فيابين تلك الاجزاء فيكون ذلك قولا بالخلاء وهو عال والقصل السادس في حكاية شبه مثبتي الجزء الذي لا يتجزى والجواب عنها > ( اعلم ) الشبهم منحصرة في توعين ( احدهما ) الهم يحتجون على ال كلما قبل القسمة فأنه لا مدوال يكول منقسها بالقمل و ذلك يبطل مذهب الحسكماء في الناجسم البسيط القابل للانقسامات واحدق نفسه و

( وثانيهما ) المهم يحتجون على ال الحجم لا يمكن ال يكون قابلا لتقسيمات غير ختناهمة •

(اما النمط الاول) من السكلام فلهم فيه شبه الزالاولي) قد قالوا أبت فيامضي الراحدة امر وجود ي فلا مخلواها النيكون كون المجم (١) واحداعا أدا الله ذاته اوالي صفة زا ثدة على ذاته فان كان الاول وجب الزلا يقبل القسمة ابدالان ما الذات لا يرتفع مع تقاه الذات و فاست الركواحد فهو غير قابل للقسمة لزم ان كل ما يكون قابلاً القسمة لزم ان كل ما يكون قابلاً القسمة في فسه والقام بالنقسم الجسم صفة زا ثدة على الجسم فالحجم الذي قامت الوحدة به اما ال يكون قابلاً للقسمة في فسه والقام بالنقسم منقسم كانت الوحدة منقسمة هذا خلف وان كان قابلاً المجم الذي قامت الوحدة منقسمة في فالمحمدة للم المنافقة والم غير قابلاً للمنافقة المحمدة المنافقة ومع وحدته يكون قابلاً للانقسام فو اجب ال يكون قابلاً للانقسام غير واحد الم كثيراً بالفعل فتبت ان ماقاله الحسكماء ان الجسم يكون واحداحقيقة ومع وحدته يكون قابلاً للانقسام كلام باطل ه

<sup>(</sup>۱) الله الجسم بحسب المني لان البحث في النمط الأول عن الجسم لاعن الحجم ١٢

(والثانية) قالوا الجسم البسيط لوكان واحدافاذاقسمناه فقد ابطلنا و حدته ووحدة كل شيُّ هويته لانه لامعني للهوية الا الخصوصية التي تتمز بهاعن الآخروللك الخصوصية هي الوحدة فاذآكنا أوردنا القسمةعلى الشي الذي كانواحدافقد ابطلنا هويته واذا ابطلناهو ية الشئ فقد اعدمناه فاذآكما اوردنا التقسيم على الجسم فقــدا عد مناتلك الجــمية فلايخلوا ما ان يكون قد بق شيء من الجسم الاول اولم يبق فان بق فذلك الشيء حين ما كان الجسم واحدا اما ازيكون واحدا اوكثيرا فازكان واحسدآ فعند ماصار الجسم كثيرا اما ان يكون قدصارذلك الشئ كثيرا اوماصار فان كازالاول فَدُ لَكُ الشِّيءَ قَدْزَالَتْ وَحَدَّمَهُ وَقَدْسِتَ ازْذَلَكَ يُوجِبُ عَدْمَهُ فَاذَا ۖ ذَٰ لَكَ الشي قدعدما يضاوانكان بتي واحدافذلك محاللان احدقسمي الجسم ممتاز عن الآخر فيستحيل ان يكون هناك شيء واحدبالمددويكون مشتركا ينهما (واما ان قيل) باز ذلكِ الشيء كان كثير احين ما كان الجسم واحدافاذا كان ذلك الشي كثيرا كانت البسية الفاقلة بكل واحد منهما مفائرة الجسمية القائمة بالشي الآخر فيكون الجسم مركبامن الاجزاء المتغائرة بالفعل فاذآ الجسما كاذواحدافي الحقيقة بلكادمتأ لفا من الاجزاء وذلك هو الطلوب وتمام تقر يرذلك قد مضي فيباب الوحدة والكثرة ،

(النمط الذي)من الكلام في بيان امتناع كون الحجم قابلالتقسيمات غير متناهية وذلك الناعشر مسلكاه

( الاول) لوكانت الحركة والزمان مؤلفين من امورمت الية كلوا حدمه اغير قابل للانفسام اصلالكان الجسم سركبا من اموركل واحدمها غير قابل للانفسام اصلاو القدم حق فالتالى يكون حقا بيان القدم من وجوء ثلاثة \* (الاول) اذالحس شاهد بوجود الحركة فهذه الحركة لاتخلواماان تقال اله لا وجود لهاالا في الماضى والمستقبل اوليس كذلك بل لها وجود في الحاضر والاول باطل فان الماضى هو الذي كان له حضور شمه عدم و المستقبل هو الذي يتوقع له حضور فلو امتنع ان يكون للحركة حضور اصلا لاستحال ان يكون ماضيا اومستقبلا فاذا للحركة حضور فذلك الحاضر ان كان قابلا للقسمة على معنى انه عكن ان يوجد ماهو اقصر منه كان بعض الاجزاء المفترضة فيه قبل البعض فلا يكون كله حاضرا وقد فرض كذلك هذا خلف فاذا ذلك الحاضر غير قابل للاقسام وعند الانمدام لا بدان يحصل ما من شانه ذلك فكانت الحركة مركبة من اموره شالية كل واحد صهاغير منقسم ه

(الثانى) ان الآن عبارة عما فصل الماضى عن المستقبل فهوان كان منقسها كان بعضه ماضيا و بعضه مستقبلا فلايكون فاصلابين جميع الماضى وجميع المستقبل وان لم يكن منقسها فلا بدوان خدم لان الآن لا سق ساعة اخرى فاماان يكون لمد مه بداية او لا يكون والثانى عالى لان عدمه امرة تجدد واسكل متجدد بداية واذا كانت له بداية فبداية عدمه اما ان تكون مقارنة لوجوده او لا تكون والا ول باطل لا ستحالة الجم بين العدم والوجود فاذا بداية عدمه غير مقارنة لوجوده و بين الآن الذي هو بد اية وجوده و بين الآن الذي هو بد اية عدمه زمان او لا يكون فان كان الاول كان الآن باقياهذا خلف وان لم يكن فقد تنالى آنان ثم الكلام في الآن الثانى كالكلام في الآن الاول

( الثالث ) الما بنا ال حركة الجسم في الكيف عبارة عن تنالى الواع آ به الوجود وذاك يوجب تنالى الآ مات فتبت عاذكر ما ال الحركة والزمان مس كبال من

اموره تنالية كل واحد مسالا يقبل القسمة فاذا تعلمنا المسافة بحركة كيف ما الفقت كان الذي يقطع الجزء الذي لا يجزى من الحركة في الآن الغير المنقسم غير منقسم والالكافت الحركة الى نصف ذلك الجزء وزمانها نصف الحركة المالكل ونصف زمانها فتكون تلك العركة وذلك الزمان منقسها وذلك عال فاذا ذلك القدر من المسافة غير منقسم والذي يليه حاله كذلك ايضاوها جرا الى آخر المسافة فاذا المسافة مركبة من امورغير قالمة للقسمة مطابقة الامور المتنالية في الحركة وفي الزمان وذلك هو الجزء الذي لا يجزى وهذه الشبهة قدسبقت اصولها في باب الحركة الاانا اعدناهذه الاصول هاهنا لنطم كيفية توكب الشبهة عنهاه

( المسلك الثانى ) ( ١) قالوا لاوضيئا كرة حقيقية على سطح لاتضريس فيه فلاشك انها تلاقيه فنوضع الملاقاة اما ان يكون منقسماً اولايكون منقسها والاول محال لوجوه ثلاثة م

( الا ول ) هوات قالت المؤمّع مُنطبق على السطح المستقيم و المنطبق على السطح المستقيم و المنطبق على المستقيم مناذا والت الملاقاة على الموضع من الكرة مستقيم من اذا والت الملاقاة عن ذلك الموضع وحصات على موضع آخر تلوالاول فذ الت الموضع ايضاً مستقيم فاذا تصير الكرة مضامة هذا خلف ه

(الثانى) فلان اوقليدس برهن على ان كل خط مستقيم يصل بين كل تقطين من الدائرة فانه يقع في داخلها فلوكان موضع الملاقاة منقسماً لارتسم خط على ظاهر الدائرة منطبقا على السطح فيقع ذلك الخطد اخل الدائرة وخارجها هذا عال ...

<sup>(</sup>١) في نسخة لفظ الشبهة موضع المملك الى كل السالك ١٢

( والثالث ) فلا ن موضع الملاقاة لوكالأمنطبقا على السطح امكن ال بخرج من المركز خطان ينتهيان الى طرفى موضع الملاقاة فيصير الدمع الخط المرتسمين موضع الملاقاة ثلا تةخطوط عيطة بسطح فيحصل هناك مثلث قاعدته موضم الملاقاة فاذا خرجناهن مركز للدائرة الى قاعدة المثلث الواقع في الدائرة محودا قاءاعليه كانت الراويتان الحاصلتان على جنبتي المسود! لقائم على القاعدة فأعتين وينتصف ذلك المثلث عثاثين قاعي الزاوية ويكون الخطان الطرفيان وترين للزوايتين القائمتين ويكون الممودوتر اللزاوية الحادةووترالقائمية اعظممن وترالحادة فالخط الممودي اقصرمن الخطين الطرفيين مع اذالخطوط الثلاثة خرجت مرن المركز الىالمحيط هذاخلف فثبت عاقلنا ازموضع الملاقاة غير منقسم فاذا ادرنا الكرة على السطح حتى تتم الدائرة فلاشك اله متى زالت اللاقاة الحاصلة بنقطة حصلت اللاقام بنقطة اخرى وليس بين النقطتين شيء يغاثرهم لان المكلام في اللاقاة الحلصلة في اول حصول الملاقاة بالنقطة الاولى فادآ قدارتهم الخط عن تللث النقطة وآذا حصل الخطّعن تركب النقط حصل السطح عنتركب الخطوط والجسمعن تركب السطوح فافآ موضع الملاقاتمن الكرةشي حصل بانضا مهانى امثاله العظم والقدار وهو الجزءالذي لايتجزى ( ولا يقال عليه ) بان النقطة انما توجد في الكرة بسبب الماسة وعندزوال الماسة تنمدم تلكالنقطة فلاتوجه نقطة مع ما يتلوها فلا يحصل تشافع النقط. (لابالقول) لوقدرنا خطاموجو دابالقعل على ظاهر الكرة ويكون له سابة موجو دة بالفعل تم قدرنا ازالكرة تلاقى السطح بتلك النقطة فلذا زالت اللاقاة عن تلك النقطة الى نقطة اخرى فالنقطة الاولى تكون باقية لكوسها سهامة الدلك الخط والنقطة الثآلية موجودة لحصول الملاقأة عاماققي هذهالصورة

تلاقت نقطتان \*

(المسلك الثالث) اذافرضناخطا منطبقا على خط حتى تكون النقطة محاذ بة للنقطة او ملاقية لها ثم نحر له الخط فقد صارت النقطة الماسة غير مماسة واللامماسة الماتحصل دفعة والآن الذي هو اول زمان حصول اللامماسة لاشك الماططة فيه صارملاقيا النقطة اخرى تالية للنقطة الاولى فتكون النقطة متنالية في الخط اذال كلام في لامماسة النقطة الثانية كالكلام في لامماسة النقطة الاولى وهلم حرا \*

(المسلك الرابع) أن دا أرة معدل النهار تطلع على سكان خط الاستواه منتصبة وعرفي دور الهامسامة لهم وتكون تفاطع تلك الدائرة معدائرة الافق في المشرق والمغرب الداعلى تقطتين وليس تهيأ لنافي وقت من الاوقات ال توهم الاوفي المشرق تفاطع على نقطة ولكن التفاطع حاصلاعلى نقطة معينة نم اله يحصل اللاتفاطع على تلك النقطة والآن الدى هو اول زمان اللاتفاطع بكون التقاطع حاصلافيه على تفطة الحرى فقد تقالت القطتان وكذلك القول في الهق فتكون دائرة معدل النهار من كرة من النقط المتنالية ه

( انسلك الخامس )انالنقطة امروجودي غيرمنة سم فان كان متحيزا(١) فهو الجزءالذي لا يتجزى وان لم يكن متحيزا فله محل و محله ان كان منة سما لزم انقسامه بانقسام محله وهو محال وان لم يكن منقسما فهو المطلوب ه

( المسلك السادس) لوكان الجسم قابلالتقسيمات لا نهاية لهالحصات فيه القسامات غيرمتناهية بالفعل والتالى محال فالمقدم مثله ( بيان الشرطية )ان اختلاف الماسة يوجب الانقسام بالفعل فيما يقبل الانقسام فاختلاف الماسة حاصل هاهنا لان كل جزء يفرض فأنه بلاقي باحدجانيه شيئاغير مايلاقيه

<sup>(</sup>١) في نسخة في كلاالموضمين متجزياً ١٢ 🍴 الآخر

الآخر منه فلوكان قبول الانقسام لاالى بها ية حاصلا لكان السبب القابل والسبب الفابل والسبب الفاعل لتلك الانقسا مات الغير المتناهية حاصلين فيجب حصول تلك الانقسامات واما بيان امتناع ذالك فلما بينا النذاك بنافي وجود الجزء الواحدينا في وجود الكثير «فاذا تجب ان تكون الكثيرة حاصلة وان لاتكون هذا خلف ه

(المسلك السابع) اذالحكماء انفقواعلىان الانقسامات الغيرالمتناهية ممتنمة وما كازممتنما استحال حصوله للغيرفاذا تستحيل اذكون الجسم قابلا لانقسامات غيرمتناهية فهو اذاكا يقبل انقسامات غيرمتناهية،

(المسلك الثامن) اذا له مع ابل القسمة فيكون ذلك المجل التاليف فان قبول الانقسام الايكون اذا له والالشيء من اوازم ذا له والالتحبره فان الشيء بعد انقسام ذا له ولو ازم ذا له وتحبره موجود مع أله الا قبل المك القسمة وايس ايضاً الاجل الفاعل الان الفاعل الانجمل غير المنقسم منقسها فقبول القسمة اذا الاجل معنى قائم بالجسم والله تعالى كالعوقادر على خلق ذلك المهنى فهوقادر على از الله ذلك المهنى فاذا اعدم الله تعالى المك التا ليفات بقيت المك الاجزاء اجزاء غير قابلة المقسمة المنه متى زال المصحح وجبزوال الحكم عنه ها اجزاء غير قابلة القسمة المنه في الجسم اجزاء غير متناهية الاستحال قطع المجلسة والمعافية الم المناه في الجسم اجزاء غير متناهية الم كانت في الجسم اجزاء غير متناهية الو كانت في الجسم اجزاء غير متناهية الو كانت في الجسم اجزاء غير متناهية فلو كانت في الجسم ابعاض غير متناهية الا متناه علم المناه عليه المتناه على المتناه المتناه على المتناه على

( المسلك الماشر ) لو كان الجسم تقبل تقسمات غيره تناهية اصح أن يوجدمن الجردلة ما يفشى به وجه السمو ات السبع وذلك محال فيالدى اليه مثله ه ( المسلك الحادى عشر ) ان اوقليدس قدير هن على وجود زاوية هى « وجود الكثرة أصغر الزوايا الحادة فدل على الجزءالذي لايتجزى ه

(المسلك الثانى عشر) أن التفاوت بين الصفير والكبير حاصل فلو كانت الجزاء الاجسام غيرمتناهية لوجب تساوى جميع الاجسام في الحجم فان مالا يتناهى لا تقبل الاكثر والاقل وذلك محال هدده المسالك مجموع شبه مثبتي الحزء الذي لا يتجزى .

( واعلم ) الآكثر هذه الشهة مبنى على اصول قد تكلمنا فهافها مضى من هذا الكتاب ( اماالذى احتجوابه اولا)فقد بنا ال الوحدة عرض زائد على مذات الجسمة أثم مه .

( وقولهم ) يلزم انقسام الوحدة لأنقسام محلما (فجرابه) ماذكرناه في الفصول السالفة ان الوحدة القاعمة بالجسم قبل الكثرة الوهمية ولا استحالة في ذاك واما الكثرة بالفعل فلايلزم قبول الوحدة لها لان الوحدة لاتقوم بالجسم عندقيام الكثرة به بل محلوصة ان متنافيان فاندفع المحال ه

﴿ وَامَا اللَّذِي اَخْتُجُواْبِهِ ثَالَيّاً ﴾ فَعَدَّبِنَا فيباب الوحدة والكثرة الفرق بين الهوية والوحدة فألقسمة ذا وردت على الجسم الواحدز الت وحدثه وماز الت هويته فالدفع المحال-ه

﴿ وَامَا الذَّى احتجوا بِهُمَا اثاً ﴾ فقد مضى في با ب الحركة كيفية وجودها وكيفية وجودالاً ن وهدمه فلاحاجة الىالاعادة .

( واماالمدى احتجواه رابعاً )من حديث الكرة والسطح فقد اجاب عنه بعض المنازعين فيمالا بعنيه بالقال النقطة لا توجدباله ل في الكرة محتجاباته لوحدثت نقطة بالفعل فيها ونقطة اخرى في سطح أوكرة اخرى تلاقيها فالنقطتان الرنم تتلاقيا بالاسر القسمت النقطتان والرنالاقيا بالاسر تداخلنا

واتحدثاو يصير التاس اتصالا هذا خلف •

﴿ وَهَذَا الْقَائُلُولَا يُعْرِفُ ﴾ أنَّ ذلك يوجب عليه انكارالماسة بينالاجسام والسطوح والخطوظ لانالجسم اذاماس جسمانالسطحان اماان تلاقيابالاسر فيمود المحال اولا بتلاقيا فيلزم الكون لكل واحد من السطحين عمقحتي يكون باحدجا سيه يلاقىالآخر وبالجانب الآخرلا يلاقيه ولمابطل القسمان لزمان لاعاس الجسم جسما وكذلك القول فيمماسة السطحين بالخطين ومماسة الخطين بالنقطتين وايضآ فلا زالنقطة لهمانة الخط والخط قديكون متناهيا بالفمل فكيف يكون متناهيا بالفمل ولا تكون النهاية حاصلة بالفمل( الاان نقول) ليس، الكرة خط متناه بالفعل وحينئذ يكذبه الفاق الجمهور على ان ألكرة اذا تحركت تمز الخط الحوري عن سائر الخطوط بالفعل ولاشك أمهمتناه وطرفاه قطبالكرة فهاموجود البالفيل فظهر ضعف هذا الجواب ( واما الشيخ ) فانه اجاب عنه من وجوم ثلاثة ( الأول ) (١) أنا لأندرى هل عكن ان توجد كرة على سُعِلَتُ بهذا الصفة في الوجوان اوهو من الامور الوهمية على نحوماً يكون في التعليميات ولا مدرى أنه لوكان في الوجود فهل يصح تدحرجها عليه اولايصح فرعا استحال وبعدهذا فالكرة اعاتماس السطح بالنقطة فيحالالسكون واذا تحركت ماست بالخط فيزمان الحركة ولمتكن في زمان الحركة بماسة على النقطة الابالوه اذ ذلك لا يتوهم الاسعوم الآزوالآز لاوجودله بالفمل.

(ولقائل ان تقول) اما المنع من وجود الكرة فغير مستقيم لان هذا الشكل هو الذي يقتضيه جميع الطبائع البسيطة و التركيب لا يضاده فكيف يستحيل (١) لم يذكر الوجه الثاني والثالث لكن ظننا ان هذه العبارة مشتملة على كل الوجوه ١٧

و جوده والسطح المستوى ايضاً ممكن الوجود لانسبب الحشونة الزاوية وهي لا بدوان تكون من سطوح صفار ملس والالذهبت الزوايا الى غير النهاية واذا جاز سطح صغير مستوه نم دعالا عكننا الحكم بوجوده لكن الكلام غير مبنى على الوجود بل على امكان الوجود فان ما عكن ان يوجد اذا فرض موجودا لم يلزم منه محال لان الكذب الغير الحال لا يلزم منه محال واما المنع من التدحرج فهو وان كان بعيدا لكنه غير مضراذ لاشك في امكان انزلا قها عليه و يلزم منه نقط متتالية في السطح ه

٣٤

( وقوله الماسة ) حال الحركة بالخط فنقول الماسة بين الجسمين لا عكن الا بان ينطبق طرف كل واحد منها على طرف الآخر فاو ماست الكرة السطح بالخط لوجب ان ينطبق من الكرة خط على خط في ذلك السطح فيكون ذلك الخط مستقيما لان المنطبق على المستقيم مستقيم فتكون الكرة مضامة وذلك محال فاذا الكرة لا عاس السطح بالخط اصلاه

رو توله الماسة بالنقطة ؟ اغياتكون في الآن ولا وجودله بالفعل فنقول الخلاف في كون الزمان غير مركب من الآنات المتنالية كالخلاف في ان الجسم غير مركب من اجزاء لا تتعزى فكيف تدفع حجة الخصم بذلك وانه نفس المتنازع فيه .

(قال وبالجلة) فانهدده المسئلة لا يتحقق مسلمة لان المسلم ان الكرة لا تلق السطح في آن واحد الابنقطة و ليس بلزم من هذا ان يكون في حال الحركة تنتقل من تقطة الى نقطة مجاورة لهاومن آن الى آن مجاورله فانه ان سلم هذا لما حتيج الى ذكر الكرة والسطح بل صح ان هناك نقطاً منتالية منه آناليف الخط و آنات متنالية هم آناليف الزمان فافة كان المسلم هو ان الكرة تلاقى السطح

في آن وكان الحلاف في ال الحركات والازمنة غير مركبة من امورغير متجزية ومن آنات كالخلاف في المسافة وكان اغاياز متجاور النقط لوصح تجاور الآنات كان استمال ذلك في اثبات تتالى النقط كالمصادرة على المطاوب،

﴿ وَلَقَائِلُ انْ يَقُولُ ﴾ اذا فرضنا آيا وكانت الكرة فيه مَلاقية للسطح على نقطة واحدة تمزاات الملاقاةعن تلك النقطة فهاهنا حدث اسران احدهماز وال الملاقاة والآخر حصول الملاقاة فاماز وال الملاقاة فهوحركة فلاجرم ليس لهبداية يكوزهو فبهاحاصلا واماحصول الملاقاة فهومن جملة مايحصل في الآنب ويستمر فيجيع الزمان الذي بمده فثبتان الملاقاة لمابداية هي حاصلة فيها فنةولالآن الذيحصلت فيهاللاملاقاة اماان يكون هوالآن الذيحصلت فيه الملاقاة اوغير ذلك الآن والاول باطل والا لكانت الكرة في الآن الواحد بالنقطة الواحدة ملاقية للسطح وغيرهلا قيةله هذا محال وانكان غيرذلك الآزفنقول اماان يكون بيزآن الملاقاة وبيزآن اللاملاقاة زمان اولايكون فاذكانكانت الكرة فيذلك الزمان ملاقية للنقطة الاولى فتكون الكرة ساكنة هذا خلف وانكم يتوسط بين الآنين زمان فقد نتالى الآنان وتقول ايضاً الآن الذي هو اول زمان الملاقاة بتلك النقطة اماان تكون الكرة فيه ملا قية لنقطة اخرى اولا تكون فان لم تكن ملاقية بنقطة اخرى(١) فا ماان تكون ملاقية بالنقطة الاولى اولاتكون ملاقية بشيُّ من النقط (١) مكذا في النسختين ولكن العبارة لا تخلوعن تكلف علم تكن الكرة ملاقية للسطح هذاخلفوان كانت ملاقية لها فاماان تكونملاقية بالنقطة الاولى اولنقطة اخرى والاول باطل والافا لملاقاة بالنقطة الاولى غير زائلة هذا خلف والكانت ملاقية نقطة اخرىالح ١٢

فانكانت ملاقية بالنقطة الأولى رم ان تكون الكرة عندماصارت لاملاقية للسطح بنلك النقطة للسطح هذا خلف وان لم تكن ملاقية بشئ من النقط وجب ان تكون ملاقية للسطح عند بماسما للسطح هذا خلف فاذا الكرة في الآن الذي هو اول زمان الملاقاة ملاقية بنقطة آخرى فاما ان تكون بيم اوبين النقطة الاولى واسطة اولا تكون فان كانت فتكون ملاقاة الكرة السطح بذلك المتوسط قبل ملاقا مهاالسطح بالنقطة الثانية في اول زمان الملاقاة بالنقطة الثانية في اول زمان الملاقاة وظاهران هذه الحجة توجب تنالى النقطو تنالى الا من غيران تصادر وظاهران هذه الحجة توجب تنالى النقطو تنالى الآنات من غيران تصادر في ذلك على المطاوب،

( والذى نستمدهايه ) في الجواب وجوان ( الاول) ان يقال القول بالجز • ألذى لا يقبزى عنع من امكان وجود الكرة والدائرة فكيف يستدل بوجود الكرة وحر كنهاعلى وجود البلزة والبراد وحركها على وجود البلزة والبراد وسركها

(ااداتی) فقد سناان الحركة لا يعقل وجودها مع القول بالجزء الذی لا يحزی فلا يمكن ان يستدل بها علی وجود الجزء الذی لا يحزی وهذان الوجهان هااللذان يعول عليهما في دفع هذه الشبهة المبنية علی وجود الحركة و عكن ان يستما زفي حل ماذكر ناه من الشكوك بالاصول التي ذكر ناها في باب الحركة و الما الذي احتجوابه خامساً) من ان النقطة ان كانت عرضا فلامد وان يستدعي علالا مقسم فالجواب عنه مامضي من ان بعضهم زعم ان النقطة ليست امر اوجود يا بل هي امر وهيني ومن سلم كومها امر اوجود يا زعم انها عرض غير سار فلا يلزم انقسامها لانقسام علها ه

( واما الذي احتجوابه ساد سا ) من أن اختلاف الما سة يوجب حصول الانقسامات الفير المتناهية بالفعل فقد سبق الجواب عنه في الفصل المشتمل على البراهين على نفى الجزء الذي لا يتجزى .

( واما الذي احتجوابه سابعاً ) فقد مضى الجواب عنه ايضاً لانا بناان قولنا الجسم قابل لتقسيمات لا سهاية لهالا نعنى به أنه لا يتعلى المحدد الاوتقبل بعددالك تقسيماً آخر وذلك لا ينافي قولنا أنه يستحيل حصول التقسيما تبالغير المتناهية \*

(وا ما الذي احتجوا به نامنا) و هو تولهم كل قابل للنفريق ففيه تاليف (فالجواب عنه) اله ال عنو الذلك ال يكون فيه جزء المتميزال بالفسل و بينهما مماسة والنائفريق عبارة عن سبيد احد عاعن الآخر فهذا هو المتنازع فيه فلم قلتم الالامركذ لك فأنه لوجت لهمذلك لما احتاجوا في تميم حجتهم الى فرض زوال التاليف عها اذ لو كافت الاجراء حاصلة في ذلك المؤلف وعير كل واحد مهاعن الآخر بالقبل لوجد الواحد في الكثير وال عنو الكونه ، ولها كونه مستمدا لقبول التعزية فذلك ممالاً عكن ارتفاعه عنه لالذلك هو صورته الجسمية اولازم صورته الجسمية ه

ر واما الذي احتجوابه ناسما ) من أنه يلزم اللا تقطع الجسم الافي زمان غير متناه (فالجواب عنه) المحدد العايلزم على من تقول الجسم مركب من اجزاء غير متناهية بالقدل ومن قال مذ لك فقد قال بوجود الجزء الذي لا يتجزى الااله زعم أنها غير متناهية وامامن في الجزء الذي لا يتجزى وزعم أن الجسم البسيط ليس فيه شئ من الاجزاء فكيف يلزم عليه ذلك .

﴿ وَامَا الَّذِي احْتَجُوابِهِ عَاشَرًا ﴾ من تفشية سطح السماء من اجزاء الخردلة

فنحن تقدير تسليم الجزء لاعكننا المنع من ذلك ايضا اذرعا كاذفي الخردلة من الاجزاء التي لا تتجزى ما تبانم كثرتما اذا يسطت الى تغشية سطح السماء فاذا لم يكن ذلك بين الامتناع مع فرض وجود الجزء فكيف شبين بامتناعه آگين وجود الجزء.

م وجود البراء . بخ (واما الذي احتجوابه في الحادي عشر) من اسر الزاوية فلانسلم انها غير منقسمة بل هناك زوايا هي أصغر منها بالقوة بلانهاية وانما قام البرهان على أنه لا تكون زاو بة منخطين مخصوصين إصغر من تلك وليس اذا فيل أنه ليسشى بصفة }كذا اصغرمن كذاوجب الإنقال اله ليسشى اصغرمنه البتة م ع الله الذي احتجوابه في الثاني عشر ) فالجواب ان الخردلة بساوي اجزائها ﴿ اجزاء الجبل في المددلا في المقدار كما أنا اذا ضعفنا الجبل مثل تضعيف الخردلة فأسهاتساويان فيالمدد لأفيالمقدار وبالقالتوفيق.

﴿ الفصل السابع في بال الناجع عل يقبل الانقسام الى غير المهاية مع بقاء موريه النوعية في والتمين تكامية والعلوم النوعيد

 إلى الصور النوعية) مالا يحصل الابامنزاج اجسام مختلفة الطبائع كالصور المعدنية والنبآنية والحيوانية ومنها مالأيكون كذلك وهىكالنارنة والهوائية وغيرهما والظاهم منمذهب المشأثين اناللاجسام حدافي الصغر اذاصارت اصغر مرن ذلك زالت صورها فللماء شيُّ هواصغر صورالماء وكذلك للهواء وحجتهم الأ الاجسام لواحتملت الانقسام والتصغر لاالي نهاية مع نقاء صورها النوعية لجزان يحصل منكل واحدس الاركان الاربعة ما يكون في غاية الصفر ويحصل من امتزاجها الحجم«والمظم وان تتكون المتكونات الحيوالية حتى تحصل فيلة على قدر بموضة ولوكان ذلك ممكنا د اللحم

لم يكن اقلى الوجود بل اكثر بالان المنزاج الاقل قبل المنزاج الاكثر لان الاكثر الما محصل عن اجماع الاقل وحصوله بمدحصوله فكان بجب ان يكون ذلك اكثر با ولمالم يكن كذلك علمنا ان للاجسام حدافى التصغر مع بقاء صورها النوعية .

( ولا يقال ) فلم لم وجد بموضة في قدرالفياة ( فنقول ) لا فالصغر نما يمين على الامتزاج والكبر كالعائق عنه و لهذا كانت المعاجين تعاف على تكويم الله ق المعتزاج واعلم ) اله عكن القدح في هذه الحجة من وجوه ثلاثة ( الاول ) انا نسلم ان المتزاج الاقل عدداقبل امتزاج الاكترعددا ولا سفهم ذلك لا ف الكلام اليس فيه لكن لم قلتم افامتزاج الاقل مقدارا قبل امتزاج الاكثر مقدارا وساههو ان وجود الاقل قل مقدارا في الاكثر مقدارا وجوده بالقوة والذي في القوة في المتزاج الاكثر فقلا عن افريكون امتزاجه قبل امتزاج شي الخربل الاولى افريكون عصل المتزاج الاكثر عصل عصورو الاقل غير عصل ولا عصوره الاقل غير عصل ولا عصوره الاقل غير عصل ولا عصوره

ر الثانى) سلمناان امتزاج الاقل متقدم على امتزاج الاكثر مطلقا لكن لم قلتم الله يكنى ذلك المزاج في حصول الصورة النوعية ولم لا يجوز ال يكون العظم مع ذلك معتبرا اذ من المكن ال تكون النفس المدرة اعا تستمد المزاج المبين المهمداد التام اذا كان وافيا باقاعيلها وذلك لا يتم الاعقدار معين من العظم \*

﴿ الثالث ﴾ حب آنه لوتم ذلك الاستعداد فأنه تغيض عليه النفس من واهبُ العبور لكن ذلك الا متزاج آءا يحصل في مكان ممين مخصوص فلو كانت تلك المادة يسيرة لا نفطت عمايحيط بهاولا يبق ذلك المزاج الى ال بحصل فيه الاستعداد لقبول تلك الصورة بل نفسد قبل ذلك،

﴿ وَلَمَا بِطَلْتَ ﴾ هذه الحجة فنقول الانقسام تارة يكون بالانفكاك وتارة باختلاف الاعراض الغير المضافة وتارة باختلاف الاعراض المضافة وتارة بالوهماما الذي يكون لاختلاف الاعراض المضافة فلانهامة لهلان الاعراض الاضافية لابجب انسلغ بالجسم الىحديكون بعدذلك فاقدالتلك الصورة لان تلك الصورة }فاشية في جميعه والالكان اما الكلوكل واحدمن اجزائه عن تلك الصورة و اما أن يكو ن بعض الاجزاء خاليا عن تلك الصورة دون البعض والقسم الاول لايخلو اما انتنبر حالماعندالاجماع عما كانت عليه حالةالانفر اداولا تنغيرفان لم تنغيركم محصل بالاجتماع الاالزيادة فىالمدد والمقدارولم تحصل تلكالصورة النوعية فلايكون للجسم تلك الصورة البتة . هذاخلف واما الكان الجماع الإجراء توجب مصول الصورة للمجموع، (فاولمافيه) إن تلك الصورة الجاحلة بالامتراج فاشية في الكلوهو المطلوب (وَمَا بِياً)انَ امْتَرَاجِ لِللَّهِ الْآجِزَاءُ لَا يَغِيدُ صُورَةَ اخْرَى الْآ ادَّا كَانْتُ مُخْتَلَّفَة الطبائع فتكون لكلجزء مهاطبيعة خاصة وكلماغرض في ذلك الجزء من الاجزاء فله تنك الطبيعة وظاهران الانقسام الذي يكون محسب الوج اوبحسب اختلاف الاعراض المضافة لايخرج الجزء الصغيرعن طبيعة الجزء آلكبيرواما الانقسام الانفكأكى فيشبه الككون الافراط فىالصغر يصير سببالان لايحفظ الجسم صورته لان الجسم اذا افرط صفره استولى عليه ما محيط له وينقله الى طبيعته وبدل عليه الاستقراء واما الانقسام بالاعراض الغير المضافة مثل ما في البلقة «فهو مثل الانقسام الانفكاكي في كونه متناهيا» واذا (·) م النقطة

واذاتبت ذلك بطل قول من يقول ان اصغر اجزاء الارض اكبر من اصغر اجزاء النارلان تلك النارات القابت ارضا لم يجب ان يكون ذلك عندالارض حتى يتصل بها اذ كثير من اجزاء العناصر تعرض له الاستحالة في غدير حيزه العليبي واذا صار ذلك الجزء الصغير من النارارضا فلابدوان يصير اصغر مما كان لان الجنود يصغره فيكون هو ارضا اصغر من الجزء الذى فرضناه اصغر اللجزاء الارضية وذلك محال واذ قد بينا ان الجسم غير مركب من الاجزاء المحلية والمحدية فلنتكلم في انه هل هو مركب من الاجزاء المقلية ام لاه

﴿ الفصل الثامن في اللهم مركب عن الهيولي والصورة ﴾ (مذاهو المتفق) عليه بين الحسكماء وذكروا على هذا برها نين ه

( الاول) اذا لجسم البسيط لاشك أنه قابل للانفصال والقابل للانفصال الما اذيكون هو الاتصال او امر آخر دون الاتصال والاول باطل لانالقابل يجب اذيق مع المقبول والاتصال لا يتقمع الانفصال المرآخر غير الاتصال و لاشك ان قوة قبول الانفصال حاصلة مع وجود الاتصال فاذآ الاتصال مقارن لشيء آخر فاذآ الجسم مركب عن الاتصال وعمافيه الاتصال وذلك هو المطلوب و

(واعلم) انهذا البرهان مبنى على ان الجسم غير مركب من اجزاء لا تجزى والالكان اتصال الجسم عبارة عن اجماعها وانفصاله عبارة عن بفر قها وكذلك ايضاً لا بد من ابطال قول من يقول ان مبادى الاجسام اجزاء متجزية في الوهم غير قابلة للتجزية بالفعل فان عندهم الاجسام المحسوسة ليس لها اتصال حقيق بل اتصالها عبارة عن اجماع تلك الاجزاء و انفصالها عبارة عن نفر قها واما كل واحد من تلك الاجزاء فان فيها الاتصال الحقيق حاصل لكنها غير قابلة

(التعل النامن في الالمم مركب عن الميول والصورة

للانقصال فاذا مايقبل الانفصال فهوغير متصل بالحقيقة وماهو متصل بالحقيقة فهو غمير قابل للانفصال فظاهر آنه لانته هذه الحجة الابابطال هذين المذهبين وذلك مماقد فعلناه فيا مضيه

(فازقيل) الاتصال براد به كون الجسم بحالة يقبل الابعاد الثلاثة وذلك عرض من باب الكم هو الجسمية وقدير ادبه ورود تلك الابعاد الثلاثة وذلك عرض من باب الكم فدعواكم ان الجسم بردعليه ما زيل الاتصال ان عنيتم به المهنى الاول فهوكاذب بدفعه الحس فان ذات الجسم بما يستحيل ان بقي عند زوا لى الجسمية وان عنيتم به الثانى فاللازم منه كون المقدار زائدا على الجسم و ذلك مسلم ولكن كيف يلزم منه ان يكون الجسم في حقيقته مركبا من امرين وايضاً فلم لا يجوزان يقال الانقسام لما وردعى الجسم الطلاعته الوحدة التي سناع منيها لا الامر الداخل في قوام الجسم (وذكر) بعضهم شكا آخر فقال الانقصال عدم فكيف يستدعى قا بلاه

(الجواب) اما الاول فله الداليم و المناه عدير مركب من الاجراء فنندخاوه عن جيم الاسباب المسكرة يكون واحدا حقيقيا وله وحدة وهوية باعتبارها عتازعن سائر الافراد المشاركة له في الماهية فاذا إوردت القسمة عليه امتنع ان منى الله الوحدة فامتنع ان منى الله وان عدمت المك الموية فقد عدمت المك الجسمية لان الفرد اعلى يعوه ولا علميته فقط والا الحان هو غيره بل عيناته فظاهر ان ورود القسمة عليه سبب لزوال المك الجسمية وهو ايضاً سبب لزوال ذلك المقدار ولزوال اللك الوحدة وليس قولنا اذ الانفصال بزيل المك الجسمية بنافي كونه من يلا لامورمقارة وليس قوند هذا تحرر الحجة ه

( فنقول ) الجسمية ممايصح عليها العدم و كلماكان كذلك فلهمادة وكل مايتج قضيةفانه ينتج عكس نقيضها فالقيا ساانتجككبرى مدفدا القياس ينتج انمالامادة لهلايصحالمدمعليه وهوبسينه البرهان علىقاء النفسالناطقة وذلك لازالجسميةالزائلة كانت قبل زوالما يمكنةالزوال و الطارية كانت تبلحدوثها تمكنة الحدوثفتوة حدوثها وتوة فسادها تستدعى محلاوليس ذلك هو الكالجسمة لات عل الشي يبق معه والمك الجسمية لا تكون موجودة عند عدمهافاذاً تلك القوة موجودة في شيء كان موجودا عند وجود الاتصال وبهذا يزول الشك الثاني والثالث ايضآفانه ليس الانفصال عدماعضافانه عبارة عن عدم مقارن لقوة وجودتلك الفوة دلايستني عن المحل

علىماسناه .

﴿ وِالشَّكَ المُشكلِ عَلَى هذه الحَجَّةُ الْ تَقُولُ الْجُسِمُ مِينَ مَاكَانُ وَأَحَدًا قَادَتُهُ كانتواحدةاوماكانت واحدة فالكانت واحدة فمندانقسام الجسم لايخلو اماان تقيت المبادة واحدة او يُجَرِّزُنْكُ فَإِنْ يَقِينَ وِلَحِدَةُ فَوَعَالُ وَالْأَكَانَتِ الصورحاصلة فيمادة واحدة وذلك محال لوجهين امااولا فلاستحالة اجماع المثلين فيمادة واحدة واماثا نيافلانه تكون هناك ذات واحدة موصوفة بصفتين الا آنه يكون هناك جسمان متباثنان وانقلنا بازالمـادة تجزأت فعي فيذاتها قدصارتكثيرة بمدوحد سافيلزم عدمهاواحتياجها الىمادة اخرىوالكلام فيهاكالكلام فيالاولىواماان قلناان الجسم حين ماكان واحدا فحادته مأكانت واحدة بلكانت كثيرة فحينئذ بجب بحسب الانتسامات الممكنة فيه الأتكون الموادحا صلة متميزة فيه فيكونب الجسم فيه موادمتبا ثنة غير متناهية ولاشك ان الصورة الحاصلةفي كلواحدة منهاغيرالصورةالحاصلةفي المادة ﴿ وَوَجُودُ تَلَكُ الْقُومُ

الآخرى فينتذ يكون الجسم مركباً من اجزاء غيرمتناهية وهو يدفع اصل الحجة فهذاشك مشكل ه

( وعكن اذيبين )انالصورة الجسما ية تمكنة الزوال من حيث اذ كل قوة جسماية فالمالا تقوى على تقاء غير متناه فاذآ الجسمية بما يجب عليما اذ تعدم وكل ماكان كذلك فله مادة ولكن يبطل ذلك بجسمية الفلك فان جمل السبب في ذلك دوام فيض المفارق امكن اذ يجمل هاهنا كذلك ه

(البرهان الثانى) قالواكل جسم فهو من حيث جسميته موجود بالفعل ومن حيث أنه مستمداي استعداد ثبت فهو بالقوة و الشي الواحد من الجهة الواحدة لا يقتض قوة وفعلا لماثبت ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد فاذا يكون الجسم مركباً مماعنه القوة ومماعنه الفعل وقد عرفت ان الذي يقال من ان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد كلام ليس عليه حجة تم على هذه الحجة بمدذ الث شكوك ثلاثة ه

( الاول )ان المادة موجودة بالفعل لا تماقا بالاصور والقابل للشيء وجوده قبل وجود المقبول تمانها ايضاً مستعدة لقبول الصور فيجب ان يكوز لهامادة اخرى لا الى نهامة «

( الثانى )اذالنفس الناطقة موجودة بالقمل وبالقود ايضاً نظرا الى مايمكن حصوله لهامنالعلوم وليس لهامادة ه

( الثالث )الشيُّ الواحداء العتنمان بكون بالقوة وبالفعل بالنسبة الىشيُّ واحد فامابالنسبة الى شئيين فذلك غير ممتنع \*

ر والجواب عن الا ول )ان المادة لهامر ذاتها القوة وكونها بالفعل بسبب الصورة فما هو مبدء كونها بالقوة ليس هو المبدء لكونها بالفعل وهو

وهو عين كلامنا ه

( فانقالوا )الصورة تحتاج في حدوثها الىالمادة فَكيف تكون مبدألوجودها وسيأتى الجواب عن هذافي باب تعلق الحيولي بالصورة .

(واما الثانى) فحوابه ان الاستعد اد لابدله من سبب زائد على ذات النفس وهوالبد زوعلائقه وستعرف آنه لولا تعلق النفس بالبدن لامتنع ال بحضل لها كال بعدمالم عكن فاماكون الصورة محتاجة الى المادة في الوجود والنفس غير محتاجة الى المادة في الوجود والنفس غير محتاجة الى المادة والنفس فير محتاجة الى المدن فذاك اتما يعرف بدليل آخر ه

( واما الناك ) فجو انه ان القوة والفعل سواء كا نابالنسبة الى امرين اوبالنسبة الىامر واحدفهما اران سند عيان مؤثرين .

(البرهان الثالث ) وهو الذي قد تكافئاه المهان نقول (سيظهر ) بعد ذالمان الكون والفساد على الفلك عال فنقول ناء على هذا الاصل ان جسمية الفلك المين لا شكانها لازمة لشكل ذلك القلك بينه ولقداره بعينه فتلك الملازمة امان تكون لنفس مفهوم الجسمية او لا عربة والاول باطل والالكان كل جسم كذلك لا شتر الك الاجسام في الجسمية وانكان لا مر آخر وراء الجسمية فلا يخلوا ماان يكون ذلك الا مرحالا في تلك الجسمية او قلك الجسمية حالة فيه اولاهو حال في الجسمية ولا الجسمية حالة فيه اولاهو حال في الجسمية فان ذلك الا مران الم يكن لا زماو قد فرضناه لا زما هذا خلف وان للشكل اللازم بسبب تلك الجسمية لا زماو قد فرضناه لا زما هذا خلف وان كان ذلك الا مر لا زما لتلك الجسمية عاد التقسيم الاول في كيفية لزومه فامان يتسلسل وهو عال اويتهي الى ما يلزم الجسمية لنفس الجسمية فيمو دا لحال الذكور من انه يجب ان يكون كل جسم كذلك واما ان كان ذلك اللاوم

مسبب شي لاهو حال في الجسمية ولا ألجسمية حالة فيه فد لك الشي لايخار اماان يكون جسا آخراوتوة موجودة في جسم آخر اوموجوداليس بجسم ولايجسانى والاول باطل لان ذاك الجسم ان اقتضىذلك اللزوم بجسميته وجبان يكون كل جسمكذلك ولكانت الجسمية التيهى المنزومة لتلك الفلكية اولى مذلك الاقتضاء منجسمية اخرى وقد ابطلناذلك وازلم يكن عجرد الجسمية بليقوة زائدة على الجسمية فهذاهو القسمالتاني فنقول انتلك القوةان كانت مناوازم محلهاعاد السؤال فيالمقتضى لذلك اللزوم واذلم يكن من لوازم محلهافاذا فارقت محلهافاصاات تمدم اولا تمدمفانء مت وجب ان تزول تلك الملازمة لزوال مايقتضها وذلك محال وان لم تددم عند مفارقة علها كانت غنية فى وجو دهاءن الحل وكلماكان كذ لك لم يكن له اختصاص عمل دون محل اختصاصاً بالوجوب فهي اذا قوة مجردة فيكون تأثيرها فيجيم المما ثلات المتساوية وفي قبول أثرها ما ثيرا واحد افكان بجب ان لايكون اقتضاء مالويوب موصوفية بعض الاجسام تلك الفلكية اولى من اقتضائهالذلك في سائر الاجسام ويعودماذ كرنا ه من وجو ب اتصاف كل الاجسام تلك الفاكية و ذ لك محال فظاهر "بين ان الجسمية انمــا تلزمها تلك الفلكية بسببشئ حلت تلك الجسمية فيهو حلت تلك الفلسكية وذُ لَكَ الشَّكُلِّ فِيهُ ثُمَّانَ ذَلَكُ الشِّيءِ لَذَا لَهُ يَقْتَضَى الصَّورَ لَيْنَ مِمَّا فَلَاجِرِمَ انْ صارت مقارنتها واجبة فاذآ لجسمية الفلك عمل وذلك هوالمسمى بالحيولى و يجب ان تكون تلك الهيولى مخالفة لسا ثر الهيولات والاعاد ت المحالات للذكورة واذائبت انجسمية الفلك محتاجة الى محل تحل فيهوجب احتياج جسمية المناصر الى الهيولي على ماسياتي ( فهذا عام هذه الحجة ) وقداورد سما

على كثير من الاذكياء فاقد حوافي شئ من مقدما بها . ( ولكن عرض لى ) شك بعد ذلك في بعض مقد ما بهاو ذلك لان الجسمية

الست عبارة عن وجود هذه الابعاد بالفعللان هذه الابعاد من باب الكم و ليست ايضاً عبارة عن نفس قابلية هذه الابعاد على مايشمر به ظواهم

المكتب لو جهين \*

﴿ اللَّا وَلَى المَاوْدِ دَالِمَا عَلَى انْ قَابِلِيةِ الشَّى ۚ لَلْشَّى ۚ يُستَحِيلُ انْ يَكُونُ وَصَفَاتُبُو تِياهُ ( والثاني ) الما لوكانت وصفا أبو بالكانت من باب النسب و الاضافات ومثلذلك لاتكون صورة مقومة بلالجسميةعبارة عنالامرالذيلاجله قد حصات هذه القابلية وذلك الاسرغير محسوس ولاسلوم بالضرورة فان المدرك المعلوم بالضرورة هوهذه المقادي والابعادواما و جو د اس آ خر لاجله تحصل قابلية هذمالمقادير فلاهو مدرك بالحس ولاهو مماوم بألضرورة واذا كان كذلك لم يمكن د عوى الصرورة في كوزذلك الامرمشتركابين الاجسام كلهافاته من المحتمل أن يكون الإمر الذي لا جله كان هذا الجسم قابلا لحمذه الابعاد الثلاثة مخالفابالنوعية للامرالذيلاجله كان الجسم الآخرقابلا لحذه الايداد فالمك قد عرفت الالملول النوعى مجوزاستناده الى علل مختلفة الطبائع والماهيات واثرا كانهذا الاحتمالةا عبالم يلزمهن قولناسبب وجود الشكل الم.ين للفلك الممين هو جسميته ال يكون ذلك الشكل مشتركابين الاجسام كلهاوالناس آءا غفلوا عرب هذهالد قيقة لان الغالب علىالظنون انالجسمية هي هذه الإبعاد والمقاد برنم لمناعلموا اله لااختلاف في طبيعة المقدار لاجرم مكموابان الجسمية مشتركة فيها فاما الذن بجملون الجسمية امراورا. ذلك فلاءكمنهم عوى الضرورة في كون ذلك المعني مشتركا بل

لابدمن البرهان على ذلك ونحن الى الآنما لحصنا البرهان على ذلك فيحصل من جموع ماذكرنا العلم تلخص عندما برهان على كون الجسم من كبامن الهيولى والصورة فلاجرم لم نحكم بذلك واماانه هل تلخص برهان على نفيه ام لا فسياتى ذلك فى الفصول التى بعد ذلك م

( ولنذكر ) طرفامنه فنقول الهيولى ا ما ان يكو ن لها حصول في الحيز اولا يكون قان كان لها حصول في الحيز فاما على سبيل الاستقلال او على سبيل التبعية والاول تقتضى كون الهيولى متحيزة وذلك محال لثلاثة اوجه «

﴿ اما أولا ﴾ فلان عند حاول الجمعية فما يلزم اجماع المثلين،

( واما ناجا) فلانه لا يكون احدهما بالحالية والآخر بالمحلية اولى من المكس، ( واما نالثا ) فلان الهم ولى ان احتاجت الى محل فالسكلام في محلها كالسكلام فيها ويلزم التسلسل وان لم تكن محتاجة كانت الجسمية غنية عن المحل و هو المطلوب.

( وان كان) على سبيل التبعية بال تخصل الجسمية بداتها في الحيزوالهيولي فيذلك الحيز سعالحصول الجسمية فيه فاذا كان حصول الهيولي فيذلك الحيز سعالحصول تلك الجسمية فيه كانت الهيولي صفة والجسمية موصوفا فتكون الهيولي صفة حالة في الجسم وذلك مغائر لدعوى ان الجسمية حالة في الهيولي وان لم يكن لها حصول مستقل ولا تابع مع ان الجسمية عتصة بذلك الحيز استحال ان تكون الجسمية حالة في الهيولي لا تأنيل بالضرورة ان الحنوس بالجة بالذات يستحيل ان يكون حاصلا في الا اختصاص له تلك الجامة لا بالذات ولا يالتبعية فئرت ان القول محلول الجسمية في محل يؤدى اليالم باطلة في محل يؤدى اليالم باطلة في محل يؤدى الياسمية بالمالة في محل يودة القول به باطلاه

( شمان بعضهم ) احتج على ذلك نقال لو كان الجسم مركباً من امرين لكاماً خاتيين له فكان يلزم ان يكون المللم بالجسم عالما بتركبه عهما من غسير برها زلان من شرط الذاتي ان لا يحتاج في آساته للذات الى برهان.

( فنقول في حله ) هذا الما بلزم اذا عقلناتمام ماهية الجسم فامااذا لم نمقل منه الا أمشى قابل للا بعاد الثلاثة فلم نمقل من الجسم الاما يلزم احد جزئيه فان قبول الا بساد لازم من لوازم صورته ومعلوم ان هذا القدر لا يقتضى الملم عبيم اجزاه الجسم .

( واعلم ) أنه واذ لم يثبت القول بالهيولى عندنا الاان الشتين له تكلموا في احكامه د فلنتكلم نحن ابضاً في ذلك ليكون كتابنا حاويا لجميع ماقيل في كل باب،

﴿ الفصل التاسم في أنبات المادة اكل جسم ﴾

( ان الحجة الأولى) وهي المشهورة تقتضى ان يكون كل جسم قابل للانفصال غانه يكون مركبا من الحيولي والصورة و لكن الفلك غدير قابل للانفصال غلانجرى فيه هذه الحجة.

( واما الحجة الثالثة) التي ذكر ناها فهي مدل على الكلوجهم لا تقبل الا نفصال و الكون والفساد فهو مركب من الحيولى والصورة و لكن المناصر قابلة لذلك فاذاً لا مد من بيال كيفية دلالة ها نين الحيمتين على كون الجمع مركبا من الهيولى والصورة مطلقات

( فنقول ) اذا ثبت بالدليل في موضع واحد احتياج الجسمية الى المحل فنقول المك الحاجة اما ان تكون من لوازم نلك الماهية اولا تكون فان لم تكن من لوازمها كانت الجسمية في حدد الهما غنية عن المحل و الفني عن المحل لا يعرض المما يحوجه اليه وان كانت الحاجة لازمة الهيتما فحيث ما يحققت ماهيتما تحققت

ه تقارشه

(الفصل الماشرفي استحالة خلو الهيولي عن الصورة)

تلك الحاجة فاذآكل جسمية فهى فى الهيولى،

(فانقيل) احتياج الحيوانية التي في الانسان الى الناطقية ان كان لذاتها وجب احتياج كل الحيوانات الى الناطق وان لم يكن لذاتها كانت تلك الحيوانية في حدحقيقتها غنية عن الناطق وبلزم المحال المذكور وجوابه ماذكر نافى باب الخلاء حيث بنا استحالة وجود مقدار مبائن عن المبادة فلانعيد ه وبالقة التوفيق،

﴿ الفصل العاشر في استحالة خلو الهيولي عن الصورة ﴾

﴿ وَالْادَلَةِ ﴾ فيه أربعة ﴿ الْأُولَ ﴾ لوكانت المادة عاربة عن الصورة لكانت اما انتكون مشارا المها اولا تكون مشارا المها فانكانت عشارا المهافلا يخلو أما ازلاتكوزقاطةللقسمة اوتكوزقاطةللقسمة فانكانتقاطةللقسمة فامأ انتقبل القسمة فيجهة واحدة وهو الخطاوفي جهتين وهو السطح اوفي ثلاث جهات وهو الجسم وازلم تكن قابلة للقسمة أصلافهي النقطة لكن وجو دالنقطة بالانفراد والاستقلال عال لا أا لو قدراً انتهاء خطيناليها فلاشك اللخطين تقطتين تلاقيان تلك النقطة فاما ان تكون تلك النقطة تحجب بين النقطتين اللتين هماطرفا الخطين اولا تحجب فال حجبت سيهمافقد انقسمت النقطة هذاخلف وان لم تحجب فقد دخلت النقطتان في تلكالنقطة وهيمنفردة فها ايضاً منفردنان لكن للخطين بهايتين فلهما نقطتان غيرهما والكلام فيهما كالكلام فىالاولىويفضىذلك الىان لاتوجد فىالخط المتناهى نقطة اصلا فقدثبت ان الهيولي لوكانت عارية عن الصورة لامتنع الْ تكون اليها اشارة (واقول) قدبينا ازالنقطة والخط والسطح والجسم امور توجد بمدتمام ذاتالجسم والهيولى وجودها قبل وجود الجسم فكيف يكون الرجع بالهيولي الي احد

هذه الامور (واما ان لم تكن اليها اشارة) تم حلت الصورة فيهافاما ان يحصل ذلك الجسم في جميع الاحياز وهو محال اولا في شيء من الاحياز في نشئ من الاحياز في نشئة المادة ما تجسمت بل هي خالبة عن الصورة كما كانت او يحصل في حيز دون حيز وهو محال لمدم المخصص،

( فاذ قيل ) المحال أعما يلزم اذا قدرنا مصادفة الصورة الجسمية وحدها للهادة فلم لا بجوز اذيقال ان الصورة الجسمية متى صادفت المادة لزمتها صورة الحرى تخصص الجسم بالحيز الممين (وايضاً ) فلازما ذكر عوه ينتقض بالجزء الممين من الارض فأنه ليس له حيز ممين بل جيع اجزا ، حيز الارض بالنسبة الى ذلك الجزء على السواء ومع ذلك فقد تخصص بحيز واحد « من كل الحيز فكذا ها هنا »

(فنقول في حل الشك الاول) ان الذي بخصص الحسم بالحيز الممين اما ان يكون لازما للصورة الجسمية اولا يكون فان كان لازما وجب ان لا يخلوشي من الاجسام عنه وكان يلزم ان تحقيق الاجسام بذلك الحيز وازام يكن لازما امكن حصول الصورة الجسمية منفكة عنه وعلى هذا التقدير يسود الحال « فان قالوا) الصورة النوعية كثيرة والجسمية وان كان لا يلزمها من تلك واحدة بعينها لكن يلزمها واحدة لا بعينها ه

(فنقول) اذالم تكن الواحدة (١) منها لازمة للجسمية بسنهالم يكن بال تحصل مع الجسمية من تلك الصورة واحدة اولى من البحصل غير تلك الواحدة فينشذ اماان بحصل السكل اولا يحصل منها واحدة وكلاهما عالان واما الواحدة من غير عنصص فذاك ايضاً عال «

﴿ وَامَا الشَّكُ الثَّانِي ﴾ فحله أن السبب في اختصاص الجزء المين من الارض

<sup>(</sup>١) في نسخة الواحد مدل الواحدة الى آخر البيان ١٧ ﴿ بجز ، واحد

مثلانجزء من اجزاء حنزه هو ان مادة ذلك الجزء كانت قبل اتصافها بالصورة الارضية فيصورة اخرىفكان لهانسب تلك الصورة وضعوكات ذلك الوضع على حالمتي زالت تلك الصورة عن تلك المادة وحصلت فيها الارضية فاله يتمين ذلك الحيزلها مثلا الجزء من الهواء متى زالت الهوا ثية عنه وصادفته الارضية فانه يسقط على اقرب الامكنة من المكان الذي كان له فالحاصل ان الوضع السابق الحاصل بسبب الصورة السابقة علةلان يحصل للمادة وضع يسبب الصورة المتأخرة وهسذا اعايستمرلوكان قبلكل صورة صورة واما لوانتهت الىصورةغير مسبوقة بصورةاخرى لميكن هناك مايقتضي وقوع وضمخاص ممين فيستحيل وقوعه .

﴿ وَلَقَائِلُ الْرَقُولُ ﴾ الْهَدُمُ الْحُجَّةُ عَلَى طُولُمَالًا نَفِيدُ هَذَاالْفُرْضُ فَانْهُ عَكُنْ ان تقال الصورة الجسمية أذا حصلت في المادة تخصص ذلك الجسم يحيزممين لقصدقاصد مختار والداعى لذلك القاصد الى ايجاد تلك الصورة في ذلك الجسم داعالى تخصيص ذلك أيلسم يحيونين نماوليت اذلا مخصص الاالصورة الموجودة وتوا بمها فحيشة بحصل المطلوب وامامع آلاحمال الذي ذكرنا مفلاء

﴿ فَنَقُولَ﴾ في جوابه قد أبتان المبدء الواجب مذاله واجب الوجودمن جميع جهامه والهلايجوزان يكوز فاعليته موقوفة على البماث قصد وطلب بل فيضان الوجود عنه منالوازم هويته فعلى هذا يستحيل الابخصصه بحيزممين دون حيزالالا مرموجود فيهيكونعلة لاستحقاقه لذلك الحبز ه

﴿ وَ لَكُنْ لِقَائِلُ انْ يَقُولُ ﴾ لما تعذرتمشية همذه الحجة الابعدالبناء على هذا الاصلفاي حاجة لكم الى ماذكر بموه من التطويلات بل ينبغي الايحررعلي هذا

الوجه المادة اذكانت عاربة عن الصورة فلا مخلواما ان يكون لها امكان الاتصاف بالصورة اولا يكون فان كان لحاذلك الامكان فاماان يكون موتوفا على شرط اولا يكون فان كان سوقو فاعلى شرط فان كان الشرط قد عاوجب حصول الصورة لاجل اذالمادة قابلة والشرائط حاصلة ولاشي منجهات الملية بمختلفة في ذات واجب الوجود ومع اجتماع هذه الامورلا مدس حصول الاثرو اماان كانالشرط حادثا فالكلام فىاختصاص ذلكالشرط بالحدوث فيذلك الوقت دونوقت آخر كالكلام فيالاول وهويفضيالي التسلسل ويستحيل ان وجدالكل دفعة واحدة لوجيين ( امااولا )فلاستحالة علل و مملولات غير متنا هية( واماثاً بأ )فلانها مجملّها اذاحصلت في ذلك الوقت دون سائر الا وقات فلامد لحصولها بإسرها في ذلك الو قت على الخصوص من سبب مخصص فثبت الحدوث تلك الحوادث ليسد فعة بل على سبيل الكون واحد قبل آخر فاذا الماذة كانت قبل تلك الصورة موصوفة بصورة اخرى فاذا قد كانت موصوفة بالمسينة والماالة قيل الالادة لم تكن ممكنةالةبول للصورةازلافذلك محال لانب الامكان مناوازم المباهية واللازم نابت امدا 🔹

( وللمتقد مين ان تقولوا ) لم لا مجوز ان تكون المادة وان كانت ابدا موصوفة بالصفات الا المرافي بعض الاحوال قد كانت خالية عن الجسمية وقد كان المادة قبل الجسمية من الصفات والاحوال ما اعدها لقبول الجسمية وايضاً فالذي ذكر عوم يوجب امتناع خلواله يولى عن الصورة نظر اللى دوام فاعلية المبدء الاول ولكن ذلك لا يوجب احتياج المادة في ذاتها الى الصورة واماعلى الوجه الذي ذكر ناه فانه بحصل هذا الغرض ه

(الدليل الثاني) تجرد المادة عن الصورة الكال لذات المادة وجب تجردها ابدا والكال لا مرزائد فحين كانت خالية عن تلك الصورة كانت موصوفة مذلك الزائد الذي افادها التجرد فهي غنية بذاتها عن الصورة وموصوفة بالصورة هذا خلف،

( ولقائل أن يقول ) التجرد عرف الصورة قيدعد مى وعلة العدم عدم العلة فالتجردعن الصورة معلل بعدم الصورة الجسمانية \*

(الد ليل الثالث) قالوا لوكانت المادة عجردة لكان لهاوجود بالفعل ولكان لها استمد اد لقبول الصورة وقد بينا ان الشي الاحدى الذات لا يكون بالقوة وبالفعل معافيج ان تكون المادة المجردة مركبة من المادة و الصورة لتكون المادة مبدأ لما فيها من الاستعداد والصورة مبدأ لمافيهامن الحصول فلا تكون المادة المجردة بل مع صورة (وبهذه الحجة ) اثبتنا اصل المادة فاذ آ ماهو الحجة في اتبات اصل المادة فهو الحجة في امتناع تجردها وقد سبق السكلام على هذه المجة في امتناع تجردها

(الد ليل الرابع) المالوقد رما الراجسم الواحد فارقته صورته و قد رما ايضاً الله قبل هذه المفارقة القسم و بعد الانقسام فارقت الصورة عن الجزئين فلا يخلوا ما الريكون كل تلك المادة مساوية لنصفها اولا تكون فال كانت مساوية لنصفها فهو محال لان الشئ مع غيره لا يكون كهولامع غيره وال لم تكن مساوية له فذلك الاختلاف ليس لاجل الماهية ولالشئ من لو ازمها فتمين الريكون الاختلاف بالموارض وهي كون احدها كلا و الآخر جزأ وذلك الما يكون لا بسبب التفاوت في المقدار فاذا آلمادة قبل اتصافها بالصورة وذلك الما يكون لسبب التفاوت في المقدار عاصلا كانت الجسمية حاصلة فاذا كانت موصوفة بالمقدار ومتى كان المقدار حاصلا كانت الجسمية حاصلة فاذا آ

المادة قبل الانصاف بالصورة الجسمية كانت موصوفة بالصورة الجسمية هذا خلف »

( واقائل النقول) هذ الازم عليكم ايضاً لان الهيولى التي هي محل كل القدار غير التي هي محل بعض ذلك المقدار وليس ذلك الاختلاف لماحل فيها من القدار لانا في هذه الحالة نمتبر حال المحل مجردا عن الحال فلا بحوزان مد خل في هدذا الاعتبار المقدار الحال فيه فاما النيقال اختلفا عقدار آخر فيكون في هدذا الاعتبار المقدار الحال فيه فاما النيقال اختلفا عقدار آخر فيكون والجزء لا يقتضى المقدار فبطل اصل كلامكم،

﴿ الفصل الحاد ىعشر في استحالة خلوالصورة عن الهيولى ﴾ ﴿ والادلة ﴾ فيه اربعة ( الاول ) ماذكرناه في الهيولى من المها انخالطت المادة جازت القسمة عليها وجازعلى البعض ما يجوزعلى السكل فان فارقتا مفترقتين

۱۱۱۰ د جبرت انفسمه علیه و جارعتی البعض ما جور سی المحمد الله المان لا بتساویا و بمود غرضا و فارقت الجملة غیر مقسومة فلما آن پشما ویا و اماان لا بتساویا و بمود ما ذکر ما ه \*

(التاني) المخالط الكان هو المقارق بالشخص أنه حصل الشخص وهو الاختصاص بالمادة المعينة يكون مؤجودا في الحالتين فانصورة بعد المفارقة ذات وضع فهي غير مفارقة والنب كانت الصورة المفارقة غير الصورة المخالطة بالشخص فذلك غير ممنوع بعدان لايتفقا في النوع فان الجائز على كل اشخاص النوع الواحد واحده

﴿ النَّالَت ﴾ الجسمية عالمة في المادة فلوكانت غنية عن المادة لا متحال النامر ضَ الماريصير ها محتاجة الى المادة \*

( الرابع )كل جسم متناه لما تبت فالتناهي لازم الجسمية والشكل لالإم التناهي

الفصل الحادي عشر في استحالة خلو الصورة عن الهيولي)

فانسكل لازم الجسمية فاما ان تكون الجسمية لنفسها تفتضى شكلامه مينالكن جزء الجسمية مساولكاما في الطبيمة فالجزء يكون مساويا للكل في الشكل هذا خلف (واما ان تكون المفاعل) وهو ايضا ماللانه يلزم ان تكون الجسمية وحدها من غيرمشاركة الحيولي قابلة للفصل والوصل وهو محال اوبسبب المادة في منذ تكون المادة لازمة للجسمية لان الجسمية اذا استحال الفكاكها عن الشكل والشكل لا يحصل الافي المادة وجب امتناع الفكاكها عن المادة و فان قيل ) قولكم لوكان المشكل لنفس الجسمية المكان الجزء مساويا للمكل في الشكل منقوض بالفلك فان شكل معاول بطبيمته وجزؤه مساولكه في الطبيمة لوجوب كون الفلك مسيطامع الله لم يكن شكل جزء الفلك مساويا للشكل كله »

(وقولكم )لوكان ذلك الفاعل لكانت الجسمية وحدها قابلة للفصل والوصل (قلنا)هذا غير لازم لان التشكيل مفائر الفصل والوصل لا لك اذا اخذت شمعة قد رت على تشكيلها بالاشكال المختلفة من غير القاع القسمة فهاه

(و-ل الاول) ان تقول لولا وجود مانع اقترن بجزء الفلك لكان شكله مساو بالشكل كله وذلك المانع هو ان وجود الجزء بعد حصول السكل مناء على مانبت ان الجسم غير مركب من الاجزاء التي لا تعبزى فلما حصل الشكل لكل تلك المادة ثم افترض الجزء فيه فحصول ذلك الشكل لكله بمنع ان يحصل مثل ذلك الشكل لذ لك الجزء المفترض بعده فانه لو حصل فيه شكل كله مكن هو جزأ من السكل فهذا بسبب ان الصورة الفلكية حلت في تلك المادة لم يكن هو جزأ من السكل وامالو قدرنا الصورة الفلكية حلت في تلك المادة لم يكن هو غير دة عن المادة لم يكن هو غير دة عن المادة لم يكن هناك المادة الم يكن هناك المادة المناك المادة المادة المناك المادة المناك المادة المناك المادة المادة المادة المادة المادة المادة المناك المادة المادة

الكل والجزء فينتأذ عتنع اختلافها في المرمن الامور حتى فى السكلية والجزئية فكيف عكن اختلافها في السكل ه

(واما الشك الثانى) فحله المابينا الكل ما تقبل الانفصال الوهمى فهوقابل الانفصال الوهمى فهوقابل الانفصال الحقيق فلوقبلت الجسمية الاشكال المختلفة من الفاعل لافترضت لها اطراف وذلك فتضى فبولها القسمة الوهمية الموجبة لامكان القسمة التفكيكية الفطية فيلزم المحال المذكوره

(ككن لقائل ان يقول) ان هذا القدر يكفيكم في بيان امتناع خلوالصورة عن الهدولى فاذكم اذا تلتم الجسمية لوكانت مفارقة الذات لكانت قابلة للقسمة الوهمية فتكون قابلة للقسمة الحقيقية لكنها وحدها لانقبل القسمة الحقيقية فاذا يمتنع عليها مفارقة المادة فهذا القدركاف في هذا الباب من غير حاجة الى التقسيم الذكور \*

( ولحيب ان يجيب ) فيقول معة مذا التكلام لا خافي معة التقسيم المذكور و اما بيان امتناع انتقال الصور و عن ملكة الي مادة فذلك كلا ذكر ماه في استحالة الا نتقال على الاعراض ه

> ﴿ الفصل الثانى عشر فى كيفية تعلق الهيولى بالصورة ﴾ ﴿ وَلَا بِدَ ﴾ قبل الحوض فى المقصود من تقديم مقد متين \*

(المقدمة الاولى) اذكل شئين متلازمين في الوجودلا في الماهية لامدان يكون احدهما متقدما على الآخر بالعلية واحترزنا بقولنالافي المساهية عن تلازم الاضافتين (وبرهانه) ان كل شيئين يستغنى كل واحدمهما عن الآخر وعن جميع مالا يوجد الآخر الاعند وجوده فانه يكون كل و احد ملهما غنياعن الاخر مطلقا واذا كان غنياعنه فلا يوقف وجود احدها على الآخر فلاتكون

[الفصل النافي عشر في كيفية تعلق الهيولي بالصورة)

بسهام الازمة فاذا لا بدفي المتلازمين من ان تكون لا حدها حاجة الى الآخر او الى ماعتاج البه ذلك الآخر اما القسم الاول فهو المطلوب و اما القسم الثانى و هو ان محتاجا الى شيء و احد فلا بدو ان لا يكونام عافي الدرجة بناء على ان العالمة الواحدة لا تقتضى اكثر من معلول و احد فاذا صدور احدها عن تلك العلقة بل صدور الآخر عها وهو المطلوب و اما من مجوز صدور المعلو لين عن العلة الواحدة فانه يبطل هذا القسم بان صعاولى العلة الواحدة لولم تكن لاحدها حاجة الى الآخر لم تكن الملازمة بين الميانية مثل قولنامتى كان المالان المالازمة بين الهيولى و الصورة ذا ية ها الانسان ناطقا فالحار ناهق لكنا بين الملازمة بين الهيولى و الصورة و الادلة و المقد مة الثانية ) ان الهيولى لا تكون متقدمة في الوجود على الصورة و الادلة فه ثلا نه ه

(الاول)الالدة من حيث هي هي قابلة والقابل من حيث هوهو قابل ممكن الوجود بالنسبة الى المقبول علمادة من حيث هي هي تكون بالنسبة الى الصورة بالامكان فلا تكون سببالوجود الصورة (اللهم)الاان تكون للهيولى جهة اخرى باعتبارها تكون سببا للصورة وحينئذ تكون تلك الجهة منفصلة عن جهة القابلية فاسم الهيولى لا يكون متناو لا لهذا الاعتبار الابالا شتراك وهذه الحجة مبنية على ان البسيط لا يكون فاعلا وقابلاوقد علمت مافيه هود الثناني )ان العلة متقدمة بالوجود على المعلول فلوكانت المادة علة للصورة لكانت متقد مة بالوجود على المعلول فلوكانت المادة علة للصورة لكانت متقدمة بالوجود على وحد الصورة لكنا قديناان كون المادة بالفعل بسبب الصورة فان الشي الو احدلا يكون بالفعل وبالقوة الا اذا كان فيه تركيب فاذا يلزم منه تقدم كل واحد منهاعلى الآخر وهذا الكلام مبنى على المعجة الثالية المذكورة في البات الهيولى وقد عرفت انهامبنية على ان الشيء المعجة الثالية المذكورة في البات الهيولى وقد عرفت انهامبنية على ان الشيء المعجة الثالية المذكورة في البات الهيولى وقد عرفت انهامبنية على ان الشيء المعجة الثالية المذكورة في البات الهيولى وقد عرفت انهامبنية على ان الشيء المعجة الثالية المذكورة في البات الهيولى وقد عرفت انهامبنية على ان الشيء المعجة الثالية المذكورة في البات الهيولى وقد عرفت انهامبنية على ان الشيء المعجة الثالية المذكورة في المعرفة الثالية المذكورة في المعرفة الثالية المذكورة في المعرفة الثالية المنابة المذكورة في المعرفة الثالية المذكورة في المعرفة الثالية المنابقة على ان الشيء المعرفة الثالية المدكورة في المعرفة المعرفة المعرفة الثالية المعرفة المعرفة الثالية المعرفة ا

الواحدلا يصدرعته اثران (١)٠

( الثالث )ان المادة قابلة لصور لانهاية لهافيمتنع ان تكون سببالصورة معينة ( اللهم )الااذا انضاف البهامالاجله تصير الصورة المعينة اولى بالو قوع فحينتذ لا يكون للهادة من حيث هي هي الاالقبول واماالسبب لوقوع تلك الصورة فهوذلك الذي انضم الى المادة فيكون ذلك المنضم هو الصورة \*

( واذابت ) هامان المقد متان ( فنقول ) قد بيناان الصورة والمادة متلازمتان فتلازمها لا يخلو اما ان يكون في الماهية اوفي الوجود والاول باطل لان المضافين يعلمان معافكان بجب ان لانعقل حقيقة الجسمية الااذا عقلناان لها مادة وان لانعقل ماهية المادة الااذاعلمناان فيها اومعاجسمية لكنه ليس كذلك فان اثبات المادة للجسمية محتاج الى البرحان وملازمة الجسمية للمادة مطلوبة بالبرهان فعر فناان هذه الملازمة ليست بين ها بين الماهيتين بل بين الوجودين وقد شبت ان كل ماكان كذلك فاله يكون المد ماعاة الاخروست ايضاً ان المادة فقول الآنان ليست علة للصورة في ان يكون المورة تقدم و جعماعل المادة فقول الآنان ليست علة للصورة في ان يكون المورة تقدم و جعماعل المادة فقول الآنان لا يخلواما ان تكون الصورة علة مستقلة لوجود المادة او لا تكون والاول باطل من اربعة اوجه \*

(الاول)انالصورة الجسمانية محتاجة الى المادة والمحتاج الى الشيء يستحيل ان يكون علة مطلقة للشيء •

(الثانى) ان مايحتاج في ذاته الى الشيء يحتاج فى فاعليته الى ذلك الشيء على ماعلمت فلوكانت الصورة الجسمية علة للبيولى لكانت عليم اللبيو لى بواسطة الهيولى فتكون الهيولى موجودة في حصول نفسها فتكون الهيولى موجودة . قبل وجودها هذا خلف »

<sup>(</sup>١) في نسخة الواحد لا يصدر عند الاالواحد ١٧

(الثالث) آنابينا أن الصورة الجسمية لاتوجد الامع التناهى و التشكل وهما من توابع المادة فالمادة أذا متقدمة على التشكل الذى هو أما مع الجسمية أو قبلها والمتقدم على المعاوعلى المتقدم تقدمة على الصورة بوجه ما فيستحيل إن تكون الصورة علة مطاقة للهيولى ه

(الرابع) المابينا الالصورة الجسمية عندورود الانفصال تبدل وكذلك سائر الصور قابلة للتبدل فلوكانت المادة معلولة لتلكالصور لوجب عدمها عند عدم للك الصور لكن العدم على المادة محال فاذاً ليست للك الصور عللا مستقلة مطلقة للهيولى فهى اذا شريكة للعلة وذلك الشي الذي تشاركه الصور في تقويم الما دة يمتنم ال يكول جسما با والاعاد التقسيم فهوا ذا حو هم عقلي،

(وتحقيقه) انه اذا ظهر آنه لابد من موجود مؤثر عقلى مفارق عجرد وتبت ان تاثير المفارق الإيصل الى القوابل الاعند صيرورة ذلك القابل مستمدا لذلك الاثر دون غيره وذلك الاستعداد الما يحصل من قبل صورة موجودة فيه فاذا و صول فيض المفارق الى المادة لابدوان يكون بواسطة الصورة فيكون الصورة هذا الضرب من التقدم،

(فانقيل) الاشكال على ماذكر نموه من وجهين (الاول) ان عدم الملة علة لمدم المعلول والعلة اذاكانت مجموع شيئين فمتى اختل قيد من قيوده لم تبق تلك العلة من حيث هي هي واذا زالت العلة وجب اذيز ول المعلول فمند زوال الصورة المعينة نجب عدم الهيولي ويسود المحال (الثاني) الالصورة اذاكانت شريكة لعلة الهيولي كانت متقدمة عليها لكنها محتاجة الى الهيولي فتكون الهيولي متقدمة عليها فيلزم تقدم كل واحد منهما على الآخر و ذلك محال هفتولي متقدمة عليها فيلزم تقدم كل واحد منهما على الآخر و ذلك محال هفتول

﴿ فنقول في حل الاول ) المؤثر في وجود الهيولى المهينة هو الجوهر الفارق و هوشيء متمين الذات مثل تمين ذات الهيولى واما الصور فلمها كما عرفت شرائط لوصول من الفارق والحاجة الى الصورة ليست من حيث الما الله ورة بل من حيث الما صورة و الماول المين الشخصي وان كالديستدى علقه مينة شخصية ولكن لا يستدعى الريكون شرائط التاثير امورا باعيانها فالصورة معتبرة في هذه الشرطية من حيث ماهياتها لامن حيث اشخاصها والمتبدل الماهو الاعيان والاشخاص لا الماهيات من

( واما الناني ) فحله ان المادة متى كانت متقومة بصورة فانه عنه زوال تلك قد تعرض لها من العوارض ما يصير المادة لاجلها مستعدة لقبول صورة الحرى فالمادة عند ما تكون محتاجة الهاولا متقومة بها بل تكون متقومة بالصورة السابقة وحين ما احتاجت المادة البها لم نكن هي محتاجة البهافي الحدوث فانقطم العودة

( فان قالوا ) هذا الماستقيم لو كالتسرة بعد الحدوث فالاشكال غيرزائل و فقط فاما اذا كانت الحاجة مستمرة بعد الحدوث فالاشكال غيرزائل و فقد بنا ال فقول ) الهيولى متمينة في ذاتها لتمين علما و هي العقل الفعال و قد بنا ال افتقارها الى الصورة الممينة ليس لنميها بل من حيث ماهيما والصورة في ماهيما غنية عن المادة لكنها عتاجة البافي وجودها فانقطع الدور الافتراق الجهتين هذا ماعكن ال بتعسف نقطع هذا الدور مع ضعفه و

﴿ الفصل الثالث عشر في اثبات الصور الطبيعية ﴾ ( قدذكر نا الحجة) في باب القوى على ان كل توع من الجسم مختص بكيف مدين و اين معين و شكل معين فان في ذلك الجسم قوة تقتضى ذلك السكيف

« وجود القارق

(الفصل الثالث عشر في اثبات الصور الطبيمية)

والا بن والشكل فلانميدها ها مناوقد جرت العادة باعادة الحجة المذكورة هناك لتصحيح هذه الدعوى هاهناوا مانحن فاغا تتكلم هاهنافى شيء آخر (وهوان) الحكماء اتفة واعلى ان تلك القوى التي هي صبادى لما في الاجسام من الكيف والا بن و الشكل هي صور لا اعراض و لم تقيموا على ذلك حجة فيجب علينا ان ينحث في ذلك .

( فنقو ل ) لقا ثل ان يقول السنم قد سنتم في باب العلة الصورية ان المادة الواحدة لا نتقوم بصورتين فالهيولى اذا وجد ت فيها الصورة الجسمية فلو وجد ت فيها صورة الجسمية فلو وجد ت فيها صورة اخرى لكانت الهيولى متقومة بصور كثيرة وهي محال (وجوابه) ان البرهان اعاقام على امتناع تقوم المادة لصور تين في درجة واحدة فاما ان تتقوم المادة بصورتين على التقد بم والتاخير فذلك ممالم يقم البرهان على امتناعه ه

(واعلم) اله ليس المعنى تقولنا المادة متقومة بالصورة امتناع خلوها عن تلك الصورة فان المادة قد تعرى عرف المصورة المائية او الهوائية اوغيرها مع ان كل ذلك صور وايضاً فهي لا تعرى عن كثير من الاعراض مثل الاين والشكل مع الهائيست بصور بل المعنى بالصورة ما يكون حالا في المادة و يكون سببالتقومها على الوجه المذكور فيكو ن المعنى بتقوم المادة بصور كثيرة على التربيب وهوان المادة محتاجة في وجودها الى الجسمية و الجسمية محتاجة في وجودها الى الجسمية و الجسمية محتاجة في وجودها الى المحسمية و الجسمية محتاجة في وجودها الى المحسمية و الجسمية محتاجة

( واعلم ) أن الذي حصل لنابالد ليل استناد هـذه الاعراض مثل الابن و الكيف و غيرهما الى قوى موجودة في الجسم محفوظة الذو ات تعيد الاجسام الى هذه الكيفيات عند زوال القواسر و الموا نع واما أن تلك الاجسام المحدد الكيفيات عند زوال القواسر و الموا نع واما أن تلك الامور هلهي اسباب لوجود الجسمية حتى تكون من قبيل الصور المقومة اوليس كذلك حتى تكون من قبيل الاعراض فذلك مما لم يثبت بالبرهان (والاقرب عند ما) ان لانجمل هذه الامور اسبابا للجسمية وان لا تكون معد و دة من الصور بل من الاعراض ولما فرغنا من بيان ذا بيات الجسم ومقوما نه فانذ كر احكامه ه

والفصل الرابع عشر فى ان لكل جسم حيزا طبيعيا ﴾ (اتفق) الحكماء على ذلك الا الى رأيت في فصول منسوبة الى ثابت بن قرة مذهبا عجيبا اختاره لنفسه وانا انقل ذلك المذهب اولائم اذكر الحجة المصححة لمذهب الحكماء ثانياه

(قال) أبت بن قرة الذي يظن من ال الأرض طالبة للمكان الذي هي فيه باطل لا به ليس سوم في شي من الامكنة عال بخص ذلك المكان دون غيره بل لو وهمت الاماكن كلها عالية ثم حصات الارض باسرها في ابها اتفق وجب ان تقف فيه و لا شقل الي غيره لانه وجب الا ماكن على السواء واما السبب في الماذا رمينا المدرة الى جانب عادت الى جانب الارض فهوان جزء كل عنصر يطلب سائر الاجزاء من ذلك المنصر لذا به طلب الشي لشبيه قالك لو يوهمت الاماكن على ماذكر ما من الحلاء ثم جمل بعض. اجزاء الارض في موضع من ذلك الخلاء وبافها في موضع آخر منه و جب ان يجذب الكبير مها الصغير فلوصارت الارض نصفين و وقع كل واحد من النصفين في جانب آخر كان طلب كل واحد من القسمين مساويا لطلب صاحبه على ياتقيا في الوسط بل لو يوم ان الارض كلها قد رفعت الى فلك الشمس حتى ياتقيا في الوسط بل لو يوم ان الارض كلها قد رفعت الى فلك الشمس ثم اطلق من الموضع الذي هي فيه الآن حجر لكان ير نفع ذلك الحجر اليها لطلبه

الشي العظيم الذي هو شبيه وكذلك لو وم الهاقد تقطمت و غرقت في جو الب العالم ثم اطلقت لكان تو جه بعضها الى البعض و نقف حيث تهيأ النقاء جملة اجزائها فيسه و لا نفارق ذلك الموضع لا نه لافرق بين موضعها حينشد وصوضعها الآن و كانت اجزاؤها لذا بعدت من ذلك الموضع طلبته على حسب ما عليه الامرى هذا الوقت ه

(قال) ولان كل جزء يطلب جيع الاجزاء مهاطلبا واحد ا ولما استحال ان يلق الجزء الواحد جيع الاجزاء لاجرم طلب ان يكون تربه من جيع الاجزاء توباه الحجزاء توباه الحجزاء الاجزاء توباه احداً متساويا وهذا هو طلب الوسط م ان جيع الاجزاء هذا شاما فيلزم من ذلك استدارة الارض وكريما وان يكون كل جزء مها يطلب المركز حتى يستوى قربه من الجلة (ثم أورد) على نفسه اسؤلة واجاب هذا ه

واحد مها كرة مصبته واجاب باله لولاوجود ما نع عنع من ذلك لكان واحد مها كرة مصبته واجاب باله لولاوجود ما نع عنع من ذلك لكان الاحركذلك و بانذلك المانع ان الاجسام المختلفة متساوية في الجسمية في كما بعضها بعضها بعضها بعض الجراد النابع حكم اجزاء العنصر الواحد في طلب بعض اجزائه البعض ولهذا السبب امتنع الخلاء بين الاجسام و تلازمت صفائحها خلا آقد وجد هاهنا شيئان متنازعان احد هما جذب كل جزء من العنصر كو الواحد سائل الاجزاء من ذلك العنصر الى نفسه حتى يصير كل عنصر كرة مصمته والآخر ان لا يكون كذلك والاول يلزم منه محذور ان (الاول) وقوع مصمته والآخر ان لا يكون كذلك والاول يلزم منه محذور ان (الاول) وقوع من لللاء لان الكر تين المتبائدين اذا تلاقتالا بدوان محصل الخلاء بنهاه لللاء لان المكر تين المتبائدين اذا تلاقتالا بدوان محصل الخلاء بنهاه

في مطلق الجسمية عديم الاثر ولما ازم من هذا الوجه هذان المحذوران عدات الطبيعة عن هذا الوجه و فعلث ما يكون اقرب الى الجمع بين هذه الاموروهي الماجمت بين اجزاء كل عنصر على حدة لاجل ما بين للك الاجزاء من المشابهة ثم الهاجعات البعض عيطا بالبعض لاجل ما بين تلك المناصر من المشابهة في الجسمية و لئلا بلزم وقوع الحلاء ثم ان اتم المناصر في هذا المني اقربها في الجسمية و لئلا بلزم وقوع الحلاء ثم ان اتم المناصر في هذا المني اقربها الى الوسط لانه متى كان اقرب الى الوسط كان اقرب نسبة الى جميع الاجسام و لكنه لملوجب احاطة البعض بالبعض لماذكر نامن السبب عرض ان وقع المعض من هذه الاجسام في غاية البعد عن غيره ه

( الاشكال الثانى(١)) هب إن الاجزاء اءًا نحر كت لطب المكل في السبب في حصول كلية الارض في الوسط والناز في الحيط لولا لم الطباعها تقتضى هذه المواضع .

( والجواب) ليس السبب في ذالك هو إن النارسة تحققها الله المعلى الحيز بل الحاصل في الحيز الخياف المناك عبد الديكون الكيب دوام معالك الفلك ثم كل ماكان ابعد عن الفلك كان ابعد من المعا كه فيلزم من ذالك . ان يكون الجسم الحجاور للفلك نار آ اذا كان اسخن الاجسام والطفها وارقها . وان يكون ابعد هاء ابرد ها وهو الارض حتى ان متوها لو توهم انه وضع خرب الفلك احد هذه الاشياء التي هي تبعد عنه لمالبث على مرور الايام حتى تصير العلف الاجرام ههذا نهاية كلام الحكيم نابت بن قرة ، حتى تصير العلف الاجرام ههذا نهاية كلام الحكيم نابت بن قرة ، ( والشيخ ) لما أورد هذا المذهب في الشفاء اجلله من وجهن ، ( الاول ) ان الحجر المرسل من رأس البئر وجب ان يلتصتى بشفيره ولا مذهب غور افان اتصاله بكاية الارض هناك حاصل ،

<sup>(</sup>١) مَكَذَا فِي الأصل ولكنه السؤال الثاني على حسب المني ١٢

(الثاني) أن الكل لا يجدب الجزء لان الشي لا سفعل عمايشار كه في النوع (اقول) الثابت ال يجيب عن الاول فيقول الى قد بينت «ال كل جزء من الاجزاء يطلب الاتصال بجميع الاجزاء الااله لما تعذر ذلك قنع بالمكن وهو ال يكون قر به من الكل قربا وأحدا وذلك اعامصل عند حصوله في وسط الاجزاء فلو كان الحجر بقي ملتصقال شفير البئر لم يكن طألباللقرب من السكل بل للقرب من ذلك الجزء وهو محال اذليست للجزء المدين خاصية ليست لسائر الاجزاء بل طالب القرب من جميع الاجزاء لا يحصل الابالتوسط المذكورة

( وإما عن الثاني ) فله النقول ال الحسيشه بتلازم صفائح الاجسام فوقوع الامو ر العجيبة بسبب ذلك و ذلك التلازم بينهاليس لاختلاف طباشها و تنافر هافان التلازم لا يليق تنافر الطبائع بل ذلك بسبب المشاكلة واداعقل ذلك في موضع فليعقل في كل المواضع هفذا عام الكلام في شرح هذا المذهب.

( واد قد فرغنا ) مركب فلك فلنه كر الحجة على ان الحل جسم حنزا طبيعياً ( وهي ان فول ) اذا فرضنا علو الحسم عن كل ما يصح خلوه عنه فاله لا بدله من حيز معين والالحكان اما في كل الاحياز اولا في حيز وكلاهما محالا نفاذاً يكون بعض الاحياز اولى به وذلك ليس هو مقتضى الحسمية المشتركة فهواذا مقتضى امرزا تدعل جسميته وذلك الامرهو الذي نسميه بالطبيعة فاذا لكل جسم حيز طبيعي تقتضيه طبعته به

( فاز قيسل ) لم لا بجوز ال يعرض للجسم عارض بخصصه بحيز معين ثم لا زول ذلك العارض الا بسبب عارض آخر مخصصه محيز آخر وجذا الطريق يكون الجسم ابدا حاصلافي الحيز ويكون سبب تخصصه بتلك « المقددية

الاحيـاز تلك العوارض الغير اللازمة •

﴿ فَنَقُولُ ﴾ مَا ذَكَرَتُمُوهُ يُوجِبُ امتناعُ خَلُو الجِسمُ عَنْ تَلْكُ النَّوَارَضُ بِمَدّ اتصافه و بهما ولكن لا وجب امتناع خلوه عنهامطلقاً لا نه يمكن از لا وجد فيسه العارض الاول حتى لا يحتاج الى عارض آخريزيله فاذآ خلو الجسم عرب جميم العوارض جا تز مطلقاً و خلوه عن الحصول في الحيز غير جائز و تعليل ما يجب ثبوته بما لايجب ثبوته محال فاذآ حصول الجسم في الحيزغير معال بشيء من العوارض فهذا حاصل ماقيل في هذا الباب،

﴿ وَلَمَّا ثُلُ ﴾ ان يقول اما قولكم الجسمية امْر مشترك فيه فقد تكلمنا عليه تمنسلم الآن ذلك فنقول آنكم جعلتم اقتضاء الجسم المعين للحيز الممين لاجل خصوصية فيذلك الجسم فذلك الجسم اما الرمجب اتصافه بتلك الخصوصية اولابجب فاذلم بجبكان المقتضى للحيز المعين شيئا غير لازم لذلك الجسم وجمقدابطلواذلك وانكان لإزمآ فان كان لزمه لنفس الجسمية عادالحال وانكان لخصوصية اخرى لزمالتساسل وهو محال مساك

﴿ وَلَاخَلَاصَ عَنَّهُ ﴾ الا ان قال الجسمالينصري يستدعى صورة نوعية الة صورة كانت ثم تعينها انما يكون لاسباب خارجية لكنا نقول حينئذ اذاجاز ان يكون المقتضي للجسم المنصري أنما هو صورة مبهمة آية صورة كانت تم بكون تعينها باسباب غريبة لابسبب صورة تتقدمها فلم لايجوزان نقول المقتضى للجسمية هو المكان المعللق تم يكون تعين المكان لأسباب غريبة لانسبب صورة تنقدمه فلم لا بجوز ذلك ايضاً في نفس الاختصاص بالحيز الممين ه ﴿ وَبَالْجُمَاةُ ﴾ فَكُمَا أَنَالِجُسُمُ لَا بَدَلُهُ مِنْ حَيْرَمَمِينَ فَكَذَلْكُ لَا بَدَّلُهُ مِنْ خَصُوصِية تقتضى ذاك الحيز المينوكما الهلايلزم سن حصول صورةممينة الريكون ذلك لصورة اخرى سدمهافكذلك لا يلزم من حصول الحيز المعين ان يكون ذلك لصورة تقدمه وكما ان الجسمية لذاتها تقتضى صورة مهمة تم تخصصها يكون بالاسباب الغير اللازمة للجسمية فكذلك مجوز ان تقتضى الجسمية لذاتها حيز امهما تم يكون تخصصه بالاسباب الغير اللازمة للجسمية وهذا اشكال قوى واشكال آخر ) وهو ان الجزء المعين من الارض يستدعى حيز امهما من اجزاء مكان كلية الارض تم تخصيص ذلك الحيز با سباب خارجية مع انه يستحيل انفكاك الجزء المعين عن الحيز فكذلك مجوزان يكون خارجية مع انه يستحيل انفكاك الجزء المعين عن الحيز فكذلك مجوزان يكون الامرفي مكان كلية الارض كذلك وان استحال انفكاك كلية الارض عن المكان فاذاً لا من ذكرشي آخر وواء ماذكروه ه

( والذي عكن )ان تقال في ذلك ان المدرة اذا رميت الى الفوق عاد ت الى السفل فلولا ان طبيعها مقتضية للمود الى السفل لماعادت \*

(فان قبل) لم لا يجوزان مكون السبب في ذلك طلبه السكلية الارض على ما قال ثابت بن قرة (فنقول) الما يتقل السكلام الى السبب في اختصاص كلية الارض بهذا الحيز و الذى (قاله تابت) من ان السبب فيه ان كل ما يقرب من القلك لابد ان يكون نارا لكثرة حركة القلك والذى به دعه لابد ان يكون باردا كثيفا وبالجملة فهو جمل طبائع هذه الاجرام تابعة لحصو لما في هذه الاحياز لانه جمل حصولها في هذه الاحياز تا بعا لطبائعها (فنقول له) الذى ذكرته باطل لان حصول كلياتها في احيازها يستدى سببا وليس ذلك هو نفس باطل لان حصول كلياتها في احيازها يستدى سببا وليس ذلك هو نفس الحسمية العامة بل لخصوصية زائدة على ذلك وهو المطلوب،

( والنابت ) النقول الأعسكم باختصاص المكليات باحياز هافقد عارضاً كم باختصاص المك المكليات بتلك الطبائع المخصوصة وايضاً باختصاص الاجزاء مدازها

واحيازها الجزئية والأعسكتم بحركة اجزاء العناصر الى احياز كلياتها مثل المالدرة المرمية الى فوق تعود الى الارض فقد ذكرنا الذفاك لطلب الكلية فهذا هو سالة البحث في هذا الموضع وبجب الانفكر في حل هـــذه الشكوك فلمل الله تعالى و في الموصول الى الحق فيه وبالله التوفيق ه

﴿ الفصل الخامس عشر في الله لا يجوز ان يكون للجسم البسيط مكانان طبيعيان الوجوه ثلاثة ﴾

( الاول ) انه لوكان كذلك لكان اذاحصل في احدهما فاما ازيطاب الثانى اولا يطلبه فانطلبه لم يكن الذي حصل فيه طبيعيا لهوان لم يكن يطلبه لم يكن المسكان الذي لم يحمل فيه «طبيعيا له»

(الثانى) أنه أذا كان خارجاء: هما لم يكن توجيه الى احدهما أولى من توجه الى الآخر فأما أن يتوجه المهما مساوهو محال أولا يتوجه الى واحد منهما فلا يكون الواحد منهما طبيعياله .

(الثالث) أنه للبيسط طبية والعدة والطبيعة الواحدة لانقتضي امرين متنافيين والحصول في احدد الحبرين بنافي الحصول في الحبز الآخر وبهذه الوجوه يظهر ال المكان الواحد لا يكون له جسمان تقتضيانه بالطبع،

﴿ الفصل الساد سعشر في المسكان الطبيعي للمركب ﴾

(المركب) لا بخلواما ال بكون ركبه عن بسيطين اواكثر فالكان عن بسيطين و المركب لا بخلواما ال بكون كل واحد و المركب فالما ال يكون كل واحد و المركب الما الله بكون كل واحد و المركب الما الما الما المركب الله المركب المركب المركب النار المفل والارض فوق فالنار تقصد الصمود و المركب المركب المناو الما المركب المركب و الارض تقصد المزول ثم لا مخلواما المركب و المركب و المركب المناو الما المركب المركب و المركب المناو الما المركب المركب و المركب المناو المركب و المركب المناو المركب المناو المركب المركب المركب المناو المركب المر

بعدا واحدا اولا بكون فان كان الاول فلا مد ان تقا ومالا نه لامن بة لاحدها على الآخر في القوة فينقذ يحتبس الركب هناك ولا سيا إن كانا في الحد المسرك لحيز بهما جيدا فانه يكون ذلك التوقف اولى وان كان احدها اقرب المحترد انجذب المركب المحترد المحركات الطبيعية تشتد عندالقرب عن احيازها و تفتر عند البعد عنها واما ان كان احده ها غالباً في القوة و المقدار وهناك قاسر يحفظ ذلك الامتراج فلاشك في انجذاب المركب الى مكانه ه واما ان يتركب من ثلاثة ) فان غلب احدها حصل المركب في مكانه وان تساوت فاما ان يكون من ثلاثة متجاورة مثل ان يكون من الارض والماه والكواء فينشذ بحصل المركب في حيز العنصر الوسط وهو الماه وان كانت متبائنة مثل الارض والماه وان كانت متبائنة مثل الارض والماه والناد حصل المركب ايضاً في الوسط لتسا وي المخذب من الجانين ولاجل ان الارض والماه وان اختلفا في الطبيعة لكنها المتركان في الميل الى السفل فها من هذا الاعتبار يغلبان الناره

( واما ان كان من أربعة ) فات كانت مساوية حصل المركب في الوسط و الا فني الحيز الغالب و الا شبه ان لا يستمر وجو دالمركب عن البسائط المتساوية بل ان وجد ذلك لم شبت الا قليلاه

( ونقول ) ايضاً الذي اعتبرناه من التساوى والتفاوت في المناصر فاغا اردنا بذلك التساوى والنفاوت في القوة لا في المقدار والحجم فا فه من الجائز الديكون الشي ما قصا بحسب الحجم لكنه يكون زائدا في القوة فلوقد رنا ارضا مساوية لا نار في الحجم ثم قدرنا ان اقتضاء الارضية للميل السافل يكون اقوى من اقتضاء النارية للميل العالى اوبا لمكس كان الاقوى هو الغالب واماان المناصر المتساوية في الحجم هل بجب تساويها في درجة اشتداد قو اهافذاك

محت غیرمذکور ه

و الفصل السابع عشر في ال الجمع كيف نقف ه بالطبع في المكان التريب و قالوا) اما لو و همنا النار في مركز الفلك بحيث لا يكون لجزء منها ميل الى جهة فيستحيل ان تتحرك الى جهة دون جهة لمدم المخصص ويستحيل ان شفرج عن فرجة في وسطها فتنسط عنها الى الجهات بالسواء الى ال يلقى كل جزء من المنسط ماهو اقرب اليه من المكان الطبيعي فان الهواء الحيط و عير ذلك كان حين لا ينا في الربط الله الما اولا) فلان ذلك النفوذ لا ينا في الا بالحرق والحرق الما يكون في جهة دون جهة مع اله لا مخصص هناك (وا ما ثانيا) فلانه يلزم وقوع الخلاء في الوسط وهو محال فاذ آ تلك النار سبى ساكنة في الوسط بالقسر وهذا القسر قسر عارض عن الطبع على النار سبى ساكنة في الوسط بالقسر وهذا القسر قسر عارض عن الطبع على النار سبى ساكنة في الوسط والكرة في الوسط هو الكرة في الوسط و السلود في الوسط و الكرة في الوسط و المؤل المؤلفة و الوسط و الكرة في الوسط و المؤلفة و الوسط و المؤلفة و الم

(البسيط) له قوة واحدة وهى لاَنفَكَ فَيَ المَادَةُ الوَاحَدَةُ الاَفعَلا واحدا وكل شكل سوى الكرة فقيه افعال مختفة فانه يكون جانب منه خطاو آخرز اوية وآخر نقطة فاذاً لا بدان يكون شكل البسيط الكرة،

( وفيه ) شكوك ستة ( الاول ) الارض بسيطة وليس شكلها الكرة و لا يغنى مخط ما قال من ال التضريسات الواقعة على ظاهرها كا لخشو الت القليلة الواقعة ولح على ظاهرها كا لخشو التقليلة الواقعة ولح على ظاهرا الكرية ( فالأقول ) كون الشيء مسلم على ظاهرا الكرية ( فالأقول ) كون الشيء مسلم كرة ودائرة من الاعراض التي لا تقبل الاشدو الاضعف و لا شك الأتلك المحمدة في كمال الكرية فاذا حقيقة الكرة غير حاصلة ه

( الثانى )ازالا فلاك الخارجة المركزلا بدلهامن متممين مختلق الثخرف « نقم ﴾ الانقص

فقدفعات الطبيعة في كلواحد من المتسمين لفعالا مختلفة في الثخن فلم لا بجوز ان نفعل افعالا مختلفة في الشكل \*

( الثالث ) إن الافلاك المكوكبة تكون الكواكب غائرة في تخم ا فيكون
 موضع الكوكب من الفلك نقرة في تخنه تم النقلك النقرة موجودة في جانب
 دون جانب فقد اختلف افعال طبيعة كل فلك \*

(الرابع) ال الفاعل لاشكال اعضاء الحيوان و النبات وعظمها و مقدارها وملاسها وخشو نهاه والقوة المصورة ثم الهاقوة طبيعية بسيطة مع لهاما افادت لمواد ها شكل المكرة بل سائر الاشكال (ولا نقال) ال ذلك بسبب ال المادة التي يخلق منها الحيوان غير بسيطة بل هي مركبة من لجزاء مختلفة الطبائع ومختلفة القوى المصورة (الأنا نقول) هب الله كذلك لكن يجب ال فعل كل قوة في ماد تها شكل الكرة حتى يكون المجموع على شكل كرات مضموم بعضها الى البعض و المادة من المحادة المحاد

(الخامس) لوكان شكل البنايط بجب الأيكون هوالكرة لكان شكل المركب ايضاً كذلك لان طبيعة كلواحد من البسيطين تعين طبيعة البسيط الآخر على ذلك الاقتضاء وعنداجماع الفاعلين على انفعل الواحدوان لم يصر الفعل اقوى فلا قل من ان ستى على ما كان ه

(السادس) هب أنه لا يمكن أن يكون شكل البسيط مضلما فلم بجب أن تكون كرة حقيقية ولم لا بجوز أن يكون بيضياً أوعد سيا أو بطيخياه (فنقول) في حل الاول الارض شكلها الطبيعي هو الكرة الاانه لما أنثلم منها جزء لم يحصل للباق شعور مذ الك الانتلام وما فيها من اليبوسة حافظ للشكل الاول على ذلك الانتلام فحصلت الخشو أت الاول على ذلك الانتلام فحصلت الخشو أت مذلك

مذلك السبب .

( واما الثانى ) فهومشكل والذى عكن ان تقال فيه ان المتمم ليس جسيامستقلا منفسه بل هو جزء من قالت فلا بجب ان يكون له طبيعة مستقلة واماكلية القلت فلماطبيعة مستقلة فلا جرم كان شكل كلية الفلت هو السكرة فهذا ما عكن ان تقال مع اله مشكل لان كل وا جدمن المتمين لولم يكن مخالفا للآخر في ماهيته والفلك الذى فيما بينها لصح ان ينفذ احدهما الى الآخر بان تشكل بشكل الآخر وان محصل في موضع الآخر ولما استحال ذلك كان لكل واحد من المتمين لازم عنع حصوله للآخر وذلك بوجب اختلاف ماهيتها همن المتالث ) فهو ايضاً مشكل لا مد ان محتال في حله من اراد تصحيح هذا الأصل .

( واما الرابع ) وهو القوة المصورة فنحن لا نقول سها بل نعتقد ان اشكال اعضاء الحيوانات وما لهامن العظم والقدار اعا حصلت بفعل فاعل حكيمه ( واما المامس ) فحو ابدان المركبات محصل فيها شكل غريب بسبب القواسر المارجية ثم ان مافيها من البوسة بحفظ ذلك الشكل الغريب على ماذكر ماه في حل الشك الاول ه

ر واما السادس) فجوابه ان البيضى والعدسى ايضاً فيهم المختلاف الاشكال لان بعض الجوانب اترب الى الوسطمن بعض فهذاما يمكن ان نقوله في حل هذه الشكوك \*

(و تنفرع) على هذا الاصل مسئلة «وهي ان الافاء معها كان اقرب الى المركز كان اصحترا حمالا الماء مما اذا كان بعيدا عن المركز مثلا الماء الذي يتلي به الكوز في اعلى الجبل اقل مما يمثلي به عنسد كونه في اسفل الجبل

(الباب التاني في احكام الاجسام البسيطة)

لانا اذاوضمنا الحكوز في اسفل الجبل وتوهنا دائرة حول مركز الارض عمر بطرفى الكوز ثم وضمنا الكوز فى اعلى الجبل وتوهنا دائرة اخرى حول مركز الارض عمر بطرف الكوز فلاشك انهذه الدائرة الثانية اعظم من الاولى فتكون القوس التى تصل بين طرفى الكوز منها اقل تحدبا من القوس التى تصل بين طرفى الدائرة الاولى ومتى كانت القوس التى تصل بين طرفى الكوز من الدائرة الاولى ومتى كانت القوس اقل تحدبا كان الكوز اقل احما لاللا وفيت الدائرة الاولى ومتى كانت كونه في اسفل الجبل اكثر من احماله عند كونه في اعلاه (وليكن) هذا أخر الكلام في الجسم المطلق من الحمالة عند كونه في اعلاه (وليكن) هذا أخر الكلام في الجسم المطلق من المجلس بنقسم الى بسيط و مركب فلنتكلم الآن في الجسم المسيط عهد ذلك في الجسم المركب و فلنتكلم الآن في الجسم المسيط عهد ذلك في الجسم المركب و فلنتكلم الآن في الجسم المسيط عهد ذلك في الجسم المركب

﴿ الباب الناني في احكام الاجسام البسيطة ﴾

﴿ وَالسَّكَلَامِ ﴾ فيه مشتمل على مقدمة وقسمين وخاتمة ه

( اما المقدمة ) فني بيان حقيقة البسيط والمركب،

في (اعلم) اذا لجسم البسيط قد الرسم على والجد هذا اذاقانا الجسم غير مركب بكون جزؤه مساويا لكله في الاسم والحد هذا اذاقانا الجسم غير مركب منها فلا يستقيم على اصله هذا ألى الرسم لان كل جسم فان جزء ه المادى وحده اوجزه ه الصورى وحده لايسا ويه فى الاسم والحد فاذا لا بدان يزيد فيه قيدا آخر فيقول انه الذى يكون جزؤه الجسماني مساويا لكله في الاسم والحده

( وثانيها ) ان يقال اله الذي لم يتركب حقيقته من اجسام مختلفة الطبائع ثم كل واحد من الرسمين اما الرسمين اما الرسمين الما الرسم الحقيقة او بحسب الحسل (اما الرسم الاول فاعتباره بحسب الحقيقة ) اله الذي يكون كل واحد من اجز اله الجسمانية

مسا ويا لكله في الاسم والحد وعلى هـذا التفسير لا يكونشى من الاعضاء الحيوانية مثل اللحم و العظم بسيطالانها مركبة من العناصر الاربعة وطبيعة كل جزء بما في اللحم من العناصر الاربعة الاولية مخالفة لطبيعة السكل الذي هو اللحم والعظم وايضاً لا يكون الفلك بهذا الاعتبار جسما بسيطا لان جزء الفلك لايساوى الفلك في الاسم والحده

(واما اعتبار هذا الرسم) بحسب الحس فهو الرشال هو الذي يكون الجزؤ المحسوس منه مساويا لكله في الاسم والحدوهذا اعمن الاول لان كلما جميع اجزائه مساوية لكله في الاسم والحد وجب ال يكون جميع اجزائه المحسوسة كذلك ولا يتكس ومهذا التفسير يكون اللحم والعظم بسيطين ولكن لا يكون الفاك يسبط الان الجزء المحسوس من الفلك أيس بفلك ه

( واما الرسم الثانى ) فاعتباره محسب الحقيقة ال يقال اله الذي لم يتركب عن اجسام مختلفة الطبائع فالفائح بهذا التفسير يكون بسيطا واماالعظم واللحم وامثالها لا تكون بسيطة (وأما اعتبارة بحسب الحس) فهو الذي لم يتركب عن اجسام محسوسة مختلفة الطبائع وهذا الاعتبار اعم من الكل لانه مندرج فيه المنظم واللحم وكذلك الفلك واعاكان هذا الاعتبار اعم الاعتبارات لان الذي لا تكون حقيقته متألفة لم يتركب عن اجسام محسوسة مختلفة الطبائع ان تكون متألفة من اجسام مختلفة الطبائع غير محسوسة اولا تكون متألفة من اجسام مختلفة الطبائع عير محسوسة اولا تكون متألفة من اجسام وكلا القسمين اماان يكون الاسم موضوعا له يشرطكونه موضوعا المشرطكونه موضوعا المشرطكونه موضوعا المشرطكونه موضوعا المشرطكونه المسام اربعة والانشرط والمنا المسام اربعة والانشرط والمنا المسام المنا المسام المهاه والمنا المسام المهاه والمنا المسام المهاه المنا المسام المهاه والمنا المسام المهاه المهاه والمنا المسام المهاه والمنا المسام المهاه المنا المان يكون المنا المسام المهاه المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المسام المنا ال

﴿ الأولى ان لا يكون مركبامن الاجسام اصلاو يكون الاسمموضوعاً لابشرط شكل معينوهذا كاسم الناروالارضوغيرهما فانهماموضوعاذبازاه

هاتين الحقيقتين كيف كانتا ·

( الثانی ) اذلایکون سرکبامن الاجسام ولکن الاسم اندایتناو له بشرط شکل معین کاسم الفلك قانه موضوع بازاه هذه الحقیقة الغیر المرکبة لکن بشرط شکل مخصوص فلدلك لابسمی جزء الفلك فلکا .

( الثالث) أن يكون مركبامن اجسام غير بحسوسة ويكون لهااسم بدل علمها ولكن بشرط شكل معين مثل الشريان والوريدفا ف هذين الاسمين موضوعان بازاء حقيقة مركبة من اجسام غير محسوسة لكن بشرط حصول شكل معين وهو التجويف والهيئة المخصوصة •

( الرابع) ان يكون مركبا من اجسام غير محسوسة ولكن لأيكون مشروطا بشكل معين وذلك كاسم اللحم والعظم فانهما موضوعات بلزاء هاتين الحقيقتين كيف كانتاج

(واذاعرفت) ذلك قد ول الرسم الاول لا يصدق الاعلى الاركان و (اماالتانى) فاله يصدق على الاركان وعلى اكثر الاعضاء البسيطة ولكن لا يصدق على الاوردة والشريانات ولاعلى الفلك (واما الثالث) فاله يصدق على الاركان والفلك ولا يصدق على الكركان والفلك ولا يصدق على الكل والفلك ولا يصدق على الكل فلا الما تقوله في البسيط ومتى عمرفته فقد عمرفت المركب لان الجسم المركب في مقابلة الجسم البسيط ه

(تماعلم) الماغاريد في هذا الموضع الجسم البسيط مالاً يكون حقيقته مركبة عن اجسام مختلفة الطبائع وهي اما اجسام فلكية واما اجسام عنصرية فلنتكلم فهما ه

## ﴿ الفصل الثاني فيأنه بسيط ﴾

(برهانه)الهلوكان مركبا لكان فيه اجزاء كلواحدمها لصيطا فالجزء الواحد الذي هو بسيط لابدان يلاق إحد طرف شيئا غيرما لاقيه بجا به الآخر فاختصاص ملك الاجزاء بناك الاحازعلى ولك الترسب اما ال يكون واجبا اوجا نزاو باطل از يكون و اجبالاز ذلك اما ان يكون لاجل ان ذلك الحيز تقتضي ذلك الجيم الولاريل ان عمالية تلك الأحسام على ذلك التر يب واجب والاول باطل والالكان حنز كل جرء مخالفا لحنز الجزء الآخر فلا تكو ن الاحياز متخالفة لاجل ذلك الجسم هذا خلف والثاني باطل ايضالان طرفي الجسم المتوسط واحدفي النوع وكاصحان يلاقي باحد جانيه جسماصع ان يلاق بالجانب الآخر ذلك الحسم لان حكم الشي حكممثله ولمالم يكن ذلك الاختصاصواجبا نظرا الى تلك الاحيازو لاالى ر بيب تلك الاجسام كان ذلك جائزًا فاذآ المحدد لولم يكن بسيطا لصح ان ينحل ركيبه وذلك بالحركة المستقيمة والتالى محال فالمقد مهمثله ه ﴿ وَ لَا يَقَالَ ﴾ بأَنَالَفَلُكُ وَأَنْ كَانَمْتُشَابِهِ وَالْآجِزَاءُ لَكُنَّهُ نَفْتُرْضُفِيهِ الْآجِزَاءُ

ويلزمكم ما ذكر عوه من الاشكال ( لانانقول) الجسم البسيط واحد في نفسه كاهوعند الحسوالاجزاء الماشمينفيه باسباب خارجة عنذاته مثلهما سة اوموازاة اوأشارة الىطرف وذلك بمدحصول صورة الكلاالمانع عن الانفصال والاشكال فيه انهلولزم مرن مماسة جسمباحد طرفيه جسماصحة انعاسه بالطرف الآخراز من صحة بماسة فلك عطارد فلك القمر عقره صحة ازعاسه عحديه ويلزم منه الخرق والالتيثام علىالفلك وهو محاللانه نقيض مطاوبكم 🛭

### ﴿ الفصل الثالث في ان الفلك لا تقيل و لا خفيف ﴾

( قدعرفت )ان الثقل قدراد به الميل الهابط وقدراد به مبد ، الميل الهابط 📜 وكذلك القول في الخفة فنقول الجسم المحدد للجهات مساوب عن كله وعن إلى كل واحدمن اجزاله الثقل والخفة بالمنيين لأنه لوصح على كله اوعلى شيء من يج اجزائه ازينزل اويصمد كانت الجيات متحددة لايه هذاخاف وهذه الحجة تقتضي الكون عدد ألجات لانقيلا ولاخفيقا فاما النوجب هذا الحكم إ: في الر الافلاك فكلاً ه

﴿ وَالْحُجِّةُ النَّالِيَّةِ ﴾ النَّقُولُ قد دل الرصد على أن الا فلاك متحركة على الاستدارة فلوقدرنا خروجها اوخروج شيء مناجزاتها عرن موضعها فامأ الاتعود بطبا ثمها الىمواضمها اولاتمودفان لمتمد كانالجسم الواحد حيزان طبيميان وقد عرفت استحالته د وانعادت فمودها الهالايكون بحركة مستدرة لان الحركة السنديرة تصرف المتحرك عن النوجه الى حيزه الطبيعي والطبيعة الواحدة لاتقتضي وجها الىشيء وصرفاعنه دفعة واحدة فاذآ يكونءو دها اليهايحركة مستقيمة فيجتمع فيالجسم الواحد ميل مستقيم بقتضي التوجه الى تلك د طلانه

مَلْكَ الْجُهَةُ المَتَرُوكَةُ وصيلمستدر يقتضى الصرف عنه وذلك محال • ﴿ وَالْحُجَّةِ الثَّالَثَةِ ﴾ وهي التي ذكرها الشيخ فيرسالة الى الديمجازان يقول الفلك جسم وكلجسم فله حنزطبيعي فللفلك حنزطبيعي وحنزه الطبيعي اما حيث هوواما فوقه واما تحته و محال ان يكون فوقسه والالزم وجود الخلاء خارج المالم ومحال ان يكون تحته لانه جسم متشابه والاجزاء فليس بازيتحرك بمضاجزا ثمه الى المركز اولى من ان تحرك ساثره فاذآ تحرك كل اجزاله الى المركز لكن اجزاءه متصل بعضها ببعض فليس بان ينفتق من جانب اولى من ان ينفتق من جانب آخر فاما ان تمكون تلك الانقسامات باسرها تخرج من القوة الى الفعل وذلك محال لان الجسم يحتمل انقسامات غيرمتناهية فينتذيلزم الأتحصل فيه اجزاء غيرمتناهية واما الالانفتق اصلا فيجب علمها الوقوف بحيال المركز وايضاً فلاناوان لممنا جواز الانفتاق لكن ذلك يؤدىالى اخراج جميع المناصر عن واضعا الطبيعية و ذاك بما يبطله الآلمي من جهة ازواجب الوجود عنيع عليه التغير فينتنع على كيات افعالهالتغير ويبطلهالطبيعي منجهة ازالعناصراذا خرجت عن احيازها فلامد ازيكون خروجها الىاحيازكانت قبلذاك خالية وهوعال ولابطل انيكون موضعه الطبيعي فوق ماهو فيه اوتحته وجب ان يكون بحيث هو ٠ ﴿ فَنَقُولَ ﴾الفلك في موضمه الطبيعي وكلما هوفي موضعه الطبيعي لأعكنه الخروج عنه فهوليس يثقيل ولاخفيف لابالنوة ولابالفعل فالفلك يسيثقيل ولاخفيف واماآنه ليس كذلك باجزائه فلان الاجزاء الخفيفة والثقيلةاعا يتبين تقلها وخفها بحركها الطبيعية الىموضعها الطبيعي وكلما يعود الىموضعه الطبيعي فلا بدفيه من احدالا مرين اما ازبكون قداخرج عن موضمه الطبيعي همتساو بة

تخسر افيعود اليه بطبعه واما الككول تكويه فيموضع يبفيه ودالي مرضعه الطبيعي بطبعه (اما الوجه الاول) فهو على اجز ا الفلك محال لا به لو تحر له جزءمنه عنموضعه الطبيعي بالقسر فلابدلهمن محرك وهواماجسم اوغيرجسموغير الجسماما ازيكون ساريافيه اولا يكون فانكان ساريا فيهغاماان يكون طبيعياله اوقسريافان كانقسرياعاد الكلامجذعاو انكانطبيميا كان الوصف الطبيعي نوجب خروجه عرب موضعه الطبيعي فتكون الطبيعة نفعل فعلين متضادين هذا خلف وان لم يكن ساريا فيه كان موجود امفار قامثل الذي سميه الفلاسفة العلة الاولى والعقل لكن هذه الموجودات عامة الفيض واعالتخصص تاثيراتها بحسب استعداد القوابل فلوكان القابل مستعدا لحصول ذلك القسر لميكن ذلك الاستمداد لاجل أسروالاعاد الكلام جذعاً بل يكون لطبيمته فيكون ذلك طبيعياً وخسر بإهذاخاف (واماان كان) المحرك لهجما فلاجمم غيرالجسمية البسيطة والمركبة من ربسها والفلاك لانقسر جزءمنه على الحركة المستقيمة لتشامه الجرَّ أَنْكَ فَاقَرَّ الْمُتَنِينِ فِيهِ الحَدَّ الاربعة اوالمركب منها لكنا مستبين اذالجسم لايحرك شيئامالم عاس المتحرك والمنفعل فاذآ الجسم العنصرى المحرك لذلك الجزء من الفلك لامدوان عاسه فركة ذلك الجزء وأن كانت تقسرية فلا يدوان تنتهى الى حركة طبيعية اوارادية والمحركات الجسانية بالارادة لاتتهى تحريكا تهاالى مماسةالافلاك والمتحرك بطبعه الىالفاك اما النارالصرفة اوالذي يكون الغالب عليه النارية اماالنارالبسيطة فلام الانخرج جزأ من الفلك عن موضعه لا بهالما كانت مماسةً له في كل الجو انب فايس جزءمن الفلك اولي بالانفصال من جزءآخر ه

﴿ لللهم ﴾ الاال يكون بعض الاجزاء ضميفاً لـكن ذ لك الضعف يكون (١٠١ ) لمؤثر الفصل الرابع فيان الخرق والالتتام على الافلاك والكواكب يمتنم

لمؤثرو يعود التقسيم من الرأس والما المركب الذي يكون الغالب عليه النارية فانه لاعكن ان برتق الي بماسة جزء من الفلك بل يحترق و يشتمل و انكان ذلك بطيئالان الاثير يغير ما يحصل فيه ويحرقه لانه حاربالفعل لان من شان الحاران يفرق بين مختلفات الطبائع ولاشك ان الحاراشد الكيفيات تفعيلا والشيء الكان في موضعه اقوى ما يكون في جنسه والكلي اقوى من الجزئي فالحارالكلي الحاصل في موضعه الطبيعي حسكيف يترك مركبا غرب الايفير م ولا نقدل فيه فظهر انه لا يصل الى الفلك شي من المركبات فلا عاسه فلا نفعل فيه فليس شيء من الا جزاء المسبطة للاسطقسات ولا من المركبات يفعل في الفلك في من المركبات يفعل في الفلك عن من المركبات يفعل في الفلك عن من المركبات يفعل في الفلائد وقد يطل سائر الا قسام فاذا كيس يمكن ان يتعرك جزء منه بالقسرة

( وبهذه الا قسام ) بطل القسم الآخر فاذا ليس شي من اجزاء الفلك بقيل ولاخفيف بقيل ولاخفيف لا اجزائه بثقيل ولاخفيف لا بالقوة ولا بالفعل وهو المطاوب و

( واعلم )ان هذه الحجة نفيد أوساع زواك اجراء الفلك عن احيازها لمدم الفاعلولا فيدامتناع ذلك لاجل القابل حتى الالوقدريا فاعلا فعل ذلك فهل الفلك قبل الخرق املافاته بقي ذلك مشكوكافيه ه

﴿ الفصل الرابع في ال الحرق والالتئام على الافلاك والكو اكب بمتنع ﴾ (لوجهين ) (الاول) المنخر ق تتحرك اجزاؤه الى التباعد قسر اعند نفوذ الحارق والى الاجتماع طبعا عندزوال الخارق وكل ذلك حركات مستقيمة وذلك على الفلك المحدد محال وعلى سائر الافلاك بمتنع ايضاً لما يناأنها متحركة الى الاستدارة وحركاتها عندالانخراق الى الاجتماع والافتراق تكون مستقيمة وقد ظهر لك الراجم عهما محال ه

(التاني) انخراق القلك لا يكون لذاته ولالشيء مفارق ولالشيء جساني ولا فلكي ولا عنصري لان اجزاء العنــاصرلا تصل اليه فاذآ لا يصح الخرق عليه اصلاه

﴿ الفصل الخامس في ان الافلاك مخالفة في ماهيا تها للمناصر و المنصريات ﴾ ﴿ بِهَا لَهُ ﴾ إن الا جسام الفلكية مختصة بصفات واجبة الثبو ت لها مثل الحركة على الاستدارة والاختصاص باحيازها الخماصة لهاو صفات ممتنمة ويجتج طيهامثل الخرق والحركة المستقيمة والاختلاط بغيرها وكونهاحارةاو باردة اورطبة اويابسة واختلاف الاجسام فيبعض اللوازم تقتضي اختلاف طبائمها اما اشترا كهافي بعض اللوازم فلانقتضى اتحاد طبائمها لآن الاشياء المتفقة في اللو ازم لا يلزمهالو ازم متقابلة والالكانت تلك المتقابلات حا صلة لكل واحد واحدمهاواما الاشياء المختلفة فقد يلزمهالازمواحد كما ان الأنواع المختلفة يلزمها الطبيعة الجنسية المشتركة •

( وهاهنا )شكوك ﴿الأَنْهُ ﴿ الْآوَلِ ﴾ لانسل أنَّ اختصاص الجسم الفلكي بهذه الامور واجب لانه لوكان واجباً لكان ذلك الوجوب اما ان يكون لجسمية اولما يلازم الجسمية او لما لا يلازمها فان كان للجسمية او لوازمها وجب اذيشاركه كل الاجسام فىذلك وانكان لامرغير لازم فبتقدير زوال ذلك الاس وجب زوال تلك الصفات وقد قلتم آسا ممتنعة الزوال هذاخلف.

﴿ الثاني ﴾ ا ن سلمنا اختلاف الا فلا لئه و المناصر في اللوازم لكن لانسلم ان ذلك يدل على اختلاف المؤثرات بدليل امرين ( الاول ) ان الهواء ينزل من حيزالنار ويصمد من حيز الما ء والجسم بطبعه سحرك عن موضعه ألغريب

الغريب و يسكن في حيزه الطبيعي فاذا جازصدور فعاين متضادين عن فاعل واحد فلتن جاز ذلك عن فاعلين متشابهين كان ذلك اولى (والثاني) ان حركة كل فلك تفائر حركة الفلك الآخر مع انكم قد جعلتم للكل طبيعة واحدة لانكم جعلتم للفلك طبيعة خاصة بالنسبة الى الطبائع التي للمناصر واحدة لانكم جعلتم للفلك طبيعة خاصة بالنسبة الى الطبائع التي للمناصر والثالث) المعارضة وهي ان الماء والارض مع تساويهما في الحركة الى الوسط مختلفان في النوع وكذلك الهواء والنار مع تساويهما في الحركة عن الوسط مختلفان في النوع \*

(و على هذا نقول) ان امكن ان تكون مختلفات الطبائع تفعل فعلا و احدا فينئذ ينعكس انعكاس النقيض وهو أنه عكن ان ما لا يفعل فعلا واحدا لايكون مختلف الطبيعة والماهية و يلزم صحة صدور الافعال المختلفة عن الطبيعة الواحدة وذلك يبطل حجتكم و

(والجراب اماعن الاول) فنقول ليس ذلك الميولي عنائة لهيول المناصر و تلك فيه الجسمية وهو هيولى الفلك فاذ تلك الميولى عنائة لهيولى المناصر و تلك الهيولى تقتضى الجسمية و تقتضى الصورة النوعية التي للفلك المين فيسبب ذلك تصير تلك الجسمية واجبة الاقتر البالفلكية لهذه العلة هذا السلمنا المسمية المرمشترك فيه واما اذامنعناذلك كابيناه فيامضى فقد انحسمت مادة الاشكال ه

( واما الثاني) فنقول اختلاف الآثار اللازمة للمؤثر الت بدل على اختلاف طبها شها ه

﴿ وَمَاذَكُرُ نَمُوهُ ﴾ من صمو دالهواء عن حيزالناء و نزوله عن حيزالنارفالجواب عنه أن الطبيمة وحدها لا تكون مبدأ للحركة كابيناه بل بشرط أن يقترن « القرين بهاحالة غيرطبيمية والحالات الغير الطبيعية مختلفة فيجوز ان تكون الافعال الصادرة عنها مختلفة بحسب اختلاف تلك الحالات وهذا هوالجواب عن اقتضاء الطبيعة للحركة والسكون ه

( وماقالوه ) من الذلافلاك طبيعة خامسة فجوابه الذللافلاك طبيعة خامسة بالنسبة الى الطبا ثع الاربع المنصرية لكن تلك الخامسة و احدة بالجنس لابالنوع فان طبيعة كل فلك مخالفة لطبيعة الفلك الآخره

( لكن لهم أن مذكروا ) مو اخذة لفظية فيقولوا انكم جملتم لطبائع الافلاك وحدة جنسية فلهاذ الانجملون لطبائع الاجناس وحدة جنسية وتصير طبيعة الفلك عند ذلك طبيعة كانية لاخامسة وان اعتبرتم طبائع العناصر بنوعيتها حلى المعتبروا حي صارت اربعا فلها ذالا تعتبرون طبائع الافلاك بنوعيتها فاما ان تعتبروا طبائع المناصر بنوعيتها وطبائع الافلاك بجنسيتها وذلك بعيد ( وحله ) ان ذلك نراع لفظي وبعد وضوح المقاصد فلامشاحة في الاصطلاحات واما الثالث غله ) ماييتا ان المختلفات يحوز اشتراكها في لازم واحدواما الشتركات فلا يجوز اختلاف لوازمها وماذكروه من عكس النقيض فاعلم المشتركات فلا يجوز اختلاف لوازمها وماذكروه من عكس النقيض فاعلم فان جمل الامكان جزأ من المحمول اوجهة ذاخلة على المحمول فان جمل جزأ من المحمول لم يلزم منه محال بل يكون هكذا ان كانت فان جمل جرأ من المحمول لم يلزم منه محال بل يكون هكذا ان كانت الاجسام البسيطة التي ليس وعما نوعاواحدا عكن ان تعرك حركة واحدة بالنوع فاليس عكن ان تتحرك حركة واحدة بالنوع فاليس عكن ان تتحرك حركة واحدة بالنوع فاليس عكن ان تتحرك حركة واحدة بالنوع فاليس وع طبيعها نوعاواحدا وهذاحقه

( واما انجملنا) الامكان جهة داخلة على المحمول لم يجب صدق عكس النقيض عندذلك فالمانقول ان امكن في الجو اهرالتي ليس نوعها نوعاً واحدا ان تشترك فيصفة واحدة إمكن في الآشياء التي لانشترك في صفة واحدة اذبكون نوع طبيمهاواحداولما كان بطلان ذلك ظا هر اعلمناان هذا الاعتبار غير صادق ه

﴿ الفصل السادس فى النالفاك ليس بحار ولا باردولا رطب ولا يكون ﴿ قال الشيخ ﴾ اذا ثبت آنه ليس بقيل ولا خفيف وجب اللا يكون حار اولا بارداً لان الحرارة والبرودة لازمان متماكسان على الخفة والثقل فالمادة اذا امعن فيها التسخين خفت و اذا خفت سخنت واذا اشتد برد هاتقلت واذا اثقلت بردت فالحرو البرد ينعكسان على الثقل والخفة فيت لاتقل ولاخفة وجب اللا يكون هناك حرولا برده

( وهذه الحجة) ركيكة جدا فان لقائل ان قول هب ان في عالمناهذا لانوجد الحرارة والبرودة الامع الثقل والحلفة فماالدليل على الهمالاتو جدان في شئ من المواضع الاصمالئقل والحلفة ه

( فان قيل ) الحرارة علة الخفة والبرودة علة الثقل فلئن كانا موجو دين في الافلاك لكان من الواجب رتب المعلولين عليهما \*

( فنقول ) أنه لا يكنى في حصول الشئ حصول العلة الفاعلية فقط بل لا بدمن حصول العلة القابلية أيضاً فن الجائز اللا يحصل الثقل والخفة لاجل ال المادة الفكية لا تقبل الواحد منهما لا لعدم الحرارة والبرودة بل لعدم القبول وهذا كالحركة فا نها علة السخونة ثم الندركات الا فلاك لا توجب حخو نتها فكذا ها هناه

( قال ) واماأنه ليسبرطب ولايابس فلان الرطب هوالذي يقبل الاشكال الغربية بسهولة واليابس هوالذي قبل ذلك بعسر وقد ثبت ان الخرق على الفلك محال و انت قد عرفت اله ليس حقيقة الرطب واليابس ماذكر دفيطل هذا الكلام «

(ونقول)المتمدق اذالفاك ليس بحارولا باردان نقول لوكانت الاجرام السهاوية حارة لكانت في غاية الحرارة ولوكان كذلك لكان ما قرب مهامن اعلىالجوو الجبالالشامخة اشدحراولا ستحال الأنكون الشمس مختصةعند طاوعهابالاسخان دون السموات معالمها اضعاف اضعافها بلهي فيها كقطرة في يحروالتو الى كلهاباطلة فالمقدم مثله (بيان انهالوكانت حارة) لكانت في غاية الحرارة لان طبيمتها اذاكانت مقتضية للحرارة وهي فيمادة يسيطة من غير عائق ولا مانع وجب ان تفيدكال السخونة لان المسخن اذالتي القابل السخونة خالياءنكل مايغوق عنها وجب الاتحدث فيهمنه سخونة والسخونة من شانها تسخين ماتلاقيه فهذه القوة المسخنة أذا احدثت حدامن السخونة تملم فديمد ذلك سخونة وكذلك السخونة الوجودة فىالمادة اذالم نفد سخونة اخرى فاماان يكون لخال في القنصى او لحلل في القابل وكلا هما ظاهر الفسادلان الطبيعة لاشك في المامسخنة وتلك المادة لاشك الما قابلة للسخونة فاذاكان كذلك وجب الأتكون القوة المسخنة تفيد الدخونة البالغة الى اقصى الماية . (فانقيل) اليسانكم قدبيتم اذااوضوع اذاعرضله الاشتداد والتنقص فيشى من الاعراض فالهليس هناك عرض واحدبالشخص باق مع مراتب الاشتداد والتنقص بليكون الحاصل فيكل آن يفرض عرض آخر بخالف الحاصل في الآن الآخر بالماهية فعلى هذا السخونة الفاترة مخالفة في الماهية للمنغو لة المظيمة ولايلزم منكوزالشيء موجبالشي اذبكوزموجبالمايخالفه في الماهية فاذاً لا يجب من كون القوة المسخنة ، وثرة في سخونة فاترة ان تكون "

مؤثرة في سخولة عظيمة وكذاك لا يلزم من قبول المادة لاحدى السخولتين ان تكون قابلة للاخرى •

(فنقول)المادة اذاكانت قابلة لسخونة معينة وحصل فيهامايقتضي بأخراد ه ذلك القدرمن السخونة تم حصلت فيها حركة او سبب آخر نقتضي مثل ذلكالقدرمن السخونة لوكانت منقردة فمنداجما عبالا مخلواماان لايحصل الاذلك القدرمن السخولة فينشذ يجتمع على المسبب الواحد سببان مستقلان وقد عرفت فساد ذلك واما انلانوجه السخونة اصلافينئذ تكونالمادة مم حصول السبين السخولة خالية عن السخولة هذا خلف (ويتقد رصحته) فالمقصود حاصل وهو خلوالفلك عن السخونة اوتحصل سخونة اقوى من السخونة التي تقويعلى افادتها القوة الموجودة فيالمادة فيكون فيالمادة وفاء لقبول الاز مدمن تلك السخونه المحدودة مذلك الفرض وهو المطلوب (واذا ثبت) ان المادة لا ينحصر قبوله السخونة في حدمهين بل هي قابلة لجميم مراتب السخونات المتخالفة بالشدة والضيف والسبب كماصل ايضا لان آلقوة اذا افاد ت ذلك الحد منالسخونة وذلك الحد منالسخونةلوانفرد كان مفيدا لسخونة إخرى فوجب ان فيد السخونة فيهذه الملدة وكيف لا والفاعل حاصل والقابل موجود فاذآ وجب انتنزاند السخونة وعلى هسذا بجب انتنعي تلك السخونة الى حدلا يكن الزيادة عليها واللهم الالعائق مافع وذ لك اماطبيعي وامانسريومجال ان يكو ن طبيعيا والالكانت الطبيعة المقتضية للسخونة التيهى مقتضية لسخونة اخرىمقتضية لماككونءا أةاعن ذلك فتكون مقتضية لفعلين متعالدين وذلك محال ( و ا ما القسرى)فذ لك أنمأ يكون بملاقاة جسم لكرن الملاقىللفلك هوالناروذ الك ممايمين على

السخوية فياقبلها لا انهاتموق عن ذلك فتيينان الفلك لوكان حارا الكان في غاية الحرارة ولوكان في غاية الحرارة لوجب ال يكون اعالى الهواء اسخن من الهواء القريب من الارض لانه اقرب الى المسخن وليس كذلك بل كان من الواجب ال محترق كل هذه المناصر لان الارض النسبة الى الافلاك عد عمة النسبة بل كان من الواجب ال لا يظهر تأثير الشمس في الاسخان عندالطلوع لا ن المؤثر الضعيف الجسهاني لا يظهر اثره عند محصول المؤثر القوى و كل هذه التوالى باطل فدل ذلك على النالملك ليس محار ولا بارد مه (فان قيل) المفسداو المؤثر باى اثر كان هو السطح الماس وهذا السطح يكون على طبيعة واحدة وان كان الجسم الذي وراءه ضميفا اوعظما اوصفيرا ولما لميكن السطح المحيط بالهواء من النارمؤثر افي افسادالهواء وجب اللايؤثر في ذلك عندما تكون الا فلاك كلها بارية هو قذلك عندما تكون الا فلاك كلها بارية هو قدلة كلها بارية هو قدل كله عندما تكون الا فلاك كلها بارية هو قدلة عندما تكون الا فلاك كلها بارية هو قدلة كلها بارية هو قدلة كلها بارية هو قدلة كلها بارية هو تعدما تكون الدولة كلها بارية هو تعدما تكون المؤلفة علي السطح المحتورة الدولة كلها بارية هو تعدما تكون المؤلفة المؤلفة بالمؤلفة عليا بالمؤلفة بالمؤ

(وجو ابنا) ماستمرف الالاجسام كما ازدادت عظا ازدادت قوة وسده الحجة تظهر انها ليست بباردة والالاستولى الجهود على المناصر كلماالا النقال بان طبيعتها وال اقتضت البرد الاان النار المجاورة لها تكسر من تلك البرودة فينشذ يكون ذلك اعترافا بان ماديها قابلة للحرارة والحركة السريمة التي فينشذ يكون ذلك اعترافا بان ماديها قابلة للحرارة والحركة السريمة التي فيافا علة للسخونة فاذا هذك الفاعل للسخونة والقابل لها حاصلان فوجب حصول السخونة القوية ويمود ماذكرناه وقي هذه الحجة مزيد مباحث سياني بعد ذلك ه

( وممايد ل ) على ان الكواكب ليست ناراان النار شفافة على ماسياتى والكواكب غيرشفافة فان بمضهايكسف بمضاولا ايضانارية والالاحترقت والشملت وكانت النارية التي فى ذلك الكوكب تفرق بين تلك الاجزاء ( ١١ )

لكن التو الى باطلة لان انو ارها المختلفة لازمة لهافيه في بضرب وره الى الحمرة وبعض الى الصفرة وبعض الى البياض و بعض الى الكودة فعللما يظن من كوسها نا را اونارية وهذه حجة اقناعية.

﴿ القصل السابع ف انها غير ماونة ﴾

(اما ان الا فلاك) شفافة فذلك ظاهر لانها لا نحجب الابصار عن رؤية ماوراه ها واما الكواكب فلاشك الهاغير شفافة لان الاسفل مها يكسف الاعلى اما القمر فالنور واقع عليه من الشمس و الالما يقدر بحسب ما يوجبه وضعه من الشمس قربا وبعدا وبما يحقق ذلك زوال الضوء عنه عند توسط الارض سبها ه

( واعلم ) اذالجسم لايقبل النور عن غيره الااذيكون له لوزخاص فاذ النور لايستقر على سطح الشفاف فيد لرعلى ان القدر لونا و يحس بذلك اللو ن وهوالقتمة القريبة من السواد عند الكسوف .

( فانقيل) فلهاذا لا يحس بدلك اللون عند الابتماع حتى يرى نصف كرته على ذلك اللون عند الاجماع كايرى نصفه مضيئا عند الاستقبال،

(فنقول) اذاوقع عليه ضوء الشمس عنجة استضاء سائر سطحه استضاء قما وانكان ليس بذلك المبلغ وحينئذ لا يكون ذلك الجانب الآخر قويا في لونه ولا في ضوئه فلا يحس بالواحد منهما ولذلك بحس بلونه عند الكسوف واما سائر الكواكب فهل انوارها مستفادة من الشمس اولها ذلك من ذواتها فالاشبه هو الاخير لوجهين ه

( الاول ) ان الوارها لوكا نت فا ثضة عن الشمس لظهر فيها عدم النور والهلالية في الذيذ والتنقص لاجل البعد والقرب من الشمس كما في القمر \*

والفصلالسابع فيأمها غيرملونة

(الثاني) انالكواكب مختلفة في انوارها كمرة المريخ و بياض المشتري وظلمة زحل ولوكان ذلك مستفادا من الشمس لماكان كذلك،

(و اعترض) بعضهم على الاول فقال هدا الما يظهر في القمر لكوبه تحت الشمس فيكون له وجه الينا ووجه المهافعند الاجماع كان الوجه الذي يلينا عير الوجه الذي يلينا في نوروعند الاستقبال الوجه الذي يليها هو الذي يليها هو الذي يلينا فامتلاً نورا وبسما يختف حاله في الزيادة و النقصان محسب القرب والبعد واما سائر الكواكب فلكومها فوق الشمس يكون الوجه الذي لها اليناهو بعينه الذي الى الشمس فلا يعرض لها فوق ولا امتلاء ولا زيادة ولا نقصان و

(والجواب) ان حدا الشكالا يتوجه في الرهرة وعطارد لكوبهما تحت الشمس مدليل الهما بكسفان الشمس و فعلان اختلاف النظر اكثر بما يفعله الشمس وايضاً فلان الكواك العلوية اذا كانت عند سمت الرأس ولم تكن الشمس مقابلة لها ولا مقارنة فلا يكون الوجه المقابل مها الشمس هو الوجه المقابل مها لنابل بعض ذلك فكان من الواجب ان مختلف حالها في الريادة والنقصان بحسب اختلاف الاتصالات؛

( واعترضوا على الحجة الثانية ) بما لاجواب عنه وهوان طبائع الكواكب متخالفة ونور الشمس اذا اشرق عسلى المختلفات ظهرت عليها انوا رمختلفة لاختلاف القوابل والمستعدات نع هذا بدل على ان اكل واحد من المكواكب لونا مخصوصا زائد ا على ماله من الضوء و لولا ذ لك لاستعمال ا ختلا فها في الانواد،

(فانقیل) اذاحکتم بازالکوا کب لهاکیفیات مبصرة وجب ازتکون لها ر التمسل ا⊎من فيائه ليس لطيبية الظلك ضد ]

للمس ولا ينمكس فاللمس اذا اقدم من البصر لكن نسبة البصر الى البصر كنسبة اللمس ولا ينمكس فاللمس اذا اقدم من البصر لكن نسبة البصر الى المبصر كنسبة اللمس الى المبوس فاذا ابدلنا النسبة تكون نسبة اللموس الى المبصر كنسبة اللمس الى البصر لكن اللمس اقدم من البصر فالملموس اقدم صن المبصر وقد بين الشيخ فى الشفاء ان ابدال النسبة اعاقام البرهان على صحت فى المقادير و المدديات ولم يثبت ذلك فى الطبيعيات ولا عكن ان تقوم عليه حجة فلا عكن التعويل عليه واطنب فى شرحه عالا حاجة الى اعاد له لاسما وليس فلا عكن التعويل عليه واطنب فى شرحه عالا حاجة الى اعاد له لاسما وليس الشك قوة قوية على ان من الناس من عنع تقدم قوة الله ساحة الا بصار فالا بصار فان عنده بيصر و لا يلمس ه

# ♦ الفصل الثامن في أنه ليس اطبيعة الفلك ضد ﴾

(قالوا لوكان) لطبيمة الفلك ضدلكان اللازم عن ضده ضد اللازم عنه لكن اللازم عنه المستدرة والحركة السندرة لاضد لها البت فاذا ليس الطبيعة ضده

( وتحقيق الشرطية ) هو ان اللازم عن ضد الفلكية ان لم يكن ضد اللازم عن ضد الفلكية فاما ان لا تكون بهما مقابلة بوجه مااو تكون بهما مقابلة فان لم يكن بنهما تقابل بوجه اصلاكان اللازم عن الفلكية وعن ضدها امران مها ثلان فيكون ذلك منى عامالهما فلا يكون متعلقا بخصو صية الواحد منهما التي بهما يتضادان لان ذلك اللازم اماان يكون بو به متوقفاً على خصوصية العدها في متوقفاً على خصوصية العدها في متوقفاً على خصوصية العدها في متوقفاً على خصوصية المتنابع بو به اللا عند تلك الخصوصية فلا يكون ما المنى الذي يخص كل لا يتوقف على تلك الخصوصية في تناف بنير المنى الذي يخص كل

واحد منهما فهو لاحق لمني عام واللاحق لمني عام (١) يخصص العام لكن الحركة المستديرة الثابتة لفلك ممين حركة شخصيةغير مشتركة بينه وبينغيره حتي بجمل ذلك معنى عامافاذآ لازمضد الفككية المعينة لايدوان يكون مقابلاللازم تلك الفَلَكية هكذاقاله الشيخ (ومدار الحجة) على أن المعلول النوعي لايجوز ان يكون معلولا لامور مختلفة وذلك مماقد مناابطاله فعلى هذا لااستحالة في الديكون للضدين فعل مشترك ( والجواب )عن هذا الشك قريب ، ﴿ ثَمْ قَالَ ﴾ واقسام التقابل على ماعر فت اربعة ومحال الكرون ذلك التقابل تقابل الضافين اذلازمالشي لابجبان يكوزبحال لايمقل الامع تمقل لازمضده ولايوجد الامع وجود لازم ضده ومحال ان يكون تقابل اللازمين تقابل العدم والملكة حتى يصدرعن الفلكيةشيء ولايصدر عنضدها اثر لاذالصورة الفلكية مقتضية للحركة المستدرة فاذالم يكن ضدهام قتضيالشي فالمادة المتجسمة تنلك ألقوة اماان يكون فماميده حركة اولا يكون فان لم يكن كانت المادة خالية عن مبدء الحركة وقدعم فت إزذاك عال اويكوزفها مبدء حركة ومبدء الحركة ليس هُوَ تَلَكُ القُوَّةُ لَا نَافَرُ ضَنَا هَاغِيرِ فَاعَلَةٌ فَاذَاهُو قُوةَ اخْرِي فيكوزفي جسمواحد مبدء مسكن ومبدء محرك هذاخلف فثبت ازالتقابل بينلازم الفككية ولازمضد هاليس تقابل المدموالملكة وذلك بعينه يبطلان يكوزذاك التقابل تقابل السلبوالا يجابومحال اذيكون التقبابل بينهما تقابل الضدين لماثبت ان الحركة المستديرة لاضد لهافاذاً يستحيل ان بكون (١) وجدنًا عبارة زائدة على حاشية نسخة وهي كذا يتخصص نوعا تتخصص المام الملحوق بنوعه فالنوعى المتخصص لانجوز الزيكون لازما للضدين والحركة المستديرة المشار اليهاهي نوعية بل شخصية فلاتكون لازمة لطبيعة ولضدها ١٩

يعقل الصورة النوعية التي الفلك ضد فاذاً يستحيل ال يكون لتلك الصورة النوعية ضدو هو المطلوب »

( فان قيل ) الحركة المستديرة الما تفعلها نفس ذات ارادة واختيار فكيف فسبتموها الآب المالطيمة الفلكية حتى بنيتم هذا الاصل عليه ( فنقول ) الصورة المقومة لجوهم السهاء هي هذه النفس التي يلز مهاهذا الاختيار وافا كان مبدء الحركة هو النفس ثم ثبت الهلاضد لهافقد ثبت المطلوب .

﴿ القصل التاسع في ان القلك غير كائن ﴾

( وعليه برهانان الاول ) اذالفلك ليس اصورته ضدوكل ماليس لصورته ضد فهوغيركائن فالقلك غيركائن(اماالصغرى)فقد تبتت وبرهان الكبرى ان تقول الم ان لكل كائن مادة سابقة عليه فتلك المادة قبل حدوث الصورة المعينة فمااما انتكونخالية عن كل الصور اولا تكون وخلو المادة عن كل الصور بمتنع فاذآ قد كانت قبل حدوث الصورة الفكية فيراصورة اخرى فتلك الصورة اماان تكون منافية للفلكية تر نفع عند حدوثها لولا تكون فان كانت منافية لها فهي مضادة للفلكية هذا خَلَفُ وان لم تَكُن منا فية للفلكية فتكون الفلكية عرضت لمادة متقومة بصورة وتلك الصورة باقية عندحد و ث الفلكية فلا تكون الفلكية صورة مقومة بل رءاكان عارضا غير لازم فلا يكون حدوثها كوناللفلك بلرعاكان استكمالاتم لينظر الآزفيان المادة مع تلك الصورة هل تقبل الحركة المستقيمة والخرق وغير ذلك مما تقبله الاجرام العنصرية اولاتقبل فانكم تقبل شيئامن ذلك كان الفلك موجودا قبل تكونه فلم يكن متكوناو ان قبل ثلك الصفات لم يكن هوالمحدد للجهات لانكل مألقبل الحركة المستقيمة فقدكانت الجهة موجودة لابه فلايكو ن المحدد

القصل التاسم في ان الفلك غيركائن )

عد هاهذاخلف فظاهران المادة الفلسكية لنتوجد فيها صورة سوى تلك الصورة وكالم المعدد الحجة الما المعدد الحجة الما تخشى في الفلك المحدد الحجة الما تخشى في الفلك المحدد لافي غيره به

﴿ فَانَ قَيْلَ ﴾ دعواكم ان ماليس لصورته ضدفهوغير كائن منقوض بالانسائية والفرسية وما يجرى مجر اهمافا مهما يتكو ناز لاعن اضدادهما بل عن العدم الحض مُكذًا ها هنا ه

( فنقول ) المادة قد تكون مركبة من اجباع عدة اجسام مختلفة الطبائم وقد تكون الصورة مقومة لذ لك المجموع مثل بدن الانسان و الفرس فابه بجتمع من اجزاء المناصر و تكون الصورة الفرسية او الانسانية مقومة لذلك المجموع وجود قبل حصول الصورة المقومة لما حتى تفال بله بجب ان تكون له صورة الحرى تضاد الفرسية فاما المتكون الذي له مادة بسيطة مثلا كادة النارفانها قد كانت لا محالة موجودة قبل عصول النارية مها فلا جرم بجب أن يكون في وحود فاعا تضاد النارية و المراجب أن يكون و وحود فاعا تضاد النارية و الماد مجب أن يكون و وحود فاعا تضاد النارية و الماد مجب أن يكون و وحود فاعا تضاد النارية و الماد مجب أن يكون و وحود فاعا تضاد النارية و الماد مجب أن يكون و وحود فاعا تضاد النارية و الماد مجب أن يكون و موضو فاعا تضاد النارية و الماد مجب أن يكون و موضو فاعا تضاد النارية و الماد مجب أن يكون و موضو فاعا تضاد النارية و الماد مجب أن يكون و موضو فاعا تضاد النارية و الماد مجب أن يكون و موضو فاعا تضاد النارية و الماد مدين الماد موضو النارية و الماد مدين الماد مدين الماد النارية و الماد مدين الماد الماد مدين الماد الماد مدين الماد مدين

(ولا تقال ) انكم ادعيتم ان المادة تكون ساعة على حدد وت المكائن والآن فقد جماتم البدن الحيو الى مادة المصورة الحيوانية مع اله غير سابق عليها (لانا نقول ) المادة تكون سابقة على حدوث الكائن الذى هو البدن الانساني ولماكان حادثا وجب ان تكون له مادة آخرى وهي اجزاء العناصر واجزاء العناصر سابقة على اجتماعها وقبل اجتماعها كانت موصوفة بماهو كلماد لاجتماعها وهو كونها متفرقة فظاهر ان المادة البسيطة قبل عدوث كالمصاد لاجتماعها وهو كونها متفرقة فظاهر ان المادة البسيطة قبل عدوث الصورة الهائية فيها يجب ان تكون موصوفة بضد تلك الصورة او بما يجرى عبر الهاواز هذا الحرى غير واجب فيا مادته غير مركة ه

﴿ البر هَانَ الثَّانِي ﴾ لوكانَ الفلك كائناً لصحت الحَركة المستقيمة عليه والتالي بأطل فالمقدم باطل( بيان الشرطية) ان كلما يتكون فلابد ان يكون جسما مخصوصا وكل جسم مخصوص فله حيز فللمتكون حيز فلايخلو اما ان يكون تكونه فيحيزه الملائم اوفى لحيز الغريب عنه فانكان في الحيز الغريب عنه فلايخلواماان يقف فيه بطبعه اولا يقف (والاول) يوجب ان يكون الحيزالتير الطبيعي طبيعياهذا خلف ( والثاني ) قتض ان يكون عوده اليه بيل مستقيم لانماعدا الميل المستقيم يكون فيهصرف عن النوجه الى تلك الجهة (و اما ان كان تكونه) في الحيز الملائمة فيكون ذلك الحيز قبل تكون هذا الشي فيه اماان يقالبانه كان خالياعن الجسم اوماكان خاليا والاول محال لاستحالة الخلاء والثانىلا يخلوا ماان يبتى الجسمالاول فيذلك الحنزعندتكونه فيهاولايبق (والاول) محال لامتناع التداخل على الاجسام(والثاني )لايخلو اماان يكون ذلك الجسم الذي خرج عنه من نوع هذا التكون اوليس من نوعه فان كان من وعه فهوقابل للميل المستقيم فهذا المتكون ايضاً قابل لذلك وازلميكن من بي نوعه غصوله فيذلك المكان ليس بالطبع فمين ماحصل في ذلك المكان لاشك عجم. المة قد اخرج الجسم الذي هذا المكان مكانه وذلك الجسم لا شك انه يطلب على المتحدد الميان طلب المعلم المتحدد اليه طلبا طبيعيا عيل مستقيم فجوهر متمكن هذا المكان قابل للميل المود اليه طلبا طبيعيا بميلمستقيم فجوهم متمكن هذا المكان قابل للميل المستقيم فهذا المتكون ايضاً قابل للميل المستقيم فظهران كلكائن ففيه ميل مستقيم لكن الفلك عتنعان بكون كذلك فهوتمير كائن.

﴿ الفصل العاشر في الذائفاك الانقبل النمو ﴾

﴿ وَ ذَلَكَ لُوحِهِينَ الْأُو لَ ﴾ إن كل نام فقيه ز يادة حاصلة كا أنة منجنسا و قد ثبت ازالکون علی کلیة الفلك اوعلی اجزاله محال،

( والثاني )ان كل نام فه يه حركة مستقيمة الى احياز قد كانت خالية قبل نموه اومشغولة بغيره والقسمان محالان خارج الفلك والخلاء محال يضاو هو أيضا غيرقابل للاستحالات المؤدية الى فساد الجوهر،

#### ﴿ الفصل الحادي عشر في اله غير فاسد ﴾

﴿ لُوصِحٍ ﴾ عليه الفساد لم تكن ماد بة موقوفة علىصورته ولولم بكن كذلك لصح ان يقبل قبل صورته صورة اخرى (١)فينـــثـذ يكون كاتـُــلكنـالتالي باطل فالمقدم مثله بل تقول كل ماصح عليه الفساد بجب ال يكون كاثنالان المادة الموضوعة للصورةاما ان بجب مقارنهالها اولابجب نان وجبت بجنه غالفسادعليه محال والالم نجب فلم قوةعلى وجودتلك الصورة وقوة علىعد مها وكل ما كان كذلك امتنع ان الحون له قوة على أبوت تلك الصورة داغًا و الا فليقد ر سُبو ت تلك الصورة داغًا فاما ان تكون قوته على عدم تلك الصورة محدودة الى حد أوغير محدودة الى حد فان كانت محدودة وجب ان يكون فيه ورا وذلك الجدان لا تكون القوة على المدم ما صلة مم ان المادة والاحوالكلهامتشاسة هذاخلف وان لم تكن محدودة الى حدفلها قوة على عدم تلك الصورة دائماوكل ما كان مقو ياعليه فر بمالزم من فرض وجوده كذب فاما ازيلزممنه محال فلالانمايلزممن وجوده المحال فهومحال ولاشي من المحال، تقوعليه وقد فرضناه متمو بإعليه هذاخلف فلنفرض المادة موصوفة نتلك الصورة ازلافلنفرض ايضا آنها تصيرموصوفة بعدم تاك الصورة ازلافتكون تلك الصورة دائمة الثبوت واللائبوت هذا خلف اوتصير في بمض الاوقات دائمة اللائبوت في كل الاوقات بعد ان كانت

<sup>(</sup>١) في نسخة ال يكون قبل كل ضورة صورة اخرى ١٢

داعة النبوت في كل الاوقات وهذا اظهر امتناعاً من الاول فارماً كان الناداعاً في الفلك توة فايس فيه توة فساد فهو غيردا ثم فلو كان في الفلك توة فساد لما كان دائم الوجود وككن التالى باطل فالمقدم مثله .

( ومن هذه الحجة ) مكن ان تقال ليس للساء اول زمانى والالكان لمد مه المتقدم عليه استمر ار في مدة غير متناهية فالفلك ان كان له قوة على الوجود فتلك القوة اماان تكون متناهية اوغير متناهية وكلاهما قدظهر بطلامه مع فرضناان لا نبو ته غير متناهوان لم تكن له قوة على الوجود وجب ان لا يوجد لكنه موجود فاذا له قوة على الوجود داءًا وكل ماكان كذلك فليس له قوة على العدم الازلى فاذا هوموجود من الازل الى الآن واعًا يتقدمه مبدعه على الذات لا بالزمان و بجب ان تفكر ها هنافي كشة خروج جزئيات الحوادث على الذات الحوادث الحوادث الحوادث الموادث الحوادث الموادث الم

## ﴿ الفصل الثاني عشر في عو القبر ﴾

(امتناع بمض المواضع) في وجه القمر عن قبول اللور التام اماان يكون خارج عن جرم القمرا وغير خارج عنه فان كان بسبب خارج عنه فاماان يكون لمثل ما يعرض للمرآة من وقوع أشباح الأشياء فيمافاذا رويت تلك الاشياء لم تربرا قمة فكذلك القمر لما تصورت فيه اشباح الجبال والبحار وجب لذلا ترى ثلك المواضع في غامة الاستنارة واما ال يكون ذلك بسبب مترسار والاول باطل وجوء اربعة ه

﴿ إِمَا اولاً) فلان الاشباح لا تحفظ هيآ نها مع حركة المرآة وبتقدير سكونها لايستقر تلك الاشباح فيها عند اختلاف مقامات النا ظرين و الآثار التي في وجه القمر ليست كذلك \*

( واما مانيا ) فلان القمر ينمكس عنه العنوء الى البصر وما كان كذلك لم يصلح

(الفصل الناني عشر في عو المقمر)

للتخيل •

(واما ثالثا) فلانــه كانــجب ان يكون تلك الآثار كالكرات لان الجبال في الارض كنضريس اوخشونة في سطح كرة وليس لها من القدار قدرما يؤثر في كرية الارض فكيف لاشباحها المرثية في المرآة ه

( وامارابعا) فلان المرآة لا تؤدى الاشباح الاأذا كانت على حد من القرب ( وهذا الوجه ضميف) اذبحتمل ان نقال ان ذلك اعا يكون اذا كانت المرآة صغيرة واما اذا كانت كبيرة والاشياء التى وقعت اشباحها على المرآة كثيرة « تما المانع اذبرى اشباحها من بسد «

(واما آن كان ذلك) بسبب سائر فذلك السائر اما ان يكون عنصر يا اوسماويا و الاول باطل لوجهين (اما اولا) فلانه كان يجب ان تكون المواضع المستنيرة من جرم القمر مختلفة بالمختلاف مقامات الناظرين (واما نانيا) فلان ذلك السائر لا يكون هوا مصر فا ولا فارا صرفة لا بهما شفافان فلا يحببان بل لا مد وان يكون من المانواز او اماد خانا وذلك لا يكون مستمر ا (واما ان كان السائر ساويا) فهو الحق وذلك الما يكون لقيام اجسام ساوية كوكبية توسية المسكان جدا من القمر و يكون من الصغر بحيث لا يرى كل واحد مها بل جلتها على نحو مخصوص من الشكل و تكون اما عدعة الضوء او يكون ضوء من اضدف من ضوء القمر فترى في حالة اضاء به مظلمة \*

(واما انكانذلك) بسبب عائد المذات القمر فلا يخلواما ال يكون جوهم للك المواضع المستنيرة من القمر في المساهية او لا يكون فائد يكن كان ذلك لا رتكاز اجر المسماوية مخالفة بالنوع لنوع القمر في حرمه كاذكر ناه قبل وهو قريب منه واما ان تهكون تلك المواضع مساوية وكبرة

الماهية لجرم القمر فيتذ عتنع اختصاصها بناك الآثار الابسب خارجي لكنه قدظهر لذا أن الاجرام السما وية لاتنا تراشئ عنصرى ولذلك أبطلناقول من قال أن ذلك المحويسب السحاق (١) عرض للقمر من بماسة النارلوجهين ه (اما اولا) فلان ذلك يوجب أن يتأدي ذلك في الازمان الطويلة الى المدم والفساد بالكلية والارصاد المتوالية مكذبة لذلك،

( واما ثانیا ) فالقمر غیر بماس للنار لانه فی فلک ندویره الذی هوفی حامله الذی بنه و بین النار بمدبعید بدلیل ان النار لو کانت ملاقیة لحامله لتحرکت بحرکته الی المشرق ولیس کذلك لاز حرکات الشهب لا تکون فی الاکثر الاالی جهة المفرب و تلك الحرکة تابعة لحرکة النار و الحرکة المستدیرة التی لیست للنار دا تما فانها مستقیمة الحرکة فاد لک لما بالمرض بعالحرکة السکل فیطل ما قالوه ه

#### ﴿ الفصل الثالث عشر في الحبر ، ﴾

(الاقسام) المذكورة في المحوالتي هي آراء مقولة في عاملة في المجرة والاشبه الها اجسام كوكية تنصغرا حادها عن ابصارنا وجلها في الفلك كالآثار في القمر والها في فلك الكواكب الثابتة بدايل انه لا تنبير اوضاع الثوابت عنها قبط والاكثرون على الها آثار دخائية او بخارية واقعة تحت فلك القمر وهذا الرأى يبطل عا ذكرنا في المحوه

﴿ الفصل الرَّابِعِ عشر في حركات الكواكبِ ﴾

﴿ الآراءالمكنة ﴾فيذلك ثلاثة •

﴿ اما ان يكون ﴾ الفلك ساكنا والكواكب تتحرك فيه •

﴿ وَامَا انْ يَكُونَ ﴾ الفلك متحركا والكواكب فيه ايضاً متحركة اما في-مت (١) امله الحاق ١٢

الفصل الرابع عمر في حركاتِ الكواكبِ ﴿ القصلِ الثالثِ عشرِ فِي الحِرِةُ ﴾

حركته او مخالفاً لذلك كما يحرك السمك في المــاء الجارى . ( واما از يكون ) الفلك متحركا والكو اكب ساكنة .

( اماالرأى الاول )فيبطل عاذكرناه من ان ذلك يوجب الخرق الذي لا يحصل الابحركة الاجزاء على الاستقامة وذلك محال »

( واماالر أى الثانى ) فركة الكواكب ان فرضت مخالفة لحركة الفلك فذلك وجب الخرق ايضاً وان كانت حركما الى سمت حركة الفلك فذلك مما يتوج على وجبين (احدها) ان شعرك الكواكب لامثل حركة الفلك فذلك وجب الحرق ايضاً اومثله (١) فتعرض للكواكب ان لا تفارق مكانها مثل السامح مواجها سمت مسيل الماء الجارى افاسبع مواجها سمت مسيل الماء فانله ان يسكن حتى يسبقه السيل ولما كان هذا التوقف مكانه فركة الكواكب على هذا الوجه ممالا يوجب الحرق وذلك بما لم يقيموا المحبة على امتناعه واماان عرض من حركته زواله من مكانه فذلك يوجب الحرق فيكون عالا ه

( وبمااحتجوابه )فيباب امتناع حركة الكواكب ان الجسم الواحدلا يحرك من ذاته الى جهتين مختلفتين فلو كانت الكواكب تتحرك بذو الهالاستحال وجودالبعد المضاعف للقمر وغيره من الكواكب »

ر ويمكن ان يقال ف ذلك ان الاجسام الكوكبية بسيطة وكل بسيط فشكله الكرة فاذا الاجرام الكوكبية كرات بسيطة ومكان كل جزء منه بمكن ان بصير مكانا للجزء الآخر منه لوجوب ساوى المما ثلات في جميع الاحكام الواجبة فاذا جوهم الكوكب تصع عليه الحركة المستديرة فيكون فيه مبده ميل مستدير على ماعرفت فلا يكون فيه مبده ميل مستقيم على ما عرفت

<sup>(</sup>١) في ندخة او مثل حركة الفلك ١٢ فاذآ

( النصل الخارس عدر في إن الافلاك متحر كدوان مر كام أعسانية )

فاذاً يستحيل ان تكون للكواكب حركة اصلا الاعلى سبيل الهانتحرك في مواضعها على مراكزها بالاستدارة «وهذا الوجه مما يوضع امتناع الحركة عليها من جميع الوجود»

﴿ الفصل الخامس عشر في ان الافلاك متحركة وان حركامها نفسانية ﴾ ( قدعرفت )ال الافلاك بسائط متشامة الاجزاء فاختصاص كل جزءمنه بجزممن حنزملا بخلواما اذيكون واجبا اولا يكونومحال اذيكون واجبآ والآلكان كلواحد من تلك الاجزاء مخالفا للآخر بالماهية لمما عرفت من ازالاشياء المتساونة فبالماهية لاتلزمهالوازم مختلفة فيجب انوبكون الفلك مركباهذا خلف وايضا فلانه وان كانرس كبا لكنه بجب ان يكون فيكل مركب اشياء كلواحد مهابسيط فلنفرض الكلام فذلك الجزء البسيطه (فنةول) اختصاص احد جزئيه مجزء حنزممين ليس لماهية والابخالفه الجزء الآخر الذي هو مساوله في نوعيته و ذلك محال فاذآ اختصاص كل جز ممن الفلك مذلك الجزء من الحبز عَاشَرٌ فَأَدَآ يَسْمِعِ عَلَى كُلّ حِرْمُ الْ يَسْتَقَلُّ الْيُحَبِّرُ · الجزء الآخر (و قدعرفت) الهلاعكن الأتكون فيه حركة مستقيمة فاذا تصم عليه الحركة المستديرة فاذآ فيه مبدء ميل مستدير على ماعرفت ال كل ماتصح عليه حركة فقيه مبدء ميل لتلك الحركة فيكون متحركا على الاستد ارته وقدعرفت اذالتحرك على الاستدارة بجب الكون حركته أرادية فالسياء متحركة بالارادة وعن هذاقيل في السكتاب (١) الآلمي (لحلق السموات والارض اكبرمن خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) وليس المراد مذلك الكبر المظم والمقدار فانكل الناس يملمون ذلك فالكبر الذي لايملمه الاكثرهوالكبربا لذات والشرف وذلك انما يتهبالحياة والادراك واظهر

<sup>(</sup>١) الكتاب الحبيد ١٢

منه قوله تعالى( واوحى في كل سهاءامرها )ه

(ومماقيل) فيه من الاقناعيات ان الاجسام الخسيسة كيف بكون محضوصة بالحياة والادراك والنطق والاجسام الشريفة النورائية تكون ممنوعة عن ذلك مع الماهى الاسباب لحصول الادراك والنطق في هذا العالم ومن المعلوم المالسبب اولى بكل كال من مسببه واذابت ان الافلاك حية صح اطلاق القول بان العالم كله حيوان ولا يقدح في ذلك كون العناصر الاربعة غيرحية لقلة قدرها فان جلة العناصر الاربعة لا يكاد يكون لها عند الافلاك قد و عسوس فان القياس يوجب ان يكون هذه الجلة بالقياس الى فلك زمل كنقطة من دائرة فكيف بالقياس الى مافرق فلك زحل ومن العلوم اله اذا كان في جوف معدة الانسان مدرة صغيرة فأمها لا عنع من القول بان هذا البدن في جوف معدة الانسان مدرة صغيرة فأمها لا عنا من القول بان هذا البدن المشاراليه حي مع از مسبة تلك المدرة الى بدن الانسان اعظم من نسبة المناصر الاربعة الى جلة السعوات بل في بدن الحيوان اجسام كثيرة غير حية ولاحساسة مثل الاخلاط و العظام و غيرها فاذالم عنع ذلك فكذاها هنا بل اولى ه

﴿ الفصل السادس عشر في كيفية حركات الافلاك ﴾

(اعلم) ال المتحرك لابد ال بسرض له اختلاف وضع بالنسبة الى جسم آخر و لما كان الفلك المحدد متحر كاوجب الربعرض له اختلاف وضع بالنسبة الى جسم آخر خارج عنه إذليس بالنسبة الى جسم آخر خارج عنه إذليس جسم آخر خارجاعنه فاذآ ذلك بالنسبة الى جسم داخل فيه وذلك الجسم لايخلو اما الريكون ساكنا اومتحركا فال كالمتحركالم يلزم من اختلاف فسبة الفاك المحيط الى المحاط به التحرك حركة المحيط لان تقدير كون المحيط الى المحاط به التحرك حركة المحيط لان تقدير كون المحيط الى المحاط به التحرك حركة المحيط لان تقدير كون المحيط الى المحاط به التحرك حركة المحيط لان تقدير كون المحيط الى المحاط به التحرك حركة المحيط لان تقدير كون المحيط الى المحاط به المتحرك حركة المحيط لان تقدير كون المحيط الى المحاط به المحيط الى المحاط به المحيط الى المحاط به المحيط الى المحاط به المحيط الى المحيط الى المحاط به المحيط الى المحيط المحيط الى المحيط الى المحيط الى الم

سَاكَنَا فَأَنَّهُ يَخْتَلَفَ نَسِبَهُ إِلَى الْمُحَاطُ بِهُ عَنْدُفُرِ ضَحَرَكَهُ الْمُحَاطُ بِهُ فَاذَ آلا يظهر حركة الحبيط الابالنسية الى محاط به ساكن حتى يكون اختلاف النسبة حاصلا من حركة المحبط،

( ولهذا قال الشيخ ) في الاشارات وانت نعلم ان تبدل النسبة عند المتحرك قديكون للساكن ولمعتمرك فيجب ال يكون عند ساكن ومعناه الماذا نسبت جسماالي جسم متحرك سواه كان الجسم الاول متحر كااوساك نافانه لا بدوان تختلف نسبة كل واحد مهما الى الآخر فلا يظهر به حركة الجسم الاول فاما أذا نسبت الجسم المحرساكن فعندا ختلاف النسبة و تبدلها تظهر حركة الجسم الاول وانت ستملم ان ذلك الجسم الساكن هو الارض ه تظهر حركة الجسم الاول وانت ستملم ان ذلك الجسم الساكن هو الارض ه في المالم السابع عشر في اشارة خفية الى المنافع الحاصلة من عركات الافلاك في المالم العنصري كان الافلاك

(فنقول) قد بت بالارصاد حركات مختلفة في الحراكة بشمله باسرها آخذة من المشرق الى المشرق الى المشرق وهى خركة الشمس اليومية وحركة اخرى من المفرب الى المشرق وهى ظاهرة في السبعة خفية في الباقية واعام فت بهادى الارصاد و ظهرت حركات إخرالهذه السبعة شهالية و جنوبية و سريعة وبطيشة ورجوعات واستقامات وهى للخمسة على الظاهر وست ان السهاء لا تنخرق وال حركا تهامستفادة من طبائها وان الكون والقساد عليها ممتنع فيمتنع وقوع الاختلاف في حركا تهاحتى ترجع بعد استقامتها اوتستقيم بعد وجوعها اوسطى بعد سرعها اوتسرع بعد بطوئه افاذا من الواجب ان يكون هذه الاختلاف المسبب كرات مختلفة عيط بعضها بالبعض مهاموا فقة المركز و منها خارجة المركز عن مركز المالم على ماهوم قررة وصناعة المجسطى و

العمل السابع عشرف اشارة منية المالنافع الجامرة من حركات الاقلاك )

(و اما السكو آكب الثابتة ) فأنها والكانت محفوظة الوضع الحاصل لبعضها عند بعض فأنه لا مدرى إن المشتمل عليها كرة واحدة اوكرات كثيرة بل بق الامر فيه وفي اعداد الافلاك على المشهور المقبول عند الجمهور من غير حجة عقلية وقد ثبت ال التغيرات الحاصلة في عالمنا هذا مستندة الى حركات تلك الاجرام و تلك الحركات هي الحافظة للنظام في هذا العالم السفلي ونشير الى قليل من ذاك .

﴿ فَنَقُولَ ﴾ لُولَمَّتَكُنَ لَلْكُواكِ حَرَكَةً فِي الْمِلْ لْكَانَ التَّاثَيْرِ مُخْصُومًا بَيْمَةً واحدة وكان سائر الجوانب تخلوعن المنافع الحاصلة منهوكان الذي يقرب منه متشابه الاحوال وكانت القوة هناك لكيفية واحددة فاذكانت حارة افنت الرطوبات واحالت كليالى النارية ولمتكون المتولدات فيكون الموضم المحاذى لمرالكواكب على كيفية وخط مالابحاذبه على كيفية اخرى وخط المتوسط ببهماعلى كيفية اخرى متوسطة فيكون فيموضع شتاه دائم يكون فيه النيوة والفجاجة وفي مؤضع آخر صيف كالمهوجب الاحتراق وفي موضع آخر ربيع او خريف لا يتم فيه النضبع ولو لم يكن عودات متتالية وكانت الكواكب تتحرك بطيئا لكان الميل قليل المنفعة والتاثير شد يد الافراط وكان يفرض قريبا ممالولم يكن ميل وثوكانت السكواكب لسرع حركة من هذه لما كملت المنافع وما تمت فاما اذا كان الميل يحفظ الحركة في جهة مدة ثم ستقل الىجهة اخرى عقدار الحاجة ويبق فى كلجهة برهة ليتم بذلك آاثيره بان يتكرر على المدار سريعالنشامه فعلمولا غرط تاثيره في نقمة ولايزال كذلك فيذالا يتم الابحركة مستديرة على الوجه الواقع .

( ومن منافع الطلوع والغروب ) ان يصل التاثير الى جميع جو انب الارض (١٣) تقدر الأمكان تم الارض عنصر ماون اغبر ليقف عليه النور المسخر ولولاذلك لامتنع التكون من شد قالبرد والجمود وابها الافلالة فهي عديمة اللون شفافة اذلوكانت ملونة لوقف الضوء على سطوحها واشتدالحر بسبب الانكاس فيصير ذلك سببا لاحتراق العناصره

( بالجلة ) فالمقول لاتقف الاعلى القليل من اسرار المخلوقات فسبحان الخالق المدر بالحكمة البالغة والقوة الغير المتناهية •

﴿ الفصل الثامن عشر في بيان الحركة النفسانية التى الفلك ﴾ ( قال ) في رسالة التحقة لما ثبت ان الحركة الفلكية نفسانية فنقول النفس الفلكية لن تكون نبائية لمعنيين \*

(احدهم ) از النفس التي فيه ليست ميداً المحركة النقلية .

(ونا القوة الفعال غير منتذ و لا نام ولا مولد فلو كانت النفس النباسة موجودة له لكانت معطلة و لا تعطل في الطبيعة و لا حيوابية اما دراكه وامافعالة والدراكة اما الحواش الظاهرة والحاجة البيالاجل التوقي عن المضار الخارجة والبدار الى المنافع الحارجة الواقعة محسب الحس وهذه المعانى غير متقررة في الجوهر الفلكي فاذ آلوكانت له الحواس الظاهرة لكان وجودها فيه معطلا و اما الحواس الباطنة فمن الظاهر الس وجودها متعلق بسبق الاولى فالم توجد الاولى فالم توجدها واما الحواس الظاهرة هي المنافق المشترك وقد بينا خلوالجوهر الفلكي عنها فاذ آلوجودها في الجوهر الفلكي معطل فهي اذ آغير موجودة فيه فيه في ان النفس الفلكية هي النفس الناطقة هو معطل فهي اذ آغير موجودة فيه فيه في ان النفس الفلكية هي النفس الخركة في المناس الناطقة هو وقال ) في الفصل المرابع من ناسمة الهيات الشفاء واما النفس الحركة في المركة في النفس الحركة في المركة ف

قد سين لك جسمانية صغيرة وليست مجردة عن المادة بل نسبها الى الفلك تسبة النفس الحيوانية التي لنا البناوهذا المكلام ذكره في النجاة والاشارات ايضاً ولاشك ازبين المكلامين تناقضا واماان الحق اي القولين فسياً في في علم النفس .

(و اما بيان) أنه ليس في جوهم الساوات شهو ة او غضب فقد قال الشيخ أن الفلك لا يستحيل الى حالة غير ملاعمة فيرجع الى حالة ملائمة فيلنذ ا ويتنفر من مخيل له فيغضب فهذا هوالقدر الذى قاله ويجب أن يتفكر في تقريره وتحقيقه ه

و الفصل الناسع عشر في كيفية تحريك الفلك الهيط للفلك المحاطبة في الفلات المحاطبة في الفلات المحاطبة في الفلات المحاطبة في المحافظة في المحافظة على وجهين (احدهما) اختلاف مراكزهما فيكون والداخل في جانب من الخارج حتى يكون مركز الداخل بمنزلة جزء من الفلك الخارج فينتقل بانتقاله ضرورة و

ر وناجها) اذالسطح المقرص الفلائم الحادج مكان لما بحويه من الفلك الحادج مكان لما بحويه من الفلك أن الداخل فيتثبت المحوى به فيلزم قطباه جزئين من الحاوى طبعالكونه مكاناله في نتقل بانتقاله فرذا ماقالوه .

(ولا يعجبنى) هذا الوجه الاخير لان الفلك جسم متشابه الاجزاء فجميع مايفرض فيهمن النقط تكون متشابهة فنسبة كل نقطة تفترض في الحوى الى كل نقطة نفترض في الحاوى نسبة واحدة فيستحيل ال يكون شئ من النقط المفترضة في الحوى متشبثاً بقط مدينة من الحاوى وطالباً لها بعيما دون سائر النقط ...

﴿ وَالْعَجْبِ أَنَّهُمْ ﴾ بنوا بيان صحة الحَركة على جرم الفلك على ذلك فأنهم قالوا لما ثبت لما أبت اذالفاك منشا به الاجزاء وكل جزء منه يلاق شيئا امكن للجزء الآخر اذ يلاقي ذلك الشئ وذلك بقتضي صحة الحركة عليه فاذا كاذهذا تولهم ومذهبهم فكيف زعموا الآن اذ النقطة المبينة من الفلك المحوى تطلب نقطة معينة من الحاوى دون سائر النقط فظهر ضعف هذا الكلام (والمل الاولى) اذبحمل السبب في ذلك نفسانيا لاجسانيا وهوان النفس التي للجرم الاقصى اقوى من نفوس سائر الافلاك فلاجرم كما قويت على تحريك فلكما وذلك لقوتها واستعلائها على سائر النفوس وبافته التوفيق ه

﴿ الفصل المشرون في أن الا فلاك كرية الشكل ﴾

(المسمد) فيه ماذكرنا الها بسيطة وبينا الالشكل البسيط الكرة وبما يقوى الاحتجاج به في ذلك الاالفلك الاعتجاج به في ذلك الاالفلك الاعباز خالية والخلاء محال واماالفلك للك الروايا من احيازها فتبقي تلك الاعباز خالية والخلاء محال واماالفلك الذي في داخله فلوكان مضله الزم وقوع الخلاوف داخله بالوجه الذي ذكر ماه ولوكان بيضيا اوعد سيالكان اذا فرضنا حركته البيضية على قطره الاقصر اوحركته المدسية على قطره الاطول لزم وقوع الخلاء وذلك محال ه وماقيل عنه من الاقتالة والعالم والمهابالطبع والمهابالذات واحوطهالما يحوبه واحمها في القوام الماقدمه على سائر الاشكال بالطبع فلان احاطته عابيشكل به تكون بالوحدة التامة واحاطة الاشكال الاخر بما يشكل بها تكون بالوحدة والواولا شك ان الوحدة والروايا ولا شك ان الوحدة والروايا ولا شك ان الوحدة والما والما الميته بالذات فلانه والواولا شك ان الوحدة والواولا شك ان الوحدة والما والما الميته بالذات فلانه ذوميده محدود وهو المركز وذ وغاية محدودة وهي الحيط وذو واسطة محدودة

(الممل المعرون في إن الافلاك كرية المكل

وهى البعد بنهما وهو بحيث متى زيدعليه او نقص منه لم يكن كريا وليست الحال في الاشكال الاخر كذلك واما احاطته لما بحو به فلانه يشتمل على كلشى وجد قطره مساويالقطره ولن يشتمل عليه شي مماهو مساوله في المقد ارواما احكام قوامه فلان سائر الاشكال بنحل الى المثلت والمثلث بنحل الى سائر المثلثات والدائرة لا تنحل الى شكل ولا بنحل اليها شكل واذا بت هذا وجب اذيكون الجرم السهاوى الذى هو آكمل الاجسام مختصا بهذا الشكل الذى هو اشر في الاشكال و هذه حجة ا قناعية ما ما بأس ( فليكن ) هذا آخر كلامنا في الاجرام الفلكية وبالله التوفيق ه

( القسم الثاني في الكلام على الاجر الم المنصرية ، وفيه ثلاثة عشر فصلا ) ﴿ الفصل الأول في رئيب المناصر ﴾

الى الفلك الناروهي محيطة بالهواه والهواه محيط بالماه والهواه محيط بالماه والمواه محيط بالماه والماه محيط بالماه موالنار وجهان محمد الماه محمد الماه معلمات الماه محمد الماه محمد الماه محمد الماه معلمات الماه موالنار وجهان محمد الماه محمد الماه معلمات الماه الماه معلمات الماه الماه معلمات الماه معلمات الماه معلمات الماه معلمات الماه معلمات الماه الما

(الاول) ان الحلاء محال كامضى فاذا الفلك تتحرك على جسم وطول محاكته بوجب سخونة ذلك الجسم ثم لاوقت الاوقد تقد منه اوقات غير متناهية والجسم البالغ في السخونة هو النارفاذا المنصر الملاصق للفلك هو النار « (الثاني) أن الشهب لاشك اسا جسام محترقة فلا بدو ان يكون في الجو المالي هو اء محرق وذلك هو النار «

( واما الجسم) الذي هوفى غاية البعد من الفلك فهوفى غاية البعد عن وصول تأثير حركته اليه فيكون ساكساجامدا وذلك هو الارض ( ولا ناترى ) نصف الفلك الداطالعاولو كانت الارض في جانب من جو انب الفلك لما كان كذلك » (واذا ثبت ذلك) فنقول الهواء الذي نقرب جدا من الفلك اذا صاربارا فالهواء الذي لأبكون شديد القرب منه لا تسخن في غابة السخونة فذلك هو الهواء وممالاتك فيه المالماء طاف على الارض وراسب بحت الهواء فيلمنا المكان عنصر الماء عمت مكان عنصر المواء فنبت بهذه الجانة التربب الذي ذكرناه ه

(وبالمري) ال يكون كذلك لانالنار لوكانت في عنزآخر أكان الجسم الذي بغرب من الفلك يصيرايضاً نارا وكان يصير عنصر النار زائدا على سائر المناصر وكان بحياه و فسدها (ممان) المجاور لكل جرم بجب ان يكون ملاعاله والمواه ملام للناربرقة وحرارة نم الماء ملام الهواء برقته ولطافته وملام للارض ببرودته فعلى هذا المناصر التناسة متجاورة و المتضادة مثل النار والمواء والارض متباعدة وكل ما كان الطف فيو الى الفلك اترب وما كان منها اكثف فهو عنه ابعد فيذا هو الرصف الحكم الذي عليه الوجوده

﴿ الفصل الثاني في الرَّدُ عَلَى مَنْ يَجِولُ النَّارِ فِي وَكِيرَ العالم ﴾

(من الناس من زعم) الحيز الناروسط العالم لان النار اشرف من الارض لكوبها مضيئة لطيفة حسنة اللون وكون الارض كثيفة مظلمة قبيحة اللون وحيز الاشرف يجب ال يكون اشرف الاحياز فيز الناراذا اشرف والوسط اشرف الاحياز فالناراذا اشرف والوسط اشرف الاحياز فالناراذا في الوسطة

( وجوابه ) ان مثال هـــد ه الحجج ليست برهانية بل هي من الاقنا عيات
 الضيفة جدا ومع ذلك فنحن نجيب عما عثلهاه

( فنقول) اولا لانسلم ان النار اشرف من الارض مطلقا فان النار ان رجعت على الارض باللط فعة والضوء و الحسن فالارض راجعة عليها بالمور اربة

النصل النان في الردعي من جمل النار في وسط المالم

(الاول) اذالنار مفرطة المكيفية مفسدة والارض متدلة غير مفسدة (النانى) اذالنارلا سقى المكان التويب عنه مثل ما تبق فيه الارض فاذالنار في الحال تقرق او نفسد وبالجلة تغيب عن الحس (الثالث) اذالارض حيز الحياة والنشو النبات والحيوان والنار مضادة لذلك (الرابع) اذالحس البصرى اذا استحسن النار فليسمع ما يقول الحس اللمسى (تم وان سلمنا) اذالنار اشرف من الارض واذ الاشرف يقتضى التوسط فكنه اعما يقتضى التوسط الشرف و اذالشرف يقتضى التوسط لكنه اعما يقتضى التوسط المقدارى فلاشرف له واذا جعلنا النار ملاصقة للاجرام الفلكية لكانت متوسطة بين الاجرام المنصرية ويين الاجرام الفلكية فهذا محصل الشرف فى الوسط مع اذالا مر يكون على ما قلناه ه

﴿ القصل الثالث في بيان سكون الارض وحركتها ﴾

رمنالناس) من جمل الارض متحركة و منهم من جملها ساكنة اما الذين المعاومة الماها بطة واما صاعدة المعاومة الماها بطومة الماها بطومة الماها بطومة الماها بطومة والمعادمة المعاومة والمعامنة والمعامنة والمعامنة والمعامنة والمعامنة والمعامنة والمعامنة المناه والمعامنة المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والم

( والذي يذل) على بطلان حركتها بالاستقامة وجهان،

(الاول) انا اذا رمينا المدرة الىفوق فأنها تعود و تصلالها ولوكائت الارض صاعدة لمااحتاجت المدرة الىالمود لان الارض كانت تصل الها و لوكانت الارض هابطة لماوصلت المدرة الها لان حركة الاثقل اسرع والسريع لايدرك الاسرع \*

( والثأبى

﴿ وَالنَّانِي ) أَمْ الْوَكَانَت صَاعِدة لَكُنَّا كُلَّ يُومِ اقْرَبِ الْمَالْقَلْتُ فَكَانَ مِجِب اذير دادعظم الكواكب كل يوم في حسنالانا كل يوم نصير اقرب اليه ولوجب ان يكون المرتى لنامن الفلك كل يوم اقل مما كان سرتيالنا من الفلك بالامس لآنا كليوم نصير اقرب منه ولوكانت هابطة أكمان الامربالمكس وكان صغر المكواكب كل يوم از مدفي حسناوكان المرثى كل يوممن الفلك اعظم،

( والذي بدل ) على بطلان حركم ابالاستدارة وجهان ه

( الاول) مانشاهدمن إن اجزاء الارض فهاميل مستقيم وقد بينا أن كل مافيه ميلمستقيم فلا يكون فيه ميلمستديره

﴿ الثاني ﴾ أنه لو كان الامر كذلك لوسيب في المدرة أن لا تُعزل على عمود البتة بلكان لابد منان تنزل منحرف ولكانت المدرة تتأخرعن المحاذاة ولماكان بعد مسقط السهم المرمى الى الشرق من الرامى كبعد مسقط السهم المرمي الىالمغرب ،

﴿ وَامَا الْقَالِلُونَ سَكُونَ الْأَرْضَ ﴾ فَهُم مِن جِمَا إغير مِن أَهِيةُ من جانب السقل ولذا كان كذلك لم يكن لماميط فلاتنزل والوجه في إطال ذلك بيان نناهي الأجسام •

( وممهمن) سلم كو بهامتناهية وهؤ لا ، فريقان قيهمن زعم آنه ليس شكلها المسكرة ومهممن سلم ذلك فأما الاولون فيم فريقان ( الاول ) زعم أن حدية الارضفوق وسطعها اسفلوذلك السطح موضوع علىالماء والمواء ومن شان الثقيل اذا أسسط ال مندعم على الماء والحمواء مثل الرصاصة فأم الذابسطت طفت على الماء وازجمت رسبت وهذا بأطل من وجوء ثلاثة ، ( احدها) أنكم لماجعاته سبب وقوف الارض قيام جسم آخر تحيانان كاق

السبب في يامذلك الجسم تحتماقيام جسم آخر تحت ذلك الجسم لزم التسلسل وهو محال واذلم يكر كذلك بلسبب قيامه هو نفس طبيعته ظم لم يقل في الارض كذلك م

(وآنها) اذا لبساط الارضمن ذلك الجانب ليس طبيعيا لها لمات اذ شكل البسيط هو الكرة قذلك الانبساط عارض غير لازم وكان من المكن اذلا يوجد كيف كانت حال الارض في حركها او سكونها فان حركتها دائما عالم الانتها عالمات فلابد من سكون وحين لا يكون ذلك السكون لا جل العلمة التي ذكر وهاو اذا جاز ذلك فليكن السكون الحاصل الآن لا للعلمة التي ذكر وهاو اذا جاز ذلك فليكن السكون الحاصل الآن لا للعلمة التي ذكر وها

(وَمَا لَهَا)وهُوانَ احْتَقَالَ الْهُواءُ فِي الْارْضُ لَا يَكُونَ طَبِيمِيابِلَهُوعُرْضَى و حيتُنَّذُ يُهُو دُ الْكَلَامُالَدُ كُورُهُ

﴿ والفريق الثاني زعموا المحدية الأرض اسفل وسطعها فوق وهو الذي يَلِيناوهو سِطل ايضاً عَامِّضَ عَسَرَّرُ عِنور مِن اللهِ

(واما الذين) يسلمون كونها كرة فهم قريقان (الاول) من جمل سبب سكونها جذب الفلك لهامن جميع الجوانب ويفرض منه اللا يكون انجذابها الى الحانب الآخر فيلزم الا تقف فى الوسط كما يحكي عن صنع حديدى في بيت مقناطيسي الجوانب فانه وقف فى الوسط كتساوى الجذب من كل جانب (وذلك باطل) من وجهين هو الاول الالصغر اسرع انجذابا الى الجاذب من الاكبر فابال المدرة لا نعجذب الى الفلك بل بهرب عنه الى المركز ه

(الثاني) ان الاقرب اولي بالانجذاب من الابعد فالمدرة المقذوقة الى فوق (١٤) او لي اولى بالانجذ اب على اصلهم فكان يجب ان لا تمود \*

( الثانى) منجعل سبب سكو ساحفع الفلك بحركته لها من كل الجوانبكا اذا جعل شئ من التراب في قنينة تم ادر ت القنينة على قطبها ادارة سريعة فاله يعرض وقوف التراب في وسط القنينة لتساوى الدفع من كل جانب وهذا ايضاً باطل من وجوه خسة »

﴿ الأولى الدافع لذاكانت قوله هذه القوة فما باله لايحسبه مع ال قوله هذه القوة ه

﴿ الثانى) مانالهذا الدفع لا يجعل حركة الرياح والسحب الىجهة بسينها\*

﴿ الثالث ) ملاله لم يجمل انتقالنا الى المغرب اسهل من انتقالنا الى المشرق،

﴿ الْرَابِعِ ﴾ بجب ان يكون الثقيل كلا كان أعظم ان تكون حركته ابطأ لان

اتدفاع الاعظم من الدافع ابطاً من الدفاع الاصغرة

( الخامس) بجب ان تكون حركة النقيل النازليس الابتداء اسرع من حركته عند الانتهاء لانه عند الابتداء الرب المالقلك (فهدا ماقيل) من الوجوء القاسدة وابطالها ه

(ثم الوجه المشترك) في ابطالها النقول النجيع ما ذكر عوه من الجذب والدفع وانساط احد الجانبين وانحداله المورعارضة وغير طبيعية ولالازمة الماهية فيصح فرض ملهية الارض عارية علما فاذا قدرنا وقوع المكن فاما النحصل الارض في حزمه بن الالتحصل في حزمه بن بل اما النحصل في كل الاحياز اولا تحصل في من الاحياز وهذان ظاهرا الفساد فبق الاول وهو النتخص الارض محزمه بن و يكون ذلك الاختصاص لطبيعها المخصوصة و يكون حيثذ سكونها في ذلك المختلف الاسب منفصل

فقد عفل سكون الارض في حيزميين لابسبب آخر واذا عقل ذلك فليمقل في اختصاصها بالمركز كذلك ايضاًه

﴿ الفصل الرابع ف كيفية كون هذه المناصر تقيلة وخفيفة ﴾

(ال كان الراد) بالثقل و الخفة الطبائع الموجبة للميل المسفل والميل الصعد فهذه المناصر تكون تقيلة وخفيفة ابدا وان كان الرادبهما لاالطبيعة بل الميل المسقل والمصد كانت هذه الاجسام في احيازها الطبيعية لا تقيلة ولا خفيفة لما عرفت في باب الثقل والخفة ان هذا الميل لا يوجد بالفعل في الجسم عبد ما يكون الجسم في حبزه الطبيعي ولكن الاجسام متى كانت خارجة عن احيازها الطبيعية كان بعضها تقيلا و بعضها خفيفا وان كان المراد بهما لا الميل الطبيعي مطلقا بل الميل الطبيعي مطلقا عدة او الحابطة لم تكن الاجسام عند خروجها عن احيازها الطبيعية مطلقاتقيلة اوخفيفة بل عند ما لا تكون عن الحيازها الطبيعية مطلقاتهيئة او خفيفة بل عند ما لا تكون عن الحيازة الطبيعية مطلقاتهيئة الوخفيفة بل عند ما لا تكون عن الحيازة الطبيعية مطلقاتهيئة الوخفيفة بل عند ما لا تكون عن الحيازة الطبيعية مطلقاتهيئة المخفيفة بل عند ما لا تكون عن الحركات فهذا تفصيل لا بد منه لئلا يقم الفلط،

﴿ الفصلُ النَّالِينَ فِي الْمُعَالِقِي الفاس في سبب حركة المناصر

﴿ النَّاسَ ذَكُرُواً ﴾ فيذلك وجوها خسةه

( الاول ) الاجرام كلما ثقال طالبة للمركز ولكنها متفاولة في التقل ولكن الاثقل يسبق ويضغط الاخف الى فوق حتى تجهد له الاستقرار في السفل و هذا باطل وجهين ( اما اولا ) فلان انضغاط الاعظم ابطأ و نحن برى ان حركة النارالمقليمة الى العلوليست ابطأ من حركة النارالصفيرة (واما ثانيا) فلان المندفع كلما بعد عن المبدء فهبت سرعته وهاهنا ليس كذلك ه

(الثانى) أن المقل هو مخال الخلاء والمرسب هولا يخلل الخلاء وهذا باطل لان الجسم الذى يخلله الخلاء لا بدوان تكون فيه اجزاء لا يختلها الخلاء و تلك

الاجزاء

الاجزاء صاعدة وليس صفودها بسبب علل الحلاء ه

( الثالث ) السلقل هو اللين والهبط هو الصلابة و هو بأطل لا نه يلزم الريكون الحديدو الحجر اثقل من الذهب والريبق .

(الرابع) ان تحدد الزوايا هو مبدء الحركة للاشكال المتعددة الى فوق السهولة الحرق والتمكن من النفوذ وان القراج الزوايا واستعراض السطوح هو السبب في الثقل وهو باطل لان تحدد الاشكال معين على سهولة الحركة وكنه لا يكون سببا لحصولها كما ان حدة السيف لا تكون علة لحصول القطع بل لا يد من قاطع نم هي علة لسهولة القطع ه

( الخامس ) ان الخلاء بجذب الاجسام الى نفسه جذبالسبق بالا تقل فالا تقل ثم يحيط به الاخف فالاخف وهوفاسد لما ثبت في باب الخلاء ان الخلاء لوكان فليسرله جذب للاجسام ه

(واذابطلت) هذه المذاهب فالحق ماقدمناه من الدكل واحد من هذه المناصر حيزا طبيعيافاذا فارقت الحياز هالقاسر فعند زوال ذلك القاسر تمود بطباعها الى احيازها الطبيعية ه

﴿ الفصل السادس في سبب رسوب بعض الاجسام في الماء وطفو المعضها ﴾ (اعلم) ان كل جسم فاما ان يكون المساوى منه للماه في الحجم مساوياله في الثقل واما ان يكون اتفل منه فان كان مساو ياللها ، فاذا التي شيء منه في الماء اخذ ذلك الشي من الحيز بقدر ما يأخذه ما يساو يه في الحجم من الماء وذلك الجسم يعرض له ان لا يرسب في الماء لا به ليس اتقل من الماء ولا يطفو عليه ايضاً لا به ليس اخف بل يجب ان ينزل فيه حتى ينطبق سطحه الاعلى على السطح الاعلى من الماء واما اذا كان المساوى للماء في الحجم از يد منه الاعلى على السطح الاعلى من الماء واما اذا كان المساوى الماء في الحجم از يد منه

تفصل السادس فيسبب رسوب بمض الاجسام في الماءوطفو ابعضها

في التقل فذ لك الشيُّ يعرض له أن يعز ل وا ما اذا كان اخف من الماء فأنه ينزل في الماء مقدار ايكون ملؤه من الماء مساو بالذلك الشي في الثقل ثم اله بهق الباقي خارجاعن الماء فيكون نسبة ما يقي خارجامن ذاك الشي الى مادخل فالماء كنسبة فضل تقل الماء الى تقل ذلك الشيء

( وبجب ) انسلم ان الاجسام الصلبة مثل الخشبة والجمداعا تكون اخف من الماء لما يخللهامن الهواء فاذا كانت الخشبة في الهواءلم يكن للهوائية التي فها ميلالبتة فلم تكن فيه مقاومة للارضية والمائية التي فيه فغلبت تملك بميلما الموجود بالفعلفاذا حصلقالماء آسبت الميلالطبيعي للهواء الىفوقفاذ توى وقاوم وقع الخشب الىفوق واذعيزاه عن للبوط قسر اوالغام والرصاصة المنبسطة اعالارسب لاساتحتاج أن تشعيمن تحماهواءاوماء كثير وذلك لابطبعها فان اجتمعت كانرما تحتماماتد فعه اقل وتقلها المنحىعلى ذلك القدراكثر من من نقل ما بخص مثله ون المنسط الرقيق فهذا هو السبب في طقوء بعض الاجسام في المواء والماء ورسوب بعضها فيهما .

﴿ الفصل السابع في الرد على من زعم ان احد هذه الار بنة هو الاصل و ان غيره انماحد ث لاستحالة فيه ه

(احتجوا)علىصحة مذهبهم بان قالوالمبارأينا الاشياء الطبيعية يتغير بعضها الى بمضوكل متغير فادله شيئانا تنافي التغير وهو الدي يتغير من حال الى حال فيجب ازبكون لجيع الاحسامالطبيمية شيٌّ مشترك محفوظ وهوعنصرها ه (تمميهم)منجمل الاصل هو الماء لان العنصر يجب ان يكون مطاوعاللتشكيل حتى تتكون منه غيره وتلك المطاوعة بالرطوبة وارطب الاجسام هوالماء ه ﴿ وَمُهُمُ ﴾ منجعل الاصلهو الهواءلان الرطوية بمنى قبول الاشكال فيه

أتمثمانى المساءه

( ومنهم)منجملذلك الاصل هو الارض لاجل الكائنات اعاتكون علياه تستقر فها ه

( وسهم ) من جمل ذلك الاصل هوالنار وجهين ( اما اولا ) فلاعتقاده ان الافلاك والكواكب نارية لكونها مضيئة فاستعظم مقدار الذار حين النسبة الى سائر المناصر فحكم بان الجرم الاكبر مقدارا هو الاولى بان يكون عنصرا (واما نابيا) فلانه لاجسم اصرف في طبيعته من الناروما الهواء الانارمفترة ولا الماء الاهواء مكنف ه

(ومهم)من جمل الاصل هوالبخارلا نه كالمتو سط بين المناصر الا ربمة وبسبب ازد ياد لطا فته يصير هواء اونار أوبسبب ازد ياد كئا فته يصير ماء او ارضاً.

(ومنهم) من جمل المنصر الاول هو الارض والنار لوجون ( اما اولا ) فلان مركات الاجرام العلوية اما الى المركز واماعته والبالغ في ها تين الحركتين الارض و النارفهما المنصر ان ( وامانا بيا ) فلان سائر المناصر ينحل الهماوهما لا ينحلان الى شي آخر فما المواء الانارفا ترة وما الماء الاارض متحللة سيالة خالطتها نارية .

(ومهم)من جمل العنصر هو الارض و الما الان المركب لا تكون الا اذا كان قابلا للشكل وحافظا له واليابس اذا تخمر بالرطب استفاد المركب من اليابس حفظ الشكل ومن الرطب قبوله .

(و اما جهور الحكماه) فانهم اتفقوا علىان هذهالاربية كل واحد منهااصل مستقل نفسه واحتجواعليه بأنه قدنيت انكلواحدمن هذهالاربية قدينقاب

الى الآخر والآخر ينقلب اليه فليس بانككون احدهما اصلاو الآخرفرعا اولىمن العكس وكذلك المركبات محتاجة اليها باسرهالماسيأتي بيأنه وافا لم يكن بنها تقدمو تأخرلا في ذواتها ولافي النسبة الى ركب المركبات عنها لم يكر لاحدهما تقدم على الآخر فهي سواه في الرتبة والدرجة وذلك هو

(والذي احتجوامه) من انهاذا القلب كلواحد مما اليغيره فلابد مر شيء مشترك فذلك حقولكن لملايجوزان يكونذلك المشترك هوالجسم فانهيكون موردالهذه الصفات المتعاقبة والصور المتلاحقة وهومحفوظ الذات باق ممها باسرها ه

(واعلى)ازمن الناس من زعم أن مذه المناصر أعا تتركب من اجسام غير قابلة للانفصال والتقطع وأتلك الاجسام هي المنصر لهذه المناصر الاربعة ه (والذي نقوله) في إيطال ذلك ال كل واحدمن تلك الاجزاء اماان بكون قابلا للتقطيع والتستريم أولا يكون قابلا لذكك والقسم الثانى قدا بطلناه في الباب الاول فبقي ازيكون كلواحدمن المك الاجزاء قابلالذلك . (فنقولِ)ان تلك الاجزاء اما ان تكون مختلفة الطبائع اولا تكون فان لم تكر استحال الانفعل البعضءن البعض فلاتحدث عنداجهاعها الكاثنات المختلفة الطباثع وامأ انكانت مختلفة الطبائع كما يقوله اصحاب الخليط فاما ازيصح على تلك الطبائع الكون والفساد اولا يصح والقسم الثاني قديطل لما بيناان الحاريمكن از يصير باردا والبارد يمكن ان يصير حارا والمساء يمكن ان يصير نارآ و النار عكن ان تصيرماء واذا كان الامركذلك بطل قول من نقول بالهذه العناصر مركبةمن اجزاءغيرمتجزية وبطلقول من يقول بالخليط

وبت ان الجسم له ذات وحقيقة وانه قابل للانقسام ابداوانه نيس مركبا من الاجزاء التير المتجزبة والدّلك الجسم مورد لهذه الصورا عني النارية والمائية والهوائية والارضية فانه ليس لشيء من هذه الصور نقدم بالذات على الاخرى واماأنه ليس لشيء منها نقدم على الاخرى في تكون المركبات عنمافذتك ممالا بدمن أنبائه ه

﴿ الفصل الثامن في بيان اسطقسية عده الأربعة ﴾

﴿ وَذَلَكَ ﴾ من طرق ثلاثة ( الطريقة الأولى) طريقة الأطباء وهي أنهم يتبتون ان في البدن جوهر ا ماليا وجوهرا ارضيا بطريقين و شبتون ان فيهجوهم ا هوائيا وجوهم الارابطريقين آخرين اما الطريقان الاولان الدالان على ان فيالمركبات جوهمآ ماثيا وجوهما ارضيا فاعدهما اعتبار التركيب والثابي اعتبار التحليل امااعتبار التركيب فيوان البدن مركب من الاعضاء المتشابية وككون الاعضاء التشاجة امااولافن الني وبعدذاك فن الدموالني متكون من الدم فالانسان ادا متكون من الديم والديم من البداء والنذاء اما حيوان واما نبات والحيوان حال بدنه كعال مدن الانسان فاذآ كلها يتتمي الى النبات وظاهر الآقوام النبات بالارض والماء واما اعتبار التعليل فهوا كا اذا اخذكا عضوا من الاعضاء المتشابهة وقطرناه فيالقرع والانبيق تميز منه جوهم مأتى وجوهم ارضى و ذلك بدل على انهاكاً ا موجودين فيه • ﴿ وَ أَمَا الطَّرِيمَا لَى الْآخِرَانَ ﴾ الد الآن على ان في البد ف جوهم ا هو اثبًا وجوهم الماريا فالأول ان تقول ان البدن يتألّم من الحرارة والبرودة اذا لغرطتها والتألم احساس بالمنافي «والمنافي هوالمتيرعن الحالة الطبيعية فاذا فرضتا ان البدل كلمن الجوهر البارد فاذا اوردعليهمن الخارج جوهم بارد هيالمنافر

والقصل الثامن في إن اسطقسية مذه الاربع )

فالبارد الخارج اما ان ينقص برده عن رودة البدن او يزيد عليها اويكون مساويا لها اما النقصان فظاهر البطلان واما الزيادة فباطلة لان البدن لماكان كله من الجوهر البارد لم تكن طبيعته مغلوبة بضدو كل ما كان كذلك وجب ان يبلغ الى النها به المكنة في البرد ومتى كان كذلك استحال ازدياد تمك البرودة بسبب خارجى فاذا أن كان البدن كله من الجوهر البارد لما تغير عن عبر اه الطبيعي بسبب البارد الوارد فكان بجب ان لايتألم بذلك لكنك قد عرفت ان سوء المزاج نفسه مؤلم فوجب ان يقال ليس البدن كله من الجوهر البارد بل فيه جوهي حار فاذا و صل البارد اليه غير ه عن عجراه الطبيعي فحمل التألم ه

(الثانى) ان الارض و الماء لذا الغنطا فلا مد من حرارة منضجة طابخة لذ لك المركب فلا لك اذا القينا البذر في ماء اوراب بحيث لا يصل اليه الهواء وحرالشمس فسد فلا يخلو اما ان يكون في المركب جسم ناضج بالطبع اولا يكون فأن كان فهو الجزء الثارى وان لم يوجد فيه ذلك لم يكن المركب متسخنا لطبعه بل ان تسخن كان تسخنه عرضيا فاذا زال ذلك التسخن المرضى لم يكن الشيء حارا في طبعه ولا في كيفيته فكان باردا مطلقا لكن من الادوية والاغذية ما يكون حارا بالطبع مع أنها باردة الملمس فعلمنا ان حرارتها أغا كانت لاجل ان فيها جوهي احارا بالطبع لكن ذلك فعلمنا ان حرارتها أغا كانت لاجل ان فيها جوهي احارا بالطبع لكن ذلك الحزء لماصار مغلوبابالضد لم يظهر عن طبيعته تلك الكيفية فاذا بق البدن صار خلك الجزء في طبعه اقوى فقاضت عنه تلك الحرارة (فثبت) ان البدن حرك من الجواهي الاربعة ه

﴿ الطريقة الثانية ﴾ التي ذكرها الشيخ ف الشفاء وهي ليست بحجة برهائية بل ( ١٥ )

هي من باب الاستقراء و نحن نذكر حاصلها فنقول الاسطقس اما ان يكوز واحدا او اكثر من واحد والاول باطل لان المركب دائما عصل عند انفصال بمض اجزائه عن بمضوالفعلوالانفعال لايكونان الايقوى متضادة فلا بد من اجسام حا ملة لتلك القوى المتضاد ة فالاسطقس ليس واحسد بل هاهنا اسطقسا ت وهي اما ان تكون متناهية اوغير متناهيسة والقسم الاخير أيضآ باطل فالا سطقسا ت متناهية المدد ولحما صور يصدر عنها فيا بينها فمل وانعمال ثم لماكان المطلوب اسطقسات هذه الاجسام الحسوسة وجبان تكون الكيفيات التي تخصاكيفيات محسوسة والكيفيات المحسوسة اقسامها بحسب اقدام الحواس لكن الكيفيات التيبحس سااليصر كالالوان اوالسمع كالاصوات او الشم كالروائح اوالذوق كالطنوم ليست من الكيفيات الموجودة في البسائط بلهي أعاتوجد في المركبات ويدل على ذلك الاستقراء الصناعي (والما الكيفيات الملموسة ) فاما ان بحس اللمس بها احساساً اولياً اواحساسًا وَالْوَيْدُ الْمَارُالِقِي يُحِمِنِ عِلَى الْحِسَاسَا وَانْوِياً فَلِيس الاالشكل والثقل والخفة اما الشكل فألطبيعي هوآلكرة وهى مشتركة بين البسائط كلها وبتقدير الالايكو زذلك الشكل مشتركا فالشكل لايصلح لان محصل مه فمل وانقمال من حيث آنه غيرقابل للاشد والاضعف على مايينا خلم يكن فيموسط بين الطرفين واما الثقل والخفة فقد بينا العيا توجبان تباعد كلواحد منها عن الآخر وبتقدير ان لا تقتضياذلك فأنه لايحصل بسببعها قمل والفعال بلولاتاثير لهما الافي تحريك محالهماالى امكنتهماالتي تخصهاه ﴿ وَلَمَّا الْكِيفِياتِ الْمُلْمُوسَةِ ﴾ التي يحسبها اولافهي هذه الحرارة والبرودة و الرطوية واليبوسة واللطافية والغلظ واللزوجية والحشاشة و الجفاف

والبلة و الصلانة واللين و الخشونة والملاسة اما اللطافة فقد يسي ماقبول القسمة الىاجزاء سنارجدا وظاهرانه لانفع لذلك فيالفسل والانفعال وقديني بهارقة القوأم وذلك يفيد الاستعداد لحصول الانفعال اذا وجد الفاعل ولاينيد حصول الانفعال والكثافة تقابلها واما اللزوجة فعي كيفية مزاجية فا مك اذا اخذت تراباً وماء وجهدت فيجمهما الدق و التضير حدث لكجسم يسهل تشكيله باي شكل ريدو يصعب نفريقه و هوالجسم اللزج و الحش هوالذي يقابله وهوالذي يصعب تشكيله و يسهل نفريقسه وذلك لغلبة اليابس عليه واما المبتل فهو المرطب يرطوية غربة والجاف بازائه فازجري بين المبتل والجاف فعل فذلك لمسافهما من الرطب واليابسواما الصلابة واللبنضا ايضا كيفيتان مزاجيتان لان اللبن هوالذي يقبل النمز الىباطنه ويكوذله قوام غيرسيال وينتقلءن وضمه ولايقبل امتداد اللزج ولا يكونله سرعة نفرة - وتشكله فيكون قبوله للفمز لمافيه من الرطوية وتماسكه من اليبوسترو أما اللاسة فنها واهوطبيعي احكر جسم بسيط وذلك لوجوب كونه كرة ومنها ماهو غيرطبيعي وهوفي الجسم الذي يكوزعلسه سهلاوذلك تتبعرطونة الشي والخشونة مانقابل ذلك وهي نابعة لليبوسة ولماتبت بالاستقراء انالفمل والانفعال اعابجريان بين الاسطقسات باعتبار الكيفيات الملموسة وتبت بالاستقراء اندالكيفيات الملموسة حيالتي عددناها وثبت بالاستقراء ايضاً ال ما عدا الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة لايصلح لذلك ثبت ان الاسطقسات أعامعل بعضها في البعض بواسطة هذهالاربية تمقدع فتفيامض حقيقة كلواحد من هذهالاربية وعرفت أندلما ذايقال للحرارةوالبرودة آنهما فاعلتان وللرطوبة واليبوسة

البها منفيلتان ه

( فنقول ) هذه الكيفيات الاربع تتركب منها اربع منها وجات صحيحة الحار اليابس والحار الرطب والبارداليابس والبارد الرطب ثم الالنجد جسيا يكون حار ايابسالطبه الاالنار ولاحار ارطبالطبه الاالمواه ولا باردار طبالطبه الاالماء ولا باردايابسا لطبه الاالارض فلاجرم حكمنا بان هذه الاربعة اسطقسات المركبات فهذا آخر هذه الطرنقة ه

( واعلم )اذالكلام فيما تقسم في ثلاث مقامات (الاول) اذسين اذالكيفيات الاونى للاسطقسات هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة.

( والثاني ) ان بين ان الازدواجات الحاصلة منهذه الاربعة اربعة لاتريد ولا تنقص:

( والثالث ) أن سين أن الازدواجات الاربعة حاصلة في الاجسام الاربعة التي هي النارو الهواء والماء والارض ( المالمقام الاول) فان مقدما مهمبنية على الاستقراء (و اما المقام الثاني) قيمة شكوك ثلاثة .

(الاول) وهو أن الاقسام الاربة حاصلة بحسب القسمة المقلية فلم قلتم المهاحاصلة بحسب الوجود (بيانه) اله ليس بجب الريكون جيم الوجيه القسمة ولا ينكره ألمقل في اول النظر حاضر افعسى اللا يمكن الديكون الشئ حارا رطبا اوباردا ياساً لالان مداهة المقل وحدها عنع من اجماعها ولكن لامر ليس يعقل مداهة فاله ليس يعتنع في اول المقل السيكون حار ابالطبع في غابة الثقل حتى يقال المن المناصر ماهو حاريا بسخفيف ومهاما هو حاريا بسخفيف ومهاما هو حاريا بسخفيف ومهاما هو حاريا بساعتيارها عدده الاقسام بحسب التقسيم اعتبارها بحسب الوجود فلم لا يجوز اعتبارها بحسب الوجود فلم لا يجوز

ازيكون الامركذلك فياذكرتموه

(الثانى) الماسمنة ال الحاصل بحسب القسمة حاصل بحسب الوجود لكن لم فلتم الدالحاصل بحسب القسمة تلك الاقسام الاربعة لاغير (وبيأنه) السرقارة وما بكون معتدلا اخرى واذا كان كذلك فيكون هناك حاروبارد صرفين ومعتدل بيهما وكذلك بوجد رطب ويابس صرفين ومعتدل بيهما وكذلك بوجد رطب ويابس صرفين ومعتدل بيهما وأد الله والبردو النارحارا معتدلا في الرطوبة واليبوسة و الارض ياساً معتدلا في الحرارة والبرودة وعسى ال يكون وحادا هامنا عناصر اخرمها ما يكون باردامعتدلا في الرطوبة وحادا رطباغير المواه وكا نه المخاروباردا بالساعير الارض وكا نه المخدو حادا باسا معديد اليبوسة وحادا المعامد و الديوسة وكان الدخانه

(اجاب الشيخ) عن الشك الأول فقال ان البانا وجود عناصر اربعة ليس المول فيه كله على القسمة المجردة بل على قسمة بتبعها وجود والشيء اذا اورده المقل في القسمة شمدل الوجود عليه لم يكن شيء اظهر منه وقدوجه المحرو البرد يلا عمان للكيفيتين المنفعاتين فقد رأينا اليا بس مسخن ورأيناه بتبرد وكذلك رأينا الجسم الرطب بسخن ورأيناه بتبرد فلم يكن اجماع البردمع الرطوبة واليبوسة مستنكرا في التقسيم المقلى وفي الوجود الحسوس فلا جرم كانت الازدواجات مكنة ه

( واعلم ) الماقدذكر لما في باب الكيف الداليا بس عندالشيخ هو الذي يسرقبوله للا شكال ويعسر تركه لها بعد القبول وعنداله الذي يعسر التصافه بغيره ويسهل تفرقه فان اخذنا بتفسير الشيخ استمرهذا الكلام لانا اما الذي

مشاهدة جسم اجتمعت فيه الحرارة الطبيعية واليبوسة الطبيعية بالمني الذي هَكُرِه واماان ندعى مشاهدة جسم اجتمعت فيهالحرارة العرطية واليبوسة بالمنى الذى ذكر ه (والقسم الاول) باطل فالالم نشاهد جسماعسر القبول للاشكال الغريبة عسرالترك لماسمان طبيعة تقتضيان تكون مارة فاذالجو همرالبسيط الحارلطيمه هوالنار والنارالتي نشاهد هاليست بإيسة بالمني المذكور فنحن لمنشاهد الجمع بين الحرارة الطبيعية واليبو سة بالمني المذكور واذا لمنشأ هد ذلك لم يبق الا عجرد التقسيم العقلي وانت معترف بان ذلك لايدل علىالو جود ( والقسمالثاني )لايدل على ألطاوب فالماذا شاهدنا حجارة محماة فالحجريابس عمني عسر قبوله الاشكال وعسرتركهلما وهو ايضاًحارككن حر ارته غير طبيعية ولا يلزمهن صمة اجبما عهما على هذا الوجه صمة وجود همافي الجسم الواحد بجيث تكونان طبيعيتين له الاترى ان الحرارة والثقل اجتمعا في الحجر ولايلزمهن اجبا عهامحة اجباعهما فالجم الواحد بحيث يكونان طبيعيين له فكذلك هاهنافثبت انه متى فسير البيوت فيسر قبول الا شكال لا عكنه ان يدعىمشا هدة حصولهامع الحرارة الطبيمية وأمااذا فسرنا اليابس بالتقسير الذي اخترناه كانت المشآ هدة دالة على اجتماع اليبوسة والحرارة لان النار الحسوسة يابسة بهذا المعنىوهو عسر الالتصاق بالغيروسهل التقرق وحارايضاً ولكنامتي فسرنا اليابس بذلك وجب انتنضر الرطب بأنه الذي يسهل التصاقه بالغير والهواء ليس رطبابهذا المعنى فينئذ لاعكنناان ندعى مشاهدة اجماع الرطوية مهذا المعني معالحرارة اجماعاًطبيعيا فينتذلا ستى في أبات الحسم الحار الرطب الاالتعويل على مجرد القسمة • (واماالشك الثانى)فقداجاب الشيخءنه ايضاًبان قالـالاحسام البسيطة

تكون كيفيا مها قوية بالغة الااذا وجدعائق وذلك لان ذلك الجسم قابل فلسخونة القوية فانه يمكن ان بتسخن بسبب خارجي سخونة قوية والقوة المسخنة موجود قفيه والسخونة الفائضة عن تلك القوة مسخنة ايضاً فاذا حصلت القوة المسخنة والدخونة المسخنة ايضاً في الما دة القابلة للسخونة من غيرمانع وعائق وجب حصول السخونة فاذا الجرم البسيط الذي فيه قوة مسخنة وجب از يكون في غانة السخونة ه

( تم سأل فسه ) فقال السادة والكانت مستمدة فانها لا تحرّج الى العمل الاعتدادة و الم العمل المعددة و الم العمل المعددة و الم العمل المعددة و الم العمل المدن المراجعة المادة و المادة و

( فاجاب بانقال ) ان القوة الذا كان من شائها ان تسخن م و جد القابل المستعد بلامه الوقة استحال اللانسخى لان هذه القوة بعدان وجدت مها السخونة لم ببطل عها الها وجد السخونة فيا قبل عها التسخر كل وقت ووجود ما وجد من السخونة الما يمن القابل عن ال يكون قابلاللسخونة وكذلك السخونة الموجودة فيها من شائها التوجد السخونة في اي مادة قاملة للسخونة تلاقها فاذا كانت المادة الخارجة تسمن عن تلك السخونة المادة الملاقية اولى فوجب المحدث عن القوة في المادة بعد ما حدثت من فلاادة الملاقية اولى فوجب المحدث عن القوة في المادة بعد ما حدثت من السخونة سخونة زائدة في طبائمها المن عبث هي سخونة فال تلك الريادة المحدث المن حيث هي سخونة فال تلك الريادة سخونة لاشيء آخركا المسخونة المراف اليه لكان فيد سخونة الموضائوا حد والقائل الابتداد و الضعف فالسخونة القوية عنالقة للسخونة الضيفة لا يعرض إلى الابتداد و الضعف فالسخونة القوية عنالقة للسخونة الضيفة

خاما ان يكون كون السخونة قوية و صفا لازما لتلك السخونة اولا يكون لازما لما فان لم يكن لازما المكن ان ترول القوة عن كلك السخونة و بحصل الضنف فيها فالسخونة التي كانت قوية بعيبها تصير ضعفة وذلك بحال وان. كانت قوة السخونة القوية ملازمة لها وضعف السخونة الضعفة ملازماً لها فالمختلفان في الماهية فأذا السخونة القوية مخالفة في الماهية فأذا السخونة القوية مخالفة في الماهية فأذا السخونة القوية مخالفة في الماهية المسخونة القوية مخالفة

﴿ وَادُّاثِبَتَ ذَلِكَ فَنَقُولُ ﴾ لا يلزم من كون القوة مستقلة بإفادة نوع ان تكور مستقلة بأفادة شيءآخر بخالف الاول فيالماهية فعلىهذا من المحتمل الأكون القوة الموجودة فيالجسمالبسيط توية علىافادة سخونة ضعيفة ولاتكون قوية على افادة سخونة قوية لما بنا ان القوى على ايجاد نوع لا يجب ازيكون تويا على أيجاد ما يخالف ذلك النوع بالماهية بل هذا على مذهبه الزم فان عنده الواحد لا يصدرعنه الا الواحد فاذا كانت القوة أفادت حداً من السخونة قلواقادت سخولة اخرى قالتا أيَّة إمَّا الرَّبِيكُونَ مساوية الا ولى في الما هية او مخالفة لحافىالماهية و الاول محال لاستحالة اجتماع المثلين و الثانى ابضاً يحال لاستحالة الرصدر عرف البسيط اكترمن نوع واحد واما قوله باز السخونة الصادرة عن تلك القوة بجب النفعل سخونة اخرى قذاك في عامة البعدوالا ثرم ال تصعر عن كل سخونة سخونة اخرى لا الى غاية فتكون في الحل الواحد سخونات غيرمتناهية وذلك محال واماقوله بان تلك السخونة اذاكانت تسخن جسها آخر تلاق محلها فلتن كانت مسخنة تحلها معان اختصاصها لحلبا اتمكان اولى فهوايضاً ضميف لانمن الجائز الريكون شرط افادتها ان ككون فيمحلآخراليسان تاك السخونة قد تكون علة لسخونة مثلمافي محل

آخرو ان كانت ان لا تكون علة لسخونسة مثلها في على نفسها لا ستحالة حصول المثلين وكذلك الصورة النارية قد تكون علة لحصول الصورة النارية في الجسم الذي يلاقي علها وان استحال ان تكون علة لحصول تلك الصورة في على نفسها لاستحالة حصول صورتين مماثلتين في على واحد فلم لا بجوز ان يكون الامرفي السخونة كذلك فظهر بهذا ضعف هذه الاجوبة المذكورة ها أذكورة من أن الحواء عرم بسيط وطبعه يقتضى الحرارة والرطوبة ثم ان الحواء لا يكون في عابة الحرارة والرطوبة ثم ان الحواء لا يكون في عابة الحرارة والا لكان أراف بطل ماذكر تموه من ان القوة المسخنة في الجرم البسيط تقتضى السخونة في المفاية ه

( اجاب الشيخ) باب طبيعة الهواءمقتضية لكيفيتين احداهما الرطوبة والاخرى الحرارة والرطوبة عائفة عن كمال الحرارة فيه ،

(ولقائل ان يسترض) على هندا الجواب من وجوه اربعة (الاول) الله الذا جوزت ان تكون الطبيعة السيطة مبدأ الكيفيتين تكون احداها عادةة عن كال وجود الاخرى فقدتم المقصود من الشكاذ من المحتمل في كل بسيط يفرض ان تكون طبيعته مقتضية المحيفية عنع عن كال الكيفية الاخرى فن المحتمل ان يكون هاهنا حار بالسمعدل فيهما لان طبيعته كا اقتضت الحرارة واليبوسة فقدا قتضت كيفية عنع كالمماو حاريا بس قوي فيهما لان الطبيعة المقتضية لهما لم تقتضية المرارة لان الطبيعة المقتضية لهما اقتضت ما عنع عابس قوي اليبوسة ضعيف الحرارة لان الطبيعة المقتضية لهما اقتضت ما عنع من كال احدهما في كون الجام الحاراليابس انواعا اربعة وكذلك الحارال طب يكون انواعا اربعة وكذلك المارال طب يكون انواعا اربعة وكذلك المارال طب يكون انواعا اربعة وكذلك القول في البواقي وهذا هو الذي كان مقصودا

للسائل فثبت انالجواب الذي ذكره الشيخ بؤكد شك السائل و الوجه الثانى) ان قول الشيئان اذا عاق احدها عن الآخر كان الآخر عاقما عنه فالرطوبة لوكانت عاقمة عن الحرارة لكانت الحرارة عائمة عنها فكان مجب ان لا تكون رطوبة الهواء كاملة وذلك باطل فان الرطوبة بمنى سهولة قبول تجب ان لا شكال لاشك في كالما للهواء وايضافال طوبة بمنى سهولة قبول الاشكال عبارة عن الرقة واي عاقل بجوزان قبول بان الرقة مانمة من الحرارة مع ان الجرم الحاربجب ان يكون ارق الاجسام و الطفها وايضافقد جمل المرطوبة مانمة عن كال الحرارة ولم تكن مانمة عن اصل الحرارة و فقد اختلف حكم اصل الحرارة و حكم كالها فاذا جاز ان يكون الشيء مانمامن الكمال وان حكم اصل الحرارة و حكم كالها فاذا جاز ان يكون الشيء مانمامن الكمال وان لم يكن مانمامن الاصل جازان يكون الشيء عن السخونة ان تكون مبدأ لاصل وعلى هذا لا يلزم من كون القرة عبد ألاصل السخونة ان تكون مبدأ للاصل وعلى هذا لا يلزم من كون القرة عبد ألاصل السخونة ان تكون مبدأ للصل وحينة ديطل اصل الحية و

(الوجه الثالث) وهوان بس الثاراق المرض وطبيعة النارمقتضية الميس لافي غابة وليس له ان يقول بس الناراغا كان ضعيفالان غابة حرارتها عنع من ذلك و ذلك لابه جمل غابة رطو بة المواه مائمة عن غابة حرارته وذلك تقتضى ان تكون بين الرطوبة والحرارة منافرة واذا كانت الرطوبة منافرة لقاية الحرارة كانت غابة الحرارة منافرة للرطوبة لان المائدة تحصل من الجانبين واذا كانت الحرارة منافرة للرطوبة وجب ان تكون ملاعة لليبوسة و الاكانت منافرة للرطوبة واليبوسة وذلك غيرجائز واذا كانت الحرارة منافرة للرطوبة وجب ان تكون ملاعة الحرارة منافرة للرطوبة واليبوسة وذلك غيرجائز واذا كانت الحرارة منافرة للرطوبة واليبوسة وذلك غيرجائز واذا كانت الحرارة منافرة للرطوبة واليبوسة وذلك غيرجائز واذا كانت الحرارة منافرة للرطوبة واليبوسة تقتضى الحرارة والرطوبة والوجه الرابع كان يقول اذا كان للهواء طبيعة تقتضى الحرارة والرطوبة والرطوبة والرطوبة المرابع الرابع كان يقول اذا كان للهواء طبيعة تقتضى الحرارة والرطوبة والرطوبة الوجه الرابع كان يقول اذا كان للهواء طبيعة تقتضى الحرارة والرطوبة والرطوبة والربع الرابع كان يقول اذا كان للهواء طبيعة تقتضى الحرارة والرطوبة والرطوبة والربيبة الرابع كان يقول اذا كان للهواء طبيعة تقتضى الحرارة والرطوبة والرطوبة والرطوبة الرابع كان يقول اذا كان للهواء طبيعة تقتضى الحرارة والرطوبة والربيبة ونوبين الربيبة والربيبة والربة والربيبة والربيبة

مع از الرطوبة عائقة عن الحرارة كانت الطبيعة الواحدة قد فعلت فعلين متضادين وذلك محال.

( اجاب الشيخ )عن ذلك بأن قال ذلك ليس على سبيل المضادة بل على سبيل تقدير استعداد المادة فمنى قولنا الرطوية عائقة عن كمال الحرارة هو ال وجود الرطوية بجعل المبادة محدودة الاستعداد »

(وهدا الجواب ضيف) لان الطبيعة المسخنة التي المواء اما ان تكون مقتضية في ذامها لكمال السخونة اولا تكون فان لم تكن فقد بطل قولك ان الطبيعة المقتضية للسخونة وجب ان تكون مقتضية لكمال السخونة وان كانت طبيعة الحمواء مقتضية لكمال السخونة ومعاوم ان ذلك السكمال انحال وجد لان طبيعته مقتضية لوجود الرجاو بة فينشذ تكون الطبيعة مقتضية لشيء ومقتضية لما يكون ما نعاما عن ذلك الشيء وذلك بحال والعجب ان الشيخ لا بحوز ان يصدر عن السبيط معلولان غير متضادين و هاهنا قد جعل البسيط و هو الطبيعة معلولين متضادين.

(الشك الثالث) من الشكوك الواقعة في هذا المقام الأبنافي بأب الكيف الزال طوبة بمنى سهولة قبول الاشكال ليست كيفية وجودية بل هى عبارة عن ال لا يوجد في الجسم مانع بمنع عن طريان الشكل و تقدير كونها كيفية وجودية فهى غير محسوسة واذا كان الامر كذلك لم تكن الازدواجات الاربعة امورا وجودية فضلا عن ال تكون كيفيات محسوسة فضلا عن ان تكون كيفيات محسوسة فضلا عن ان تكون تلك الكيفيات ملموسة والشيخ سلم في الشفاء ان الرطوبة بهذا المغنى امر عدى لكنهزم الماذا نسبنا احد الطرفين وهو اليبوسة الى الحس بالذات كفانا امر يقابله العدى في المزاوجة بل لووجدنا بالحس اللمسى كيفيتين بالذات كفانا امر يقابله العدى في المزاوجة بل لووجدنا بالحس اللمسى كيفيتين بالذات كفانا امر يقابله العدى في المزاوجة بل لووجدنا بالحس اللمسى كيفيتين

لتمت المزاوجات الرباعية بين متضادين وبين وجودي وعدى •

( ولقائل ان قول ) اذا سلمت كون الرطوبة اسراعدميا فقد بطل ماذكرته في اول هذه الحجة من ان المطلوب لما كان اسطقسات الاجسام المحسوسة وجب ان تكون كيفيات الاسطقسات كيفيات محسوسة فالمث الآنجوزت في الاسر الذي به يكون الاسطقس اسطقسا ان يكون ذلك عدميا فكيف عكنك ان تقول انه يجب ان يكون ذلك كيفية محسوسة فهذا جملة المسكلام في المقام الثاني من هذه الحجة ه

( المقام الثالث )في بيان ان الازد واجات الاربعة حاصلة في هذه الاجسام الاربعة ولنبين ذلك في كلواحد واحد اماالنار التي هندنا فلاشك في غاية حرارها ومن الناسمن زعم النارالتي تحت الفلك فارهاوية غير محرقة والحجة في أبطال ذلك امور ثلاثة م

( الاول ) اذالطبيمة المسخنة اذاكات عاصلة للك الاجسام ولامانع هناك من كمال السخونة وجب حصول السخونة في الغامة وقد عن فتما يمكن ان نقال في هذه الحجة .

( الثانى)وهوان المحاكموالحركة نوجبالسخونة وكلاكانت المحاكة اطول زماناكانت السخونة اشدولماكانت المحاكة دائمة وجبان تكون النارهـــاك في غابة الحرارة ه

(الثالث) اذاحتراق الشهب بدل على اذكرة الاثير محرقة ، (واما اثبات) اذالنار بابسة فقداحتج الشيخ علىذلك بائب قال لاشك انهاحارة فاما اذ تكون رطبة اويابسة فاذكانت رطبة كانت مساوية للهواء في طبعه ولوكانت كذلك لماهم بت عن حيز الهواء لكنها نهرب عن حيز الهواء

فهرغير مساونة للهواء .

﴿ وَلَمَّا ثُلُوانَ يَقُولُ ﴾ أنه لا يلزم من اشِيرَ الله شيئين في اوصاف عدة اشتراكها فيالمامية والحقيقة فهن الجائز الككون النار والمواء متساويين في الحرارة والرطوبة ومع ذلك يكونان مختلفين في الماهية كما ان الانسان والفرس وان اشتركافيا لجوهرية والجسمية والتغذى والنمووا لحسوا لحركة لكنه لم يلزم منه اشترا كهمافىالماهية بل هــاهنا او لىلان الحرارة والرطو به كيفيتان خارجتان عن ماهية الهواء فان الهواء أغاكان هو اءلصورته ومادته والصورة المواثية ليست هي الحرارة والرطوبة بلقوة خيطان عهاو اما الجسمية والنمو والحسوالحركة فعي امورذائية فلإلم يلزمهن الاشتراك في الذا آبيات الاشتراك فى المامية فالمن لا ينزمون الاشتراك في المامية کان اولی 🕊

﴿ فَانْ قَالُوا ﴾ انْ حقيقة الحواء هي الجسم الحار الرطب بالطبع فلوكانت النار كذلك لكانت حَمَّيْقُهُمُ الْمُمَّيِّقَةُ الْمُواهِ فَتَكُونُ النَّارِ هُواءً \*

﴿ فَنَقُولُ ﴾ ان كنت جملت اسم الهواء مطابقالمذا القدر فلا منازعة ممك لكن لم لانجوز ان يكون هذا القدر جنسالنوعين احدهما يكون مثل الهو اء المحيط بناوالثانى لأيكون كذلك بل يكون محرقاوصاعدامن حيزهذا الهواء ﴿ وَبِالْجُمَلَةِ ﴾ فمن الحائز أن يكون جسمان متساويان في غاية الرقة ثم انهمامع تساو بهمافيذلك فانه مختص احدهما بطبيعة تقتضيهماية السخونة و الصعود الىسطح الفلك والآخر يكون مختصابطبيعة نقتضى خونة فالرةولا تكون مقتضية للصمود الى سُطح الفلك و اذا احتمل ذلك لم يلزم من التساوى فياصل الحرارة والرطوأ بةوالغلظ والرقةالتساوى فيالماهية على أنا نطم ببداهة العقلات الحرارة لاتلام الغلظ والجموء بل الرقة واللطافة فكيف عكن اذينتقدالماة للبادالبسيطة تكون يابسة عمني كونهاعسرة القبول للاشكال واما آذا لم نفسر اليابس بذلك بل نفسره عايمسر التصاقه بغيره و يسهل نفرقه فلاشك ازالنار يابسة بهذا المعنى و بدل عليه الحس ه

(اما الهواء) فهو حار رطب اما كونه رطبا فقد زعموا اله ليس من شرط الرطومة الالتصاق بالغير والالكان الاكثر التصاقا ارطب والمسل اكثر التصاقا بالغير من الماء فكان بجب الريكون المسل ارطب من الماء ولما بطل ذلك ثبت اله ليسمن شرط الرطوبة الالتصاق بالغير بل من شرطها سهولة قبول الاشكال وسهولة تركها والهواء ابلغ في ذلك من الماء فهو ارطب ه فول الانتصاق حتى بلزم ما قلتموه بل بسهولة الالتصاق حتى بلزم ما قلتموه بل بسهولة الالتصاق والانفصال وصعلوم الرائد الماء اسهل التصاقا وانفصا لامن المسل فلاجرم كان الماء ارطب فثبت ال الذي قالوه باطل ه

( وبما يدل ) على بطلان ذلك وجهال (أحدهم) الافسراة الرطوبة بسهولة قبول الاشكال كما الفقوا عليه تعدر قبول الاشكال كما الفقوا عليه لضرورة التقابل ثم ال النار يابسة بالا تفاق فيلزم النسكون النار كلاكانت البسط كانت كون النار كالمقل بدفعه »

( وثانيهما ) اتفاق الجمهور واعتراف صاحب هذا المذهب بان الرطب اذاتخر باليابس استفاد اليابس من الرطب اجتماعات تشته و الرطب من اليابس حفظالقبول الاشكال ولوفسرنا الرطوبة بسهولة قبول الاشكال واليبوسة بالمعنى الذي ذكروه لابغيد ذلك واستقصاء القول في افساد ذلك قد مضى في باب الكيف ه

( وبالجلة )فلسنا نازع في اطلاق لفظ الرطوبة على ما يذكر و نور بدون بل تقول المانعلم بالعفر ورة ان النارو الهواء مشتركان في الرقة و اللطافة وان الناراولي بهمامن الهواء فان قلنا للهواء الهرطب وعنينا به سهولة قبول الاشكال فالناراولي بان تكون ارطب بهذا المعنى و ان قلنا للنارا بها يابسة عنى عدم التصاقبا بالنير فالهواء ايضاً كذلك واما ان النزم ملتزم بان النار الصرفة ليست رقيقة بل تكون صلبة غير قابلة للتشكلات الابسر فذلك باطل بالبديهة ولوجاز له ان بحمل النارمع غابة حرار مها و خقما غليظة غير رقيقة لجاز لآخر ان تقول الارض التي في المركز مع مرود مها وغاية تقلها تكون في غاية الرقة ه

( اللهم )الا ان يدفع ذلك بان الارض لوكانت مع برودتهار قيقة لكانت الارضماء ولكنادفهناذلك بما بنامن الهلا يلزم من التساوى في بعض الصفات الماثل في المساهية ه

( واما بيان )كو ن الهواء حار افاقوى مااحتجبه المانشاهدان الماءاذا اربدان مجملهواء يسخن فضل تسخين فاذا استحكم فيه التسخين كانهواء «

( ولهم ) أن محتجواعليه عمل ما احتجوابه على ببوسة النار و هوان الهواء رطب فان كانباردا كان مساو يالجوهم الماء فوجب ان نقف فى حبز الماء فالم نقف علمنا أنه ليس من جوهم، فهواذاً ليس ببارد فو جب أن يكون حارا و السكلام فيه مامضى «

(ثم) هاهناشكان ( الاول ) ازالهواء متى انقطع عنه تاثير الشمس صارفى خاية البرده

(الثانى) أن الهواء كلا كان أبعد عن الارض كاذابرد فأن الهواء على قال الجبال ابردمما شرب من الارض فعلمنا أن الدخو تة للهواء مكتسبة من السخونة الحاصلة الحاصلة للارض سبب أنو أرالشمس والكواكب

( والجواب عن الاول ) ان الارض باردة بجوهمها فاذا باعدت الشمس عهافقد زال المسخن الحارجي فعادت البرودة الطبيعية فتصير قلك البرودة سببا للبرودة العرضية للهواء الملاصق للارض «(وامابرد الحواء) الذي على قلل الجبال فلتصاعد الاجزاء المائية البخارية الها .

( واما الماه) فهوبارد رطب لاشك فيه ولكن فيه اشكال وهوان البرودة تقتص الجمود والصلابة وهي مانعة عن حصول الرطو بة فلوكانت للماه صورة غير البرودة والرطوبة مقتضية لهما لكانت الطبيعة الواحدة فعلت الضدين فدل على اذا لماء ليس له صورة تقتضى ها تين الكيفتين، وهذه النكتة غريبة في هذا الموضم،

( واما الارض ) قلاشك في ردها وبسها ولكن الشهوران برد الماء اشد من بردالارض ومهم من جمل بردالارض اشد من بردالاه لان الجود والكثافة السما الامن الرالبرد فاذا كما كان البرد الكثافة الكل كان البرد اكل لكن البرد الارض اكف في ابرد ولان كلا كان ابعد عن الحركة الفلكية كان ابرد لان وصول ما ثير حركته اليه اقل لان افعال الماء عن البارد (١) اسرع واشد من افعال الارض عها كما ذكر ما ذلك في باب الكيفية واما الذي تقال من ان المس بجد البرد في الماء كرما ذلك في باب الكيفية واما الذي تقال من ان المس بجد البرد في الماء كرما في الارض فيمكن ان يكون ذلك لا جل ان الماء فل المنافة بنسط على العصر يصل الى كل موضع منه و يلتصق به و اما التر اب فلكنافته لا يصل الى جميع العضو بل وصوله الى قلبل من المواضع ثم لا يلتصق به في اما التر الله في التبريد فوق ما ثير الارض و ما يكون ما ثير الماء في التبريد فوق ما ثير الارض و حما يليق بهذا الموضع ) ان الشيخ قال ان البرد الذي مجمد به الماء ان ادرت

<sup>(</sup>١) في نسخة عن النار ١٢

الحق وتركت المعادات فليس الابردامستفادا في الهواء من الارض والماء فاذا صار الهواء بحيث لا يسيل الماء استولت طبيعة الارض على طبيعة الماء وعاونها الهواء امابالتبريد واماباز الة التسخين فحمد من الماء ظاهره تم باطنه وطبيعة الماء والارض هما اللذان تحدثان بردا في الهواء فيعود ذلك البرد معينا على المداث كيفية البرد في بعض الماء ) على قدر تأدى الى الاجاد ه

﴿ وَ لَقَائِلُ الْهِولُ مِدَّا الْسَكَالُمُ ضَمِيفَ لَانْقُولُهُ اوْلَا الْبُرَدُ الذِّي مُجَمَّدُهُ الماء ليسالا بردا مستفادا فيالهواء من الارضوالماء مدل على انسبب جود الماء هوبرد الهواء المستفاد منالماء والارضفقط وقوله بعد ذلك فاذا صار الهواء نحيث لانسيل المباء استولت طبيمة الارض علىطبيمة الماء وعاونها الهواءاما بالتبريد واما بأزالة التسخين فجمد الماء يدل على ان سبب جمود الماء اماطبيمة الماء والارض نشركة من ود الهواء اولا بشركة وذلك عندما يجعل تَا ثيره في ازا له التِسخين فان سريل المانع لا يكون فا علا بالذات بل بالعرض فبالتقدر الاول يكون ترد الهواء جزألمبرك وبالنقد برالثاني لايكون مبردا اصلاوكلا الاعتبارينينا قضماقاله لولامن انسبب الجمود هوبرد الهواءه ﴿ وَالْحِقِّ فِي ذَلَكُ ﴾ الْمَامُ الْمُبْتِ الله الرَّدُ مِنَ الْأَرْضُ فِي جُوهِمُ مَا كَانُسِبِ جوده هوطبيعته فقط واما برد الهواءوالارضفلا تا ثيرلهمافيالاجما دبل فيازا لة المانع من الاجماد فان سخونة الارضوالهواء مانعتان عن اقتضاء طبيمة الماء جمود الماء وال ثبت انالارض ابردمنالماءفلا يبعدان يكون لطبيمتها تاثمير فيذلك الاجماد بشركة مرخ طبيعةالماءواما برودة الهواء فلا تاثيرلها فيذات الجمود بل في ازالة المانع منه ( فهذا هو الكلام )في هذه الطريقة و قــد ظهر ضعفها وا نتشارها فاذا كاللابتم تقرير هذه الطريقة 7,1 (11) } في نفس الماء

الا بالاستقراء فالاولىالتمويل علىماذكرناه فىالطريقة الاولىفانه اقربالى التحصيل والضبط وأبعد عن التخليط والخبط.

(الطريقة الثالثة) النقول البسائط التي عكن ان تتركب عما المركبات لا لا تكون قاطة للا شكال والالم تتركب عما المركبات ثم ان قبولها للا شكال اما ان يكون بسهولة او بسر فالاول هو الرطب والثاني هو اليابس فتبت الا الاسطة سات بجب الت تكون موصوفة م الين الدكيفيتين وا يضافلان المركبات لا تشكون الا تنفر يق بعض الاجزاء عن بعض وجمع بعضها مع بمض والتفر يق والجم لا يتمان الا تقوة جامعة ومفرقة في البسا ألط والقوة الحامعة هي البرودة والمفرقة هي الحرارة فتبت أن الاجسام الاسطقسية بجب ان تكون موصوفة عمده الكيفيات الاربعة تم ان المزاوجات المكنة له الربعة فا الاسطقسات اربعة وهو المطلوب وهذا الحصر وان كان متكلفا جدا الاانه على كل حال اجود من الطريقة الطويلة التي ذكر ناها ه

(والحق عندى) في هذا الباعب النيس الماليات الحصر اللاسطة سات بتقسيم عقلى فقد حاول مالا عكنه الوفاء به بل الناس لما يحتو ابطريق التركيب والتحليل وجدواتر كيب المكاثنات مبتديا من هذه الاربعة وتحليله منتهيا البهاتم انهم لم يجدوا هذه الاربعة متكونة عن تركيب اجسام اخر ولا منحلة الى اجسام اخر فلاجرم زعموا ان الاسطقسات هى هذه الاربعة لا لان حجة عقلية قامت على أنه لا يجوز في المقل وجود اسطقس غيز هذه بل لا نه لم بدل الدليل الاعلى هذه وهذا كما أنا حكمناعلى ان الا فلالة تسمة لا لان حجة عقلية قامت على أنه لا يجوز في المقل وجود فلك عاشر بل لان الرصد لم يقف الا على هذه المتحدة في المقل وجود فلك عاشر بل لان الرصد لم يقف الا على هذه التسمة فهذا هو الحق في هذا الباب واما تكاف الازدواجات الاربعة فكل التسمة فهذا هو الحق في هذا الباب واما تكاف الازدواجات الاربعة فكل

ذلك فضول لا يمكن الوفاء بتقر برهاومن الولما طالت كلابه وكثرهذيانه منغير وصول الى المقصود وبالقالتوفيق .

و الفصل التاسع في شرح افتقار المركبات المحده الاسطقسات الاربية كه (اما الارض) فأنها فيد الكان عاسكاو حفظ الما فاد من الشكل والماء فيد الكائن سهل قبول التشكل وستمسك جوهر الماه بعد سيلانه لمخالطة الماء والمواء و الناري الارض ويستمسك جوهر الارض من نشته لمخالطة الماء والمواء و الناريج تكسر ان عنصر نه هذين وفيد انهما اعتد ال الامتزاج و المواء خلخل من وفيد وطبخ و تطبخ و مطبخ ه

. (ومن المباحث هاهنا) از النار لا تتحرك الى السفل طبعا وليس هاهنا قاسر تر يحركها الى السفل فهي اذا لا تنزل واذا لم تنزل كيف تخالط سائر المناصر تحركها المادن والنبات والحيوان ه

ي ( وجوابه ) ان مادة العناصر مشتركة كما ثبت فاذا استعدت مادة عنصر لصورة حدثت فيما للك الصورة وزا لت الصورة الاخرى فالاجزاء النارية التي تخالط المركبات اعاتتكون هاهنا في الاكثر لا الها تبزل من الفوق.

( لقائل ان تقول) اذا كانت كرة فوق كرة فانها اذا تحركت ولم تشبث بشي مما تحمها بلزحفت على بسيطها فسلا ما نع من ان تسكن الداخلة و تحرك النار بالحارجة عليها ماسة على سطحها واذا كان كذلك فما السبب في حركة النار

أُ بحركة كرة القمر»

( فنقول ) السبب في تلك الحركة الكلجزء يفرض من النبار فقد تعين له جزء من الفلك كالمكان وهو بالطبع يتحرك الى المسكان الطبيعي له و يسكن عنده لازما اياه ملتصقابه التصاقا طبيعيا مثل الالتصاق بالغراه والمسامير فاذا تحرك المسكان الطبيعي تزمه وتبعه ماهو متمكن فيه بالطبع فتكون حركة النار بالقياس الى الفلك حركة في الوضع بالعرض واعالم يحرك الماء بحركة المواء لانه في اكثر الامر غير حاصل في المكان الطبيعي على الوجه الذي هو طبيعي بل في اكثر الامر به انضاط الى السفل في بعض اجزائه من تحت طبيعي بل في اكثر الاجزاء العالية من الماء على سبيل التموج واما السافلة فالها لا تحركة اله و ايضافلان الهواء قدعم في له بسبب الجبال والرياح امر ا وجب عمز اما في اجزاه ه

﴿ الْفُصِلِ الْحَادَى عِشْرُ فِي شَكِلُ النَّارُ وَالْمُوا ۗ ﴾

(مذهب الجمهور) من الحكماء ان النار ليست كائنة بحركة الفلك بلهى جوهرواسطة س بذا بها ولماموضع طبيعي بذاته كنير هامن الاسطقسات

الفصل الحادىعشر في شكل النار والهواء)

وهؤلاء مجملون شكل النار الكرة ه

﴿ وَمِنَ القِدْمَاءُ ﴾منجمل تكون الناريَّا بِمَالْحِرَكَةُ الفلكُ فيلزمهم ازلانجملوا الناركرة لان الموضع القريب من القطب تكون الحركة فيه بطيئة والحركة البطيئة لاتسخن فيكون هنالة هواء غيرشديد الحرارة بليكون شكل النار والهواءعندهم علىهذا الوجه ه (1)

﴿ الفصل الثاني عشر في طبقات المناصر الا ربعة ﴾

﴿ يَشْبُهُ انْ تَكُونَ ﴾غيرموجودة على محوضها وصرافها في اكثر الامرلاله تحدث فيها من انو ار الكواكب حر ارة ترتفع بسببهاميها ابخرة مائية وادخنة ارضية فلذلك يكادان يكون جميعالمياه وجميعالا هوية مخلوطة ممزوجةتمان و توهمت صرفة فالاولى بها الاجراء العالية من النار والاجزاء القريبة من الركز فيأ من الارض أما الاجزاء العالية من النار فلان الا مخرة والاد خنة أنقل من ان 📆 تصل الى ماهناك ويتقدرو صولها فالنار قوية على احالتها بارا واماالاجزاء و القر سةمن المركز فلانه سمدو صول شيء غريب اليها \*

( وافاع فت ذاك فنقول ) يشبه ان تكون الارض ثلاث طبقات طبقة ما ثلة الىالمحوضة وتحيطهاطبقة طينية وتحيط بهاطبقة بعضها منكشفء فسالماه جففت وجهها الشمسوهو البروالجبل وبمضهاقد ساح عليهالبحر واماالبحر فهواسطقس الماءوعتنع الكوزللماء كلية غيرالبحر لان ذلك الماه اماان يكون في ظاهر الارضاوفي باطبها والكان في باطن الارض فاما الكرون في الوسط اوق جانب مها والاول باطل فانكونه في الوسطان كان بالطبر فالماء اتقلمن الارض هذاخلف واللم يكن بالطبع بل بالقسر فيكو ل هناك قاسر قسر الماء الى الحصول في بمض جو انب الارض وهو باطل وان كان في جانب

من الارض فهو باطل لئلانة اوجه 🕶

( اما اولا ) فلا ماليس بعض الجوانب اولى من البعض،

( واما تابيا )فلان الماء يكون حيننذ اصغر مقدارا من الارض وذلك باطل لوجوب تمادل المناصر »

( واما ثالثا ) فلازماء البحر لانقصر عن ذلك الماء فلم لا يجمل ما البحر هو. الاسطقس فثبت ان كلية الماء هي التي تحييط بالارض وذ لك هو البحر. ( واما المواء ) فهو اربع طبقات ( الطبقة الاولى) المحيطة بالارض المتسخنة

بسخونة الارض الحاصلة من استقر أرالضو. على الارض.

(الطبقة الثابة) المحيطة بالأولى وهى باردة جداً لان البخارات تصعد البها والبخارعيارة عن مجموع اجزاء ما يتعتصورة واجزاء هو البة والماء من شانه البرد فاذا بباعد عن الارض محيث لا يصل البه ما يتر حرارة الارض الحاصلة بسبب الوارالكو اكب فينشذ بردت قال الانخرة وصار الهوا و بسببه بارداه الطبقة الذانة ) طبقة هو البية فرسة من الطرافة هو ال

(الطبقة الرابعة) طبقة دخاسة لان البخاروان صعدفي الهواه صعود الكن معدودالدخان اكثرمنه لانه اخف حركة واقوى نفوذا لشدة الحرارة فيه واعنى بالبخار ما شصعد عن الرطب من حيث هورطب وبالدخان ما شصعد عن اليابس من حيث هويابس وهذه الطبقة الدخاسة لقربه امن النارتخالطها اجزاء نارية فهى تكون مركبة من الارضية والهوائية والنارية وفوق هذه الطبقة ملقة الذار الصرفة ه

﴿ الفصل الثالث عشر فى الاحوال الـكلية للبحر ، وفيه خمسة مباحث ﴾ ( البحث الاول ) عن سبب ملوحة الماه،

﴿ الفصل النال عشر في الاحوال الكلية البحر

(الملوحة) ليست طبيعية للماء والالكان كلماء ما لحاو الثاني باطل لان من المياه مالا يكون مالحاولان الماء المالح اذاقطر زالت ملوحته ولانه قد تعذكرة مجوفة منشمع فترسل في البحر فيرشح العذب الى باطنهار شحافثبت ان هذه الملوحة أغاحصلت لماء البحر يسبب المخالطة وليساذلك من المخالطة الهوا ثية فانخالطة الهواءتر بده رتة وسلاسة وعذو بة بل السبب لذلك عناطة اجزاءارضية محترقة مرةالطع وانت عكنك ان تتخذ الملح منرمادومن كل محترق ومن كل حجر بفيده التكليس زيادة حدة ومرارة فاذاطبخته في الماء وصفيته ولم نزل تطبخ ذلك الماء ومدعه فيالشمس فانسه ينعقد ملحاو سبب ملوحةالعرق والبول مخالطة المرة المحترقة للمأثية فتملحهما ثممان الانجزاءالمرة المخالطة للماء ان كانت شديدة المرارةلم على بل ترعقوان كانت قليلة المرارة محيث اذا تحال من الماء وقبل نوعا من الاستحالة ملحواما السبب الغاني لملوحة البحرانه لولاملوحته لاجن وانتشر فساداجنه في الارض واحدث الوباءالمام ( البحث الثاني ) عن ثقل ما البحر وذلك الوحمة وكثرة ارضيته ولذلك قلمارسب فيهالبيض واماعيرة فلسطين فلابرسب فيهاشيء ولايتولدفيها حيوان ولا يميش \*

(البحث الثالث)عن اختصاص البحر بجانب من الارض دون جانب وذلك امرغير واجب بل الحق ان البحر يتقل في مدد لا تضبطها التواريخ المنقولة من قرن الدفى اطراف يسيرة و جزائر صغيرة لان استمداد البحر في الاكثر من الامهار التي تفيض اليه والانهار تستمد في الاكثر من العبار التي تفيض اليه والانهار تستمد في الاكثر من العبارة الماء فان جدواها في فصل بعينه دون فصل تم لا العيون و لامياه السماء فان جدواها في فصل بعينه دون فصل تم لا العيون و لامياه السماء فان بتشابه احوالها في بقاع واحدة باعبانها نشابها

مستمرا فأنكثير امن المبون يفور وكثيرا ما تقحطه السماء ولا بدحينئذ من نضوب الاودية والانبار فيعرض بسبب ذلك نضوب البحار واذاحد ثت العيون من جانب آخر حدثت الانها رمن ذاك الجانب فحصلت البحار في ذلك الجانب »

(البحث) الرابع عن حركة البحر وسببهارياح نبعث امامن قعر او تعصف في وجهه او لمضيق يكون بنضغط فيه الماء من الجو انب لثقله فيسيل لصدم من الساحل و ينبؤ عنه الى الناحية التي هى اغور اولا مدفاع اودية فيه مموجة . (البحث الخامس)عن سبب المدو الجزر في البحار والامهار (١) وليكن هذا آخر كلامنا في احكام كليات العناصر .

( اما الخاتمة فقيها ثلاثة فصول )

﴿ الفصل الاول في تصاف الاجرام البسيطة بالكيفيات ﴾

﴿ اما الكيفيات ﴾ المبصرة في اما اللون وأما الضوء اما اللون فقد عرفت ان المؤلاك غير ملونة واما الكواكب فقد الفقوا على أن القمر لونا وتوقفوا في امرالشمس والغالب على الظن ان لسائر الكواكب الوانا مخصوصة وكامضى واما المناصر فالنار البميطة غير ملونة لوجوه ثلاثة \*

( الاول ) أنهالو كانت ملونة لكانت النارالتي تحت الفلك ملونة ولوكانت كذلك لحجبت عن ابصارنا الكواكب فلما لم تحجب علمنا أنهانمير ملونة فاذاً النار البسيطة غير ملونة \*

(الثانى) انالنار كلاكانت اقوى كان لوبها اقل فان كورا لحدادين اذا قويت (١) هاهنا نقص في كل النسخ ولعله بتم القصود هاهنا بكذا المدوالجز ريفعان في البحار والإبهار من جهة ناثيرات الكواكب ولا سيامن تاثير القمر ١٢

أنمس الاول في أتصاف الأجرام البسيطة بالكيفيات

النارفيه ذهب لونها م

(الثالث) المانيلم المانيار المتعلقة باصل الفتيلة لا ترى مع الهااقوى واكثر من الصنوبرة المرثية البعيدة عن اصل الفتيلة حتى لا يمكن لقائل الم يقول الما لا نوى النار المتعلقة باصل الفتيلة لا تتشارها والحائرى ما بعد عنها لاجهائها واستحصافها فإن التي تقريب من الفتيلة اولى بالاجهاع والتي تبعد عنها اولى بالانفراج فدل ذلك على المائنار البسيطة غير ماونة واما النار الملونة فليست بارا صرفة بسيطة بل تخالطها اجزاء ارضية سود و من شأن الاجزاء السود المائنو متى وقع عليها صارت حمراء والدليل على المائنار المبصرة تخالطها اجزاء الدوراء الدوراء الوضية وقوع فلل المصاح عن مصباح آخر والظل لا يقع الاعن الحزاء الارضية الكشفة

تحس مه فله لون ما ه

( واما الارض البسيطة ) فقد زعم بعضهم انها غير ملونة ومال الشيخ الى انها ملونة واحتج عليه بان الارض الموجودة عندنا وانكا نت محتزجة مخلوطة بغيرها ولكنا قد بجدما يكون الغالب عليه الارضية فلوكانت الارض المسيطة شفافة لكان بجب ان برى في شي من اجزاء الارض ماليس متلوناً تلوفا معدنيا صافيات فأ ولكان حكم الارض في ذلك حكم الما والموا وفانها وان المعربا الاانها ماعد ما الاشفاف بالكلية ه

( ثمان الذين ) اثبتو اللارض لونا (منهم ) من زعم ان ذلك هو القبرة (ومنهم ) من زعم ان ذلك هو السوادو زعم ان الغبرة اعاتكون اذاخالطت الاجزاء الارضية اجزاء هو اثبة فبسببها فيكسر السواد وتحصل الغبرة وامااذا اجتمعت الاجزاء الارضية بحيث لا يخالطها كثير هو اثبة الشند السواد وذلك مثل الفعم قبل ان يترمد فان النار لاعمل لها الانفريق المختلفات فالنار لما حللت ما في المحسب من الهو اثبة واجتمعت الاجزاء الارضية من غيران يخللها شيء عرب عنها ظهر لون اجزاء اهو اثبة فلا جرم اسفت من ة اخرى \* وهدذا بناك الاجزاء اجزاء هو اثبة فلا جرم اسفت من ة اخرى \* وهذا كلام اقناعى \*

(واماالسب الغانى) في لون الارض فاستقر ارالضو علم الحق شخن فتكون حما لحة لان تكون مقر اللحيو آنات فهذا هو الكلام في الوان البسائط و رواما الضو م) فهو بالذات للشمس واما للقمر فهو بالمرض واما لسائر الكو آكب فهو مختلف فيه على ما عرفته والنار البسيطة غير مضيئة وأعاالمضي مماهو الركب ه

(الفصل التاتيفي بان ان المالم واحد

( واما الكيفيات المسموعة ) فبمضهم اثبت للفلك بسبب محاكته عن النار صو الذيذا متناسبا «

( واماالكيفيات المذوقة والمشمومة )فقد الفقو اعلى الهاغير موجودة لشى من البسائط اماالعناصر فلامالا نجدفها حال بساطها طعا ولارائحة ولوكاتا موجود تين فيهالا دركناها وامافي الافلاك فقدعو لواعلى الهالوكانت موصوفة بشيء من الطعوم او الروائح لكانت تلك الطعوم والروائح معطلة ولا تعطل فى الطبيعة وايضاً فالطعوم والروائح تحدثان بالمزاج والافلاك بسيطة فلا يكون لهاشي من الطعوم والروائح ه

( وهذه الحجة )ضعيفة جدا لا به لا يلزم من حدوث الطم والرائحة في عالمنا بالامتزاج ان لا يكون لهماوجود الاعند الامتزاج فان اللون هاهنا قد يحصل بالامتزاج مم ان بعض البسائط ملون ه

( وبالجلة )فلايلزم من نفي علة معينة ننى المعلول لما تستمن صحة تعليل المعلول النوعى بالعلل المحتلفة و والا توى في ذلك النقال لادليل على تبوت الطعوم والروائح لها فلا شبهاو اما الجزم بالنفى اوالا تبات فذ لك مما لم تقم عليه حجة برها ية هو.

(واما الكيفيات الملموسة)فقدعرفت حال البسائط فيها ه

(واذ قد تكلمنا) في الاجرام العلوية والسفلية فلنتكلم في ان الدالم واحد .

﴿ القصل الثاني في بيان ان العالم واحد ﴾

(المعتمدفية)اله لوفرض عالم آخرككات الشكل الطبيعي ايضاً لذلك العالم هو الكرة والكرمان اذا لم تكن احداهما محيطة بالاخرى لزم الخلاء يسمما والخلاء محال فالقول توجود عالم آخر محال، ( ومما قبل فيه) الهلوكان في الوجود عالم آخر موجودا لكان ذلك العالم ايضاً مستنداً الى البارى تعالى فيكون قدصدر عنه اكثر من معلول واحد وذلك عال فبذا هو البيان المطلق لاستحالة وجود عالمين واما اس جمل كل عالم في الصورة كالعالم الآخر حتى يكون في كل عالم ارض و ناروهوا ، وما ، وسما كا في الآخر ان تكون الاجسام المتفقة في الطبع تسكن اماكن متبائنة في الطبع وذلك محال كا ثبت ،

(فانقبل) الارضون وانكانت كثيرة بالمدد الاانها مشتركة في الارضية و امكنها مشتركة في كومها وسطا لتلك الموالم فالا رضية المطلقة تقتضى الوسط من العالم واما الارض المعينة فانها تقتضى الوسط من العالم المعينة (اجاب الشيخ) عنه بان قال اله واذكان لاشك في ان الاجسام الكشيرة بالمدد لها المكنة كثيرة بالمدد و لكن يجب ان تكون كثيرة على نحو يجمل المكل لواجتمع كل الممكن شيئا واحدا ومكانا واحدا بالمدد على ما بناه و هذا الاجماع مما لامانع له عنه في طبقه قان الطبيعة الواحدة المتشابة لا تقتضى الا فتراق والتباين،

( ولقائل ان يقول ) الستم زعمتم ان الاجسام الفلكية و الكواكب وان كانت مشتركة في الجسمية والكوكبية والضوء و اللون والمقدار لكن كل واحدمها مخالف للآخر بنوعيته فاذا جوزتم ذلك فلم لانجوزون الن تكون الارضون الموجودة في الموالم وان كانت متساوية في الارضية الاانه مع ذلك تكون لكل واحد مها حقيقة نوعية مخالفة لنوعية الارض الاخرى و على هذا تلك الارضون لاجل اشتراكها في مطلق الارضية تكون طالبة لمطلق الوسط ثم الن كل ارض محقيقتها المخصوصة التي بها تخالف الارض.

الاخرى تكون طالبة للوسط المينواذا كالاهذا الذىقلناء محتملالم تكن حجتكم برها نية ه

( فاذقالوا ) أنا لانتقل من الارض الاالجسم البارد واليابس بطبعه فال كانت لم الخصوصية لازمة لهذا القدر المشترك واذا لم تكن لك الخصوصية لازمة لهذا القدر المشترك واذا لم تكن لازمة امكن فرض الارضين عاربة عن تلك الخصوصية وعند ذلك الفرض تكون الارضون متساوية في النوعية فيجب ال يطلب كل واحد قمنها ما تطلبه الارض الاخرى من الوضع والحيزة

( فنقول ) اذكان الامر كذلك لزم اذ تكون الاجرام الفلكية كلها متحدة فى النوع لانها مشتركة في مطلق الجسمية فاذكانت هناك خصوصية لم تكن تلك الخصوصية لازمة لتلك الجسمية واذا لم تكن لازمة امكن فرض تلك الجسمية عادية عن تلك الخصوصية وعندذلك الفرض تكون الاجرام الفلكية متساوية فى النوعية فيجب اذ يطلب كل واحدة منها ما يطلبه الفلك الآخر من الوضع و الحيزة

( فانقالوا )هذه الاجسام الفلكية اختلفت لموادها فلاجل اختلاف موادها اختلفت اوضاعها واحيازها ( فنقول ) جوزوا هاهنا ان تختلف الارضون في موادها حتى يكون لكل ارض وسط عالم معين »

(فان ادعوا) ان الارضين منها ثلة في المادة (فنقول) لانزاع في إن اجزاء الارض التي في علمنا متشاركة في المادة ولكن لم قلتم ان مادة الارض الوجودة في عالم آخر يجب ان تكون مساوية لمادة الارض الوجودة في هذا العالم، وبالجلة) فكل ما يذكرونه هاهنا ينتقض بالاجرام الفلكية فتبت ان هذه المجة ضعيفة ه

(و مما احتجوا به ) على امتناع و جود ا رضين كثيرة مثلا انها لوكانت موجودة لسكانت متساوية فى الماهية فانفصال بعضها عن البعض ليس بطباعها والا لاستحال الديوجد منها جزء متصل واما السهاويات فعي علة تحدد امكنة المنصريات لاعلة حصول تلك المعنصريات فى تلك الامكنة فاذا انفصال بعضها عن البعض ليس لذواتها ولاللسها ويات فهواذا لقاسر خارج وذلك عال لماثبت من امتناع الخرق على الفلك وامتناع انتقاله من وضعه وموضعه الى وضع آخر و موضع آخره

( وهذه الحجة ) مبنية ايضاً على انهالوكانت ، وجودة لكانت متحدة في النوع وقد سبق الكلام فيه ه

( واحتج ) من ابت عوالم كثيرة بال قال ان مفهوم قولنا عالم اما ان يكون ما نسامن ان يكون مشتر كافيه بين كثير ين واما ان لا يكون ما نما فان كان ما نما لم يكن علمنا وحدة العالم موقو فاعلى خجة و برهان بل كان كل من تصور المالم عرف بالضر ورة استحالة وجود العوالم وذلك ظاهر الفساد فاذا مفهوم قولنا عالم لا عنع من ان يكون مشتر كافيه بين كثير ين لكن العالم ليس من الا مور الما أذا فرضت له جزئيات كانت تلك الجزئيات على سبيل ان واحدا يتكون بعد تكون آخر لان العالم شيء ازلي بل باثبت امكان وجود العالم فقد بت المكان وجود العالم الذا كانت معدومة فمن المستحيل ان وجد بعد عد مهايميت تكون ازلية فاذا أو كان العالم الثاني ممكن الوجود الكان ازلي الوجود لكنه تمكن الوجود فهو ازلي فالمو الم الكثيرة موجودة في الازل المحلة والجواب )ان الكلي هو الذي لا يكون نفس مفهومه سببالاه تناع الشركة

فيه وليس يلزم من عدم تعليل امتناع الشركة بنفس ذلك المفهوم عدم امتناع الشركة المركة المنتاع الشركة المستناع السركة المستناع السركة المستناع السرواحد ثم لا يلزم من سلب تعليل ذلك الاستناع عاعدا ذلك الواحد سلب في المرواحد ثم لا يلزم من كون ذلك الفهوم غير موجب اذلك في الامتناع فكذا هاهنا لا يلزم من كون ذلك الفهوم غير موجب اذلك في الامتناع الامتناع حاصلاه

﴿ الفصل الثالث في اللاجسام الفلكية اقدم من الاجسام العنصرية و أن احياز الافلاك متقدمة على احياز العناصر ﴾

(ان المركبات) أنما تمكون عن البسائط فالمركبات متأخرة عن البسائط والبسائط مختاجة الى الاحياز فهي متأخرة عن الاحياز واحياز العناصر انما توجد بسبب الاجرام الفلكية فالاحياز متأخرة عن الاجرام الفلكية فثبت از الاجرام الفلكية فاللحياز متأخرة عن الاجرام الفلكية فثبت از الاجرام الفلكية متقدمة بالطبع والشرف على الاجرام العنصر بة وليكن هذا آخر ما نقوله في الاجرام البسيطة ه

﴿ الباب الثالث في المزاج وكيفية الفعلوالا فعال، وفصوله تسعة عشر ﴾ ﴿ الفصل الاول في حقيقة الزاج ﴾

( فنقول ) هذا التفاعل لا يحصل الاعند مماسة بعضابالبعض فأنه الله تكن المهاسة معتبرة في ذلك التفاعل فاما ان تعتبر فيه نسبة اخرى وضعية اولا تعتبر تلك بل يكون كف ما انفق والقسم الآخر باطل والالكان الجرم يسخن بسبب نارموجودة على بعدمائة فرسمخ منه واما ال كان على نسبة وضع آخر

غيرالماسة تقتضى وعا آخر من المحاذاة والقرب فان المتوسط اذا كان لا مدفق ولا يبرد لم يسخن المنفعل الابعد ايضاً ولم يبردوان سخن المتوسط الفريب وبواسطته يسخن الجسم البعيد وجب ان يكون المسخن مسخنا لذلك البعيد والسطة الماسة لا محالة فالفعل والا نفعال اعاجريان بين الاجسام التي عندنا فعمل بعض اذا كانت سمها مماسة ههذا ما قاله الشبخ ه

( وقدذكر ) في الفصل السابع من المقالة الثالثة من علم النفس من طبيعيات الشفاء فصلا بنا قض ماذكره هاهنا فأتمله بلفظه ه

(قال) في جواب من أمكر تأدى اشباح المبصرات في الهواء من غيرات لكيف الهواء اله ليس بنا بنه سه ولا ظاهرا ال كل جسم فاعل بجب ال يكون ملاقيا للملموس فانهذا وال كان موجودا استقراء في اكثر الاجسام فليس واجباضرورة ال يكون كل فعل والفعال باللقاء والماس بل بجوز ال يكون المنعال اشياء من غير ملاقاة فتكويت اجسام فعل بالملاقاة واجسام لا نفعل بالملاقاة واجسام لا نفعل بالملاقاة وليس مكن لاحد ال تقيم برجانا على استحالة معذا ولا على اله بجب الأيكون بين الجسمين و نسبة وضع بجوزان يؤثر به احد ها في الآخر من غير ملاقاة والربق هاهنا ضرب من التعجب فكما أنه لو كان أنفق ان كانت غير ملاقاة والذبق هنما بعضها في بعض عثل تلك النسبة المبائنة وانفق اذا النسو هد فاعل يفعل بلملا قاة شعجب منه ايضاً كما يتعجب الآن من مؤثر بغير ملاقاة ه

(فاذاكان) هذاغير مستحيل في اول العقل وكانت صحة مذهبنا المبرهن عليه توجه وكان لارهان البتة مقيضه فنقول ان من شان الجسم المضيء مذاته اوالمستنير الملون ان يفعل في الجسم الذي يقابله اذاكان قابلاللشبح قبول البصر

و بنهما جسم لا لون له ولا تأثير هوصورة مثلصورته من غسير ان يقعل في المتوسط شيئا اذ هو غيرقابل لانه شفاف هذا ما ذكره في هذا الموضع (وقد ذكر هذا المعنى) ابضاً في القصل المشتمل على المقدمات التي يحتاج اليها في معرفة الهالة وقوس قزح ه

(ولا يخنى) ان ذلك منه مبالغة في بيان ان الفعل والانفعال بين الاجسام لا يتوقف على الملاقاة والماسة مع انه تصدى في فصل حقيقة المزاج لاقامة البرهان على ان الفعل والانفعال بين الاجسام لا يتان الاباللقاء و الماسة وانه ليكثر تعجي من وقوع امثال هذه المناقضات الظاهرة في كلام الشيخة (ومن الاشكالات) على اصل الكلام ان الشمس تسخن الارض مع أنها لا تسخن الاجسام القربية منها فالها لا تسخن الاجسام القربية منها فالها لا تصير مضيقة بل هي شفافة واذ اكان كذ الم فكيف بجوز للرجل و المارة كي مع هذه الاشكالات ان بجزم بان العمل والانفعال لا يتمان الاباللقاء و الناس ...

(فانقيل) ليس غرض الشيخ من الحجة التي ذكرها بال توقف الفيل والافعال مطاعاعلى اللقاء والماس بل بان ان كل جسمين بؤثر كل واحد مهما في الآخر وبتأثر عن الآخر فان ذلك لايتم الاباللقاء واما الشمس فانهاوان افاد ت الضوء والسخونة للارض لكن الارضما اثرت فيها وكذلك المرى وان اثر في المين لكن المرى فظهر الفرق،

(فنقول) أنه لمآتبت في المقلجو از ان يؤثر احد الجسمين في الآخر من غير ملاقاة جازايضا ان يؤثر الآخر فيه ايضان غير ملاقاة والحجة التي ذكر عوها (١٩١) ان صحت كانت مانعة من ذلك مطلقا اذليس فيها مايمنع احدالتقدر بن دون الآخر فعلم ان الحجة المذكورة ضميفة جسدا فالصحيح ها هنا ان يترك الاحتجاج ويمول فيه على المشاهدة وهو ان بقال ان الكلام اعاوقع في اجزاء الممنزج وهي لا محالة تكون متلاقية و بشاهد ايضا ان بعضها لا يؤثر في البعض ولا يتأثر عنه الاعند اللقاء و التماس فاعتبر فا التماس لذلك واما ان بقال لا يجوز في العقل ان يفعل عنصر من غير ملاقاة و محاسة فذلك غير محتاج في العقل ان يفعل عنصر من غير ملاقاة و محاسة فذلك غير محتاج اليه في هذا الموضع بل الحق ان ذلك محتمل و ان كان ناد را فهذا ما نقوله في هذا الموضع \*

﴿ وَاذَا ثُبِتَ ذَلَكَ فَنَقُولَ ﴾ العناصر اذا تلاقت انكسر كل واحدمُ ما في كيفيته بالآخرفهناك امور ثلاثة المنكسروالكاسر والانكسار اما المنكسرفليس هوالكيفية لما علمت اذالكيفية الواحدة بالذات لايعرضها الاشتداد و التنقص بلالمنكسر هو الوضوع وأما الكاسر فليس أيضاً هو الكيفية لان انكسار كيفيتي المنصر بن المتصادين اما ان محصلا سما اولامما فان حصلا مما فكاسركيفية كل واحد من العنصرين هوكيفية العنصرالآخر والعلة واجبة الحصولمع المعلول فاذا كان الانكساران يوجدان معا فالكاسران موجود انعند حصول الانكسارين فالكيفيتان المتضادتان موجودتان علىصرافتهماعند حصول انكسار بهماوهذا محال واما انكان أنكسار احدهما بالآخر سائقا علىانكسارالآخريه فهوباطل لانالمكسور لايعود كاسرا لكاسره فكان يجب اللاينفعل الكاسر عن المكسور بعد حصول الانكسار و حينئذ يكون ذلك فسادآ لاحدهما لامنراجا فثبت ان الكا بـرليس.هـو الكيفيات بلالصور التي هي مبادى تلك الكيفيات.

( وهاهنا اشكال ) وهو ان الماء البارد بالفعل والماء الحاربالفعل اذا اختلطاً الكسر البارد بالحار وليس للماء الحار صورة هى مبدء حرارته حتى تجمل المكالصورة كا سرة لبرودة الماء فاذاً الكاسر لبرودة الماء هو نفس كيفية الحرارة الموجودة في الماء الآخرة

(فنقول) كما انالذى بحرك حركة مكانية بالتسرلا فيد الحركة فقط بل فيد بالقسرمبدأ للحركة عفوظا في جميع زمان الحركة فيشبه ان يكون الامرهاهنا كذلك وهذا موضع مجب ان يتفكر فيه ه

( واما الانكسار ) فهوعبارة عن زوال تلك الكيفيات الصرفة عن تلك البسائط •

( واذا عرفت ) هسذا فتبت أن كل و احد من المناصر يفعل بصورت وينفعل عادمه ثم انطبائع المعزجات اذا كانت باقية كان كل واحد مهامانعا من ان يصدر عن صورته في مادته على الكيفية الصرفة البسيطة وقد عرفت ان تلك الكيفيات تكون قاملة للاشد والاطبيف بالمنى الذى عرفت وحيناند تكون الكيفية التي يستعد لقبولها احد اجزاء ذلك المعزج عند ذلك الامتزاج مثل المكيفية التي يستعد لقبولها الجزء الآخر من ذلك المعزج عند ذلك الامتزاج وتلك الكيفية تكون لا محالة عرارة مكسورة او برودة عند ذلك الامتزاج وتلك الكيفية تكون لا محالة عرارة مكسورة او برودة مكسورة او نافل المنازع المعزدة التي عند ذلك النارى من المعزج لولم تكن ممنوة بضد ها لكانت تعطى الحرارة القوية التي القوية فاذا صارت ممنوة بالمعارض فلاجرم لا نفيض عها الحرارة القوية التي يعوق عها المعارض واما الحرارة الضيفة التي لا يعوق عها المعارض فيجب النفيض والحرارة الضعيفة بعينهاهي البرودة الضعيفة فظهر من هدا ان

التفاعل من استقرفانه بحصل في جملة الممنزج كيفية متشابهة وهي المزاج ه ( واعلم ) اذالشي لا يكون متشابها لذاته وانصاقلنا المكيفية المزاجية انها كيفية متشابهة لان كل جزء من اجزاء المركب ممتاز بحقيقته عن الجزء الآخر فتكون الكيفية القائمة به غير الكيفية القاعمة بالجزء الآخر الا اذ تلك الكيفيات القائمة بتلك الاجزاء متساوية في النوع فلذلك قلسا الكيفية المزاجية متشابهة فهذا هو التحقيق في المزاج ه

(ثم ان الشيخ) رسه بانه كيفية تحدث عن نفاعل كيفيات متضادة موجودة في عناصر متصفرة الاجزاء لهاس اكثر كل واحدمها اكثر الآخر اذا نفاعلت بقواها بعضها في بعض حدثت عن جلها كيفية متشابهة في جيمها وهي المزاج وفيه شكوك ثلاثة ه

( اولما ) أنه احال التفاعل على الكيفيات وتحن قدينا أنه محال على الكيفيات وأنه أنما يصح ذلك على الصور «

( وَمَا سِهَا ) الله عد الضد ربائهما الدائية الخلاف فاذا كان مراده بالضد ذلك واحد ولا تجتمعا ن فيه وسِهما غامة الخلاف فاذا كان مراده بالضد ذلك فقد تطرق الخلل الى رسم المزاج لان المزاج منه اول وهو الذى يكون حصوله من اجباع البسائط ومنه مان وهو الذى يكون حصوله من اجباع الركبات مثل الدهنية الحاصلة من نفاعل الزبق والكبريت و معلوم ان هذا المزاج الثانى لا يكون حصوله من نفاعل كفيات متضادة لان الكيفية الكبرينية لا تكون في غامة البعد عن كيفية الزبيق لان كل واحد مهما مركب وكيفية المركب لا تكون في الفاية فظهر اله لمااعتبر في الضدين غامة الخلاف واعتبر في الزاج الذانى واعتبر في الزاج الثانى واعتبر في الزاج الثانى واعتبر في الزاج الثانى واعتبر في الزاج الثانى

عن الحدة

﴿ وَثَالَمُهَا ﴾ أن الطموم والروائح والوان المركبات كلما كيفيا ت حادثة عن تفاعل كيفيات متضادة الى آخر الرسم ولما دخلت هذه الاشياء في هذا الرسم فقدبطل هذا الرسم •

( والاولى ) ان يقال المزاج كيفية ملموسة حا صلة في الجسم المركب عن العناصر المتضادة الكيفية عندآنكسار كيفية كلواحدمها بطبيعة الآخرتم لايشترط في الضدين هاهنا عاية الخلاف،

## ﴿ الفصل الثاني في مذاهب الناس في المزاج ﴾

( من الناس )من زعم از البسائط اذا المتزجت والفعل بعضها عن البمض ادى ذلك بهاالي ان بخلع صورها ولا تكون لواحد صها صورته الخاصة وتلبس حينئذ صورة واحدة إصير لها هيولي واحدة وصورة واحدة (ثم منهم) من جمل المك الصورة امرآ متوسطًا بين الصور المتضادة التي للبسائط ( ومهم ) من جمل الله الصورة صورة اخرى للنوعيات وبدل على فساد ا هذا القول امران؛

﴿ الْاوَلَ ﴾الْمَاأَذَا وَضَمَّنَا قَطْمَةُمِنَ اللَّحَمِّ فَىالقَرْ عِ وَالْآسِيقِ فَتَنْحَلُّ الىجسم مانى قاطروالى كلس ارضى غير قاطر (فنقول) الاجراء التي كانت في المركب اما ان يكون سِنهما اختلاف في استمداد التقطر وعدمه وامااز لأيكون بيهما اختلاف فيذلك فال لميكن بيهما اختلاف وجب الكول الكل قاطرا اوالكل ممتنعاءن التقطرواما انكان سهمااختلاف فذلك الاختلاف اما اذبكون ينفس ماهياتها اويماككون داخلا فيها اويما يكون خارجا عنها والقسان الاولان يقتضيان اختلاف اجزاء المركب بالمباهية وامأ الكان ذلك الاختلاف بامرخارج عما فذلك الامر الخارجي انكان لازمالزم منه اختلاف ماهيامها لان الامور المختلفة في اللوازم مختلفة في الماهيات وازلم يكن امرا لازما لتلك الاجزاء امكن الابوجد اجزاء المركب من غير الانحصل فها للك الاجزاء المكن البحض محال والبعض بحال اخرى وذلك تقتضى الروجد في اللحوم لحم تقطركله اوبرسب كله وكذلك القول في سائر المركبات ولما بطل ذلك بطل هذا المذهب و

(الثانى) هو ان صور البسائط لو نفاسدت فان كان فسادكل واحد مها مقاربا لفساد الآخر مع ان فساد كل واحد مها معلول لوجود الآخر لكانت الصور بان موجود تين عند كومهما فاسد بين وذلك محال وان سبق فساد احدها فساد الآخر استحال ان بصير الفاسد مفسدا لمفسده فبق ان نقال التغير اعا وقع في كيفيتي المنصر بن والفاعل لذلك التغير هو ما لكل واحد مهامن الصورة وان تلك الصورة عقوظة الدات في كل واحد من المناصر من غير ان فسد المناصر اصلام الملام الملام

(واحتجالهم) بافقال افكان المعنزج لا تغير جوهم مسائطه فتكون الناو فهمو جودة لكنها متغيرة فليلافالماء موجود ولكنه متسخن فليلام يستفيد بالمزاج صورا زائدة على صور البسائط و تلك الصور حاصلة في كل واحد من الاجزاء فكان الجزء الموجود من الاسطقسات في المركب وهو نار مستحيلة قداكتسبت صورة لحية فيكون من شان النارفي نفسها اذاعم ض مستحيلة قداكتسبت صورة لحية فيكون من شان النارفي نفسها اذاعم ض لما نوع من الاستحالة ان تصير لحا وكذلك كل واحد من البسائط فيكون فوع من الكيفية الحسوسة وحد من حدود التوسط بين الحلاو البارد و الرطب والياسي بعد الاجسام بالهناصرية لقبول اللحسة فيكون حينئذ من شاف

البسائط ان تقبل صورهذه الانواع وان لم تتركب بل آذا استحالت فقط فلايكون الى التركب والمزاج حاجة في حدوث هذه الصور ه

(والجواب) المحده الشبة ليس اعتراضها على احدالمذهبين باولى من اعتراضها على الآخر وذلك الماجزاء المعتزج اعاتف عما صورها وتحصل فيهاصور اخرى عند اشهاء كيفياتها الى حدمين فاذا كال كذلك فن الجائزان تتعى كيفية كل واحد من البسائط الى ذلك الحد حتى نفسد عنه الصورة الني كانت وتحدث فيه الصورة الزاجية (الاان نقال) بالسلط الممد لحصول تلك الصورة ليسهو الاستحالة التي في ذلك الحد فقط بل الاستحالة مع التركيب الصورة ليسهو الاستحالة التي في ذلك الحد فقط بل الاستحالة مع التركيب وحينة ويكون هذا هوجو ابناه

## ﴿ الفصل الثالث في اقسام الا مزجة ﴾

و المعلى المرادة والبرودة والرطوية التي في الاركان التي باعتبارها يصح التفاعل التي المرادة والبرودة والرطوية واليبوسة فتيين ان المرادة والبرودة والرطوية واليبوسة فتيين ان المرادة والبرودة والرطوية واليبوسة فتيين ان المرادة والبرودة والرطوية وذلك على مسمين من المرادة ال

(احدها) اذكرن القاد برمن الكيفيات المتضادة في المعترج متساوية متقاومة ويكون المزاج كيفية متوسطة بيها بالتحقيق وذكر في القانون ان المستدل على هذا المنى ممالا بجوزان يوجداصلا وذكر في المقالة الثالثة من طبيعيات النجاة اله اذاكات الجسم المركب من اسطقسين فقط فيمكن ان يكون التركيب فيه من قوى متساوية ولا يمكن ان يتركب من اجزاء متساوية القوى فوق النتين جسم البتة وذكر في الفصل الحادى عشر من المقالة الرابة من الفن الاول من طبيعيات الشفاء ان المركبات ان كانت عن اكثر من بسيطين وفيها غالب فالحيز للغالب وان تساوت غلب البسيطان عن اكثر من بسيطين وفيها غالب فالحيز للغالب وان تساوت غلب البسيطان اللذان

اللذازجة الهاواحدة بالقياس الى الموضع الذي فيه المركب وحصل المركب في اقرب الحيزين من حين وقوع التركيب »

﴿ انْوَلَ ﴾ النقل الاول صرمح في امتناع التركيب من بسيطين متساويين والنقل الثانى صريح فيجواز التركيب من بسيطين متساويين ومنع من جواز التركيب عن اكترمن بسيطين والنقل الثالث صريح في جواز التركيب عن ثلاث بسائط متساوية ( الاان يقال )الحق هو الاول والآخر ان مذكوران علىسبيل التقدير عمني أنه لووجدهذا المحال فكيف الحكم فيه (الاالاتقول) للمتمد في المنع من تركب الجسم عن يسيطين متساويين هو آنه يلزم ان لايحصل فيحيز واحد مهمالانه ليس الحصول في احدهما اولى من الآخر فاذا اعترف الشيخ بأنه في تلك الحالة عكن ال يتخصص محيز معين فقداعترف بمااعتمد عليه في استحالة التركيب عن البسيطين المتساويين( ويشبه )ان يكون الحق هوان التركب عن البسائط المنساوية بمكن لكنه لا يكون باقيا مستمر ابل يكون سريع التعلل الوسريع الغلبة يعضها لبعض » ﴿وَنَانِهِمَا ﴾ اللَّا يَكُونَ للزَّاجِ وسطا مطلقًا بين الضدين بل يكون اميل الى احد الطرفين لكن المشبر فيصناعة الطبيالا عتدال وعدمالا عندال ليس هذين القسمين المعينين المذكورين فان المستدل يهذا المعني اما ان لايكون مكتا اوكان ممكنا فان كان ممكنا فهوغير مستمريل المعتدل الذي يستعمله الاطباء فيمباحثهم هومشتق لامن التعادل الذي هو التساوي بل من العدل في القسمة وهو ان يكون قدوفر على الممتزج من العناصر القسط الذي خبني له في مزاجه (واذاعرفت) مهني المعتدل عرفت ايضاً ممني غير المعتدل • ﴿ فَنَهُولُو ﴾ لِنَاارَ جِ عَنِ الْاعتدالِ اما انْ يَكُونَ خَارِجَافِي كَيْفِيةُ وَاحْدَةً

يي.

فقط اوفي السكيفيتين مما اما القسم ألاو ل وهو ان يكون معتدلا في احد المتضادين وخارجا عن الاعتدال في احد المتضادين الآخرين فلنفرض الاعتد ال حاصلا في الرطو بة واليبوسة فتكون الغلبة حينئذ اما للحرارة اوللبرودة فهذان تسمان و لنفرض الاعتدال حاصلا في الحرارة و البرودة فتكو ز الغلبة حينئذ للر طو بة او اليبو سة فهــذ ان قسمان آخر ان و اما إن يكون خروجه عن الاعتدال في الكيفيتين فلنفرض كون الحار غالبا على المراب الفالب معه الرطو مة اوالميبوسة وهذ ان قسمان و لنفرض كون الغالب معه الرطو مة اوالميبوسة وهذ ان قسمان و لنفرض كون البارد فالبا فاما ان يكو ن الغالب معه الرطب او اليابس وهذ ان منهان آخر ان فهذه الاقسام النما نية اقسام للخارج عن الاعتدال لها المتدل فهو قسم و احد فالامن جة اذا تسعة فهذ ا ما يليق بالحسكمة من البحث فهو قسم و احد فالامن جة اذا تسعة فهذ ا ما يليق بالحسكمة من البحث فيو قسم و احد فالامن جة اذا تسعة فهذ ا ما يليق بالحسكمة من البحث عن امر المزاج واما ماورا وذلك فقد ذكرناه في شرح القانون . ﴿ الفصل الرابع في اقسام انفعالات الحاروالبار د والرطب واليابس ﴾ ( ان لهذه السكيفيات) الآو بع افعالا وأنعمالات (فتها ) ما هي للفاعلتين (و منها) ماهي للمنفعلتين فاماالتي للفا علتين ( فيها )مانسب الي الحر ( ومنها ) ماينسب الى البرد (ومنها) ماينسب الهماجيما فالمنسوب الى الحر مثل النصبح والطبيخ والشي والغلي، والتبخير والتدخين والاشتمال والاذابة والحل والمقد والمنسو ب الى البر د مثل التفجيج و منع الطبخ و النضج و الشيُّ و من التبخير ومنع التدخين ومنع الاشتمال ومنع الاذابة الذي هوالاجاد و منع الانتقاد وهو الحلوالتكرج واما الاس المشترك بيهمافش التعفين و مثل تجميد كثير من الاجسام كالحديد والقرن فانكل واحد مهما بجمد بإلحر والبرد ومثل المقدو التبخيرو اما الامور المنسومة الى الكيفيتين ، و القلي المنفعاتين ( v. )

المنفعاتين فعي انفعالات لاغير (فما) ما هي بازا مده الافسأل الصادرة عرس الكيفيتين الفاعلتين مثل قبول النضج وقبولاالطبيخومثل الانقلاء و الأنشواء والتبخير والند خين والاشتمال والذو بان والانعقاد ( ومنها) ماليس بازاء منحالا فعال فن ذلك ماهو تقياس احدى الكيفيتين الى الاخرى (اما اليابس) فثل الا تلال والنشف والانتقاع والميمان ( والرطب ) مثل الجفوف و الاجانة الى النشف واما ماليس نقياس احد اهمأ الى الاخرى فنذلك ماهوالرظب وحده ومنه ماهواليا سوحده ومنه ماهوالمركب منها امنا الذي للرطب وحده فمثل الانحصار وسرعةالاتصال والانخراق والذي لليابس مثل الانكسار و الارتضاض والتفتت و الانشقاق وامتناع الا تصال عشاله و الالتصاق بغيره واما الذي للمختلط فشسل الانشداخ و الانطراق و الانسجان والإنمصار والتلبه والتلزج والامتداد فهذ. هي الا فمال و الا نفعالات التي تصدر عن سياطة هذه الكفيات وتركمها صدورا اوليافاكان منهذه الأحوال مشتركا بمشاالقول فيه في فصل واحد وماكان منهذه الاحوال مشتركا بين الفاعلة والمنفعلة فسبيلناان لانكرره في فصل المنقملة فلنمقد الآزفي شرح هذه الماني فصرلا \*

﴿ الفصل الخامس في النضيع ﴾

(حده) أنه احالة من الحرارة للجسم ذي الرطوية الى موافقة الغاية المقصودة وهو على نوعين طبيعي وصناعي والطبيعي على نو عين نضج نوع الشيء ونضج ضرورناته ونضج الضرور يأتعلى تسمين نضج مايحتاج الى جذبه وهونضج الفذاء ونضج مايحتاج الىدفعهوهو نضجالفضلوامانضج كأ نوع الشيء فكنضج الثمرة والفاعل فيهذا النضج موجود فيجوهم النضج

(الفصل السادس فهاتمايل النضيع)

ويميل رطوبته الى قوام موافق للغابة المقصودة واعابتم اذا صاريجيث تولد المثل ان كان من شابه ذلك واما نضج الغذاء فهوا فساد جوهره واحالته الى مشاكلة طبيمة المنتذى وفاعل هذا النضج ليس موجودا فيجوهر النضج بل في جوهر المفتذى لكنه مع ذلك احالة من الحرارة للجسم الرطب الى موافقة الغابة المقصودة التي هى افادة تدل على ما يحلل والاسم الخاص بهذا النضج هو الهضم واما نضج الفضل وهو نضج الشيء الذى لا يتنفع به في التنذية فهو مفارق للنوعين الاولين فان هذا النضج احالة للجسم الرطب الى توام يسهل معه دفعه وذلك اما يتغليظ القوام ان كان رقيقا اوبترقيقة ان كان غليظا اوبتقطيعه ان كان المانع من الدفع شدة اللز وجة وهذا النضج ايضاً احالة من الحرارة للجسم الرطب الى موافقة الغابة المقصودة وكذلك القول في النضج الصناعي ه

#### ﴿ الفصل السادس فيما عَا بل النضج ﴾

(و هو امر ان احدهما) كالمدم وهو ان سبق الرطوبة غير مبلوغ بها الغابة المقصودة مع الما المقصودة مثل المقصودة مع الما المتحالت الى كيفية منافية للغابة المقصودة مثل ان سبق الثمرة بية او سبق الغذاء محيث لا يكون قدا ستحال عن حاله او سبق الفضل غير مستحيل الى ما يوافق الا مدفاع وهذه الفجاجة بفعلها بالعرض ما نع وجود الحرارة وهي البرودة ه

(نا بيها) ان تصل بتلك الرطوبة حرارة غربة ولا نكون الحرارة النبر يزية مو جود ةوان كانت فنكون ضعيفة وحيثة يستولى على تلك الرطو بة الحرارة الغربة فتحيلها لا الى مايو افق الغابة المقصودة وتاك الحرارة الغربة اماان كون توية بحيث سرع في تحليل الرطوبات واماان لانكون

لاتكون فالاول هو الاحراق والتجفيف والثاني هو المفونة وكأن الرطوبة الغريزية تند اول تدبيرها حرارة غريزية وحرارة غربية فان استولت الحرارة الغربية افاديها الغريزية جطبها مو افقة للغاية المطلوبة وان استولت الحرارة الغربية افاديها كيفية صنافرة للغاية المطلوبة ومنتهى العفو نة اليبس او حصول نوع تلك الحرارة التي كانت عفينة بالنسبة الى الاولى غريزية بالنسبة الى ذلك النوع (واعلم) ان البرديمين على العفونة لتضميفه الحرارة الغريزية وحفظه الحرارة الغربية واعلم ان سبب النضج الثاني و الثالث حرارة غربة ولكنها غريزية للشيء الذي لاجله النضج فاذا فعلت هذه الحرارة فعلها و باغت المفاية المقصودة فقد نضج الفذاء وان عاوقها رد كانت فاجة وان استوات عليها حرارة غريبة فقد نضج الفذاء وان عاوقها رد كانت في والمفونة وان استوات عليها حرارة غريبة المفتذى وذلك هو العفونة و

﴿ الفصل السابع في الإسباب الاربعة للنضج والعفونة ﴾

(مادة النضج) جسم رطب و قاعلة الخرارة الغريرية وصور ته تكيف في الرطو بة بكيفية موا فقة لغرض الطبيعة وغايته تتميمه لنشو الاشخاص الجزئية (والعفونة)ماديها جسم رطب وفاعلها عدم حراوبرد وصورتها بقياء الرطوبة غيرمسلوكة بهاالى الغاية الطبيعة وذلك امر عدى وغايها المرضية المن المرعدي وغايها المرضية المن المن تسمى بالباطل و وبائلة التوفيق •

﴿ الفصل الثامن فيالتكرج ﴾

( أنه ببندأ ) من حرارة عفية في الشي يفعل تنخيراً فيه لا يبلغ الى ال نفصل عنه بالمام بل محبسه البرد على وجه الشي و محدث منه لون البيض من اختلاط الهوائية بتلك الرطوية كما إمرض للزيد ويبقى على وجهه فان لم تكن هذاك "

في التكرج > (القصل السائع في الاسباب الاربة التضيع والد

اً حرارة لم يكن تكرج والكانت أفوى من الكرجة كانت عفولة والكانت الله من ذلك كان تجفيفا واحراقا »

## ﴿ القصل التا سم في الطبخ ﴾

( فاعله ) القريب جسم فيه حرارة ورطونة يسخن المطبوخ بحرارته وبرطبه برطوبته ومادنه جوهر فيه رطوبة واذا قيل للذهب انه يطبخ فباشتراك الاسم •

#### ﴿ الفصل العاشر في النشي ﴾

(الفاعل) القريب له حرارة خارجية ياسة ناخذ من رطوبة ظاهر المشوى الكثر بما يلخذ من رطوبة باطنه فرطوبة المشوي جوهرية ورطوبة المطبوخ مركبة من الاصلية والغربية في الحاد الملاق اما ال يكون هوا ثيا اوارضيا فالاول هوالشي المطلق (والثاني) لا مخلواما النبوسط بين الفاعل والمنفعل واسطة وذلك هوالقلي اولا توسط وهو التكبيب واما اذا كان التأثير بحرارة شي نرج سمى لمطبعة المالية المناسكة وهو التكبيب واما اذا كان التأثير بحرارة شي نرج سمى لمطبعة المالية المناسكة والمناسكة والمناس

### ﴿ الفصل الحادي عشر في التبخير والتدخين ﴾

(التبخير) تحريك الاجزاء الرطبة متحللة من شي رطب الى فوقه والتدخين كذلك للاجزاء اله لب فيها اليابس فالبخار ماء متحلل والدخان ارض متحللة وكل ذلك عن حرارة مصمدة فالرطب المحض لا يتدخن واليما بس المحض لا يتبخر «

والفصل الثانى عشر فى اصناف تاثير الحرارة فى المركبات ﴾ ( اعلم ) ان الرطب مطيع النصمد واليابس عاص عليمه فهما اذا استرجا فاما از تجدد تلك الرطورة اولا تجدد فان انجددت فالناراما ان تقوى على تخليص (١) تطبيخا ١٢

الرطب من اليابس وعلى افساد ذلك الجوهر اولا تقوى فاذ لم تقو فاما ان تقوى علىازالة ذلك الجود اولاتقوى فاست لم تقو فذلك الجسم لأيكون متطرقاوسبب ذلك انرطوبته غيرازجة ولادهنية وهذا القسم علىقسمين ( احدهما ) ان يكون الفالب عليه الماء كالياقوت ( وثانيهما ) ان يكون الفالب عليه الارضكالطلق(واما اذا قويت)الحرارة على ازالة جود المركب ولم تقو على نفريق اجزائه كان ذلك مجرد الاذامة كما في الحديد والزجاج اوتقوى ذلك علىالاسالة والتذويبكما فيسائر الاجساد وهذان النسمان قدتكون رطوبتها لزجة دهنية فيكون متطرقا كالاجساد السبعة وقدلا يكون كذلك كالزجاج والخزف تممان الاقسام الاربعة اعنى مايذوب ومايلين ومالايذوب وما لايلين فالنار وانكانت لاتقوى على افسادها لكنها تفيدها رزانة وثقلا وذلك كالنحاس والفضة فالرجاء اذاعملت فهما السارعملا كثيرا انفصل عنهاشي نشبه الكباريت وازدادت عندذلك تقلالان المنفصل شيءهوائي خفيف فاذاز ال نفيت الارضية منين في الشي الشيء القل و (اما اذا كانت) لحرارة قوية على تخليص رطب المركب من بإيسه فذلك على تسمين اما إن يكون قد حصل بين ذلك الرطب واليابس ناثير وتأثر او لم بحصل فان حصل فهو كالشمم والثانى كالطلق الممجوري بالمياء وفىكلا الموضمين فألنار تقوى على التفريق،

( واعلم ) اذالجسم اليابس لا يتصفد الاعند احد اس ين ( الاول) اذبكون متحلل الاجزاء قاب لا للتصفر المفرط فاذا فعل به ذلك قبل التصمد مثل آلنجاس فاله لا يتصمد لكنه اذا زنجر زنجرة محكمة يصمده

(الثاني) الانخلط عاقبل التصيد خاطا محكما مثلما اذا اردنا تصعيد الطاق

والرجاج رينا هما بالنوشادر تربية محكمة ثم او قدما عليهما القاد آقويا فا به يتصعدالجيم وكما عرفت السبب في تصعيد اليابس فعكساهما هما المانمان من تصعيد ما في شانه از شععد ه

### ﴿ الفصل الثالث عشر في المشتمل و المتجمر ﴾

(الشمل) هوالذي منفصل عنه مخارد خاني دهني لطيف من شأنه ان يتصمد عنه دخان قابل للاستحالة الى النار المضيئة الشرقة واما المنجمر غير المشمل فهوالذي يستحيل اجزاؤه الى النارية اشراقا واضاءة وسخونة لكنه لا ينفصل عنه شيء اما ليبوسته مثل الصخرة واما لشدة رطوبته ثم ان من الاشياء ما يكون مشتملا ومتجمرا مما كالحطب ومنها ما لا يشتمل ولا يتجمر كالدهن ومنها ما لا يشجمر ولا يشتمل كالقدم فاولاته التوفيق ه

## ﴿ النَّصِلِ الرَّابِعِ عَشَرٌ فِي الْحُلِّ وَالْمُقَدِّ ﴾

( اصل) هذا الباب إن نعر ف أن الحل والعقد كالطرفين و الخثورة كالواسطة فلننظر في قابل هذه الأمور الثلاثة وفاعلها «

(اما القابل) فهوان النار والهواء لانقبلات الجود لذاية لطافتهما واما الارضية والمائية فتقبلان الاحوال الثلاثة اما بالنظر في التفاعل فنقول ان الانحلال في الارضية بحصل اما بسبب البردواما بسبب الرطوية واما في المائية فالانحلال اعا بحصل بسبب الحروا ما الانتقاد في الارضية فهو بحصل اما بسبب الحرواما الانتقاد في الارضية فهو بحصل اما بسبب الحرواما المنتقود تحكون بسبب مخالطة الما المرضية للهائية وقد تكون بسبب مخالطة المواثبة للهائية كافي الريت لان الهواء اذا احاط به سطح ما في واحتن فيه عرض لذلك الهواء في ذلك السطح ما بي واحتن فيه عرض لذلك الهواء في ذلك السطح ما بي واحتن فيه عرض لذلك الهواء وذلك هو الخنورة التي ما يعرض له في الرق النفوخ اذا دفع بالبد من خارج وذلك هو الخنورة التي ما يعرض له في الرق النفوخ اذا دفع بالبد من خارج وذلك هو الخنورة التي ما يعرض له في الرق النفوخ اذا دفع بالبد من خارج وذلك هو الخنورة التي ما يعرض له في الرق النفوخ اذا دفع بالبد من خارج وذلك هو الخنورة التي ما يعرف له في الرق النفوخ اذا دفع بالبد من خارج وذلك هو الخنورة التي ما يعرف له في الرق النفوخ اذا دفع بالبد من خارج وذلك هو الخنورة التي ما يعرف لله في الرق النفوخ اذا دفع بالبد من خارج وذلك هو الخنورة التي العرف للمهني المهائي و المنافق المواء في المهائي و ال

لامني لماالاعدم النفوذ فيه لمافيه من المقاومة .

( واذا عرفت هذا الاصل ) فنقول الملح بمقد الحروي البردوالرطوبة الماانة الدوالة فلان المروية عترتة فاذا استمانت بالحر الخارجي افادت التجفيف واما انحلاله بالبرد فلان البرد يوهن فوة اليبوسة التي فيه المستفادة من الحراعي القوة التي بسبها قدر اليابس على عقد تلك الرطوبة وإما انحلاله بالرطوبة فلان مادنه ماء عقده يبس ارضى فاذا غلبت الرطوبة صارت اليبوسة الماقدة مفلوبة وأكن الرطوبة يجب ان لا تكون ازجة فان المزوجة ترمد في المقد \*

( واما البيض) فأعاينعقد بالحرلان المنبث في جوهره اليبوسة التي رقفها النضج في الرطو بة فاذا سخن البيض استعان ما فيه من اليبو سة بذلك الحرفقوى على المقد «

( واما الدم )فاما ان يكون رقيقا اوغليظا فانكان رقيقا نجمد لما يتهو أبخش و الشظا يا التي فيه تمينه على الجمود ولذ ألك فان تلك الشظايا ان كانت قليلة كما في دم بعض الحيو آنات لم ينتقد واما ان كان الدم غليظا حصلت الخثورة فيه او لا ثم الجمود ثابيا و ذلك لاختلاف اجزائه في الجمود واما انحلاله بالرطوبة فلما فيه من الارضية المتعللة بالرطوبة ه

﴿ وَأَمَا الرّبَتِ ﴾ فأنه لا يُعِمد لكنه يختر من الحروالبرد أما عدم انجاده قابافيه من الهوائية وأما خثورته من الحر فايافيه من الارضية وأماختورته من البرد فايافيه من المائية »

( واما المني ) فختورة لاجل ال الهوائية خالطته فلذلك متى تعرض للبرد وفسدت قربه وفارقته الهوائية فحيننذ يصيررقيقاه

النصل الخامس عشرق سب ماقب الحروالبرد

( واما السل) فان الحر مجمّله ارق بماكان لتعليله اللطيف منه واماالبردفانه لا يجمله ارق مماكان بل ترمده جودا واما انسقاد اللبن بالجبنية فلما فيه من الارضية الماقدة ولذلك فكل لبن قليل الحبنية لا ينعقده

( واعلم ) المهرء اكان يجتمع الحروالبرد على اجاد الشيّ وحيثة يصعب اذاته وكالك الشيء هو الذي اعان الحرعلى تحليل رطوبته واعان البرد عليه سجمه مابقي من الرطو بات وذلك كالحديد والخزف والطاق ومع ذلك فهذه الاشياء كلما قاملة للذوب ولوبالقسره

(واعلم) ان كل ما يذوب فا له يلين اولا الااللح وذلك لاز اليابس فيه عليل الكمية كثيرة القوة فادامت القوة باقية لا يذوب واذا زالت القوة محصل الذوب (وقد يقي) من المباحث المتعلقة بالحرارة والبرودة شيء آخر يقال له تماقب الحر والبرد ه

و الفعل الخامس عشر في سبب تماقب الحر والبرد ﴾ (اذا استولى) الحر على ظاهر جسم بارد بردباطنه وبالمكس والجسم الذي يقم فه ذلك على قسمين \*

﴿ اللَّاوِلَ ﴾ الْهَكُونَ ذَلَكُ الْمُلْمُ آمَّا يَسْتَحَنَّ اوَيَبَرُدُ لِنَفُودُ اجْسَامُ لَطَيْفَةً فَى عمته الماحارة والماباردة فاذا استولى الضدعلى الظاهر الهزمت تلك لاجسام اللطيفة الى الباطن والمحتقنت فيه فتشتد تلك الكيفية \*

(ألثاني)! تكون سخونة ذلك الجسم اوبرود له لا الفوذ جسم آخر فيه بل يكون الجسم في ذا به سخينا اوباردا ثم اذا استولى الضدعلى الظاهر اشتدت اللك الكيفية في الباطن و بدل على ذلك ان مياه الآبار تذيب الجدفي الشتاء في الحال وفي الصيف لا تذيب الابعد زمان «

( ۲۱ ) و ذلك

(وذلك بطل) قول من قال ال الماء لا يكون حارا في الشتاء بل البسرة لاعتباده اللهرد حيثة لا تضل عن برداناء واما في الصيف فلا اعتادت البشرة الحرارة لاجرم الفعلت عن برودة الماء فاستبرد به فله لوكات كذلك لما اختلف حال ذوبان الجد بالماء حالتي الصيف والشتاء ه

(واذابت) ذلك فنقول لا يمكن ان يكون السبب في ذلك الهزام الحرارة من البرودة و بالمكس لاستحالة انتقال الاعراض بل السبب فيه ان فعل القوة الواحدة في الموضوع العظيم اضعف من فعلمافى الموضوع الصغير غانه لانستوى اضاء ة مشكاة صغيرة عن سراج و اضاء ة صحراء و اسعة عنه واذا ثبت ذلك فالبرد اذا استولى على ظاهر الجسم تعذر على القوة المسخنة تسخين ذلك الظاهر فل تقدر الاعلى تسخين الباطن فيصير موضوع فعل القوة اقل فيصير فعل القوة اتوى وقد حان النسخة منكلم في الفعالات الرطب في الباس .

( الفصل السادس عشر في النشف )

(إذا كان) في الجسم الارضى مسام احتبس الهوا، فيها قسرا لضرورة الخلاء فاذا حصل فيها من الاجزاء المائية ما يقوم مقام الاجزاء الهوائية قد رت الاجزاء الهوائية على مفارقة تلك المنافذ ثم ان الاجزاء المائية التي تفذفي قلك المسام قد يعرض لهاان تنقد من يبوسة تلك المنافذ وقد لا يعرض لهاذلك وايضاً فكثيرا ممانشف يعرض له الجفاف في الحال لان الرطومة اذا كانت قليلة انجذب بالقوة الى الباطن ثم ان المسام الظاهرة تجذب هواء آخر الى فسما فيظهر من ذلك ان المصمت لا يجوز عليه النشف ه

﴿ فَا زَ قِيلَ ﴾ الإجزاء المائية لو بقيت في المسام الظاهرة بقيت الاجزاء

(النمل السادس عشرف النغف

الحوائية فيالمسام البساطنة وذلك امرقسرى ولوانجذبت الاجزاء المائية الىالمسام الباطنة احتاجت المسامالظاهرة الىجذب هواء آخروذلك ايضآ قسيرى فلما ذاصار القاسر الثاني اولى من القسر الاول •

( فنقول) قدعرفت الالجسم اذا كان في مكانه الطبيعي كال عديم الميل بالفمل وا ذا كانخارجا عنه كان ذا ميل بالقمل فحصل الترجح مذا السبب

# ﴿ الفصل السابع عشر في الانحصار ﴾

( وهو عبارة ) عن تشكل الجسم الرطب بشكل باطن ما يحو به فاذكان الحاوى مشنملا على جميعه تشكل جميمه بشكله وان كان اعظم منه فان كان الجسم رطباً مائياً تشكل علوه متقبب والسبب فيه ان ذلك السطح لايلزمه شي غريب فتشكل بشكله الطبيعي

# ﴿ الفصل الثامن عشر في الاتصال ومقابلاته ﴾

( اماالا تصال) فالرطب اذالاتي ما عاسه بطلالسطح بينهما بسهولة وصار بحموعهما واحدابالاتصال واليابس لايسهل ذلك فيه والرطوبات اذا اجتمعت فقد يظهر تميز السطوح فيهاكمافي المساء والدهن وقد لا يظهر كمسافى ج الماء والشراب ه

( وامامقا بلاته ) فنها الانحراف وجو تقال على سهولة انفصال الرطب، عدار حجمالنافذ فيه مع التئامه عندزواله وتقال ايضا علىالفصال بحدث في الجسم ت بجذب بعض اجزاته عن بمض (ومها الانقطاع) وهو انفصال محصل في الجسم الفود جسم آخرفيه محيث يكون الانفصال مساويا لحجم النافذ في جهة حركته وانما قلنا فىجهة الحركة لانه بجوزان يفصل القاطع علىمقدار القطع من الجهة التي عنها حركة القاطع ( ومنها الا نشقاق )و هو على وجهين نارة لاجل

مداخلة جسم فيجسم ولكن بزيدمقدار التفرق علىمقدارالنفوذ وتارة لاجل جذب مفرق يمرض للاجزاء بعضها عرب بعض (واعلم) ان اكثر ما ينشق طولالاشتق عرضا ( ومها الا تكسار ) وهو انفصال الجسمالصلب بدفع دافع قوي من غير نفوذ جسم فيه الى اجزاء كبار فان كان الى اجزاء صفار فهو الارضاض والكانب تأتى ذلك تقوةضميفة فهوالتفتت.

﴿ الفصل التاسم عشر في اللين والصلب ﴾

﴿ قدفرغنا ﴾ في باب الكيف عن بيانهما ولكنا نحكي كلامالشيخ فيهمالما فيه من مزيد فوائد (قال) اللين هوالذي يتطأمن سطحه عن الدافع بسهو لة رأيس ويمكن ان سبق بمدمفارقته مدة قصيرة اوطوطة ولهذا فارق السيال فأنه لا يفظ الشكل الامعملازمة فاعل الشكل (والصلب)الذي لا يتطأمن سطحه الابسس ثم از اللين تحته اقسام (أنها) المنشدخ وهو الذي يتحرك اجزاؤه الى باطنه فنهما يبي على ما يسمل به وهو المنظري ومنه ما نفارق المصور من حيث انالىصر بخرج الجسم الغريب عنه والتطرق ليس كذلك واماالذى لاستى فيه اثرالانفاز بل يعود بعد ساعة فهو كا لاسفنجة ( ومنها ) المنحني وهو الذي منشانه ازيصير احدجاسيه من الطولين ازيد والآخر انقص بزواله عن الاستقامة الىغيرها وذلك للينالطاوع ( ومنها التمدد) وهو حركة الجسم مزدادافى طوله منتقصا في جاسيه الآخرين وسبب ذلك اشتداد أمنزاج الرطب واليابس وهو على قسمين منهمالا يلزم المباد لهالابتعلقه به ويسمى لدنا وهوالذي يقبل التمدد والعطف ولايقبلالفصل يسرعة ومنهمايلزمالماد منغير حاجة الىان يتعلق به ويسمى ذلك لزجاوان كان اللزج بالحقيقةاعم منه فان اللدن لزج ايضاً \*

## ﴿ الباب الرام في الكائنات التي لا فس لما ﴾

( يجب ) ان بطم ان جيم الآثار العلوة تابع لتكون البخار والدخان وذلك لان المرارة اذا اثرت في البلة صعدت مها انخرة وخصوصا اذا اعاتها حرارة مختفية فا يصعد من جوهم الرطب فهو مخار وصعوده تقيل وما يصعد من جوهم اليابس فهو دخان وصعوده خفيف سريع والبخار حار رطب والدخان حاريابس وقل ما يتصعد مخارساذج بل انما يسمى الواحد مهما باسم الفالب وفي اكثر الاس شهمدان من الارض مختلطين لكن البخار مهما مصعده الى حد قرب والدخان اذا كان قويا انفصل عنه مرتفيا مجاوزا اياه الى حدالناره

ر واذا عرفت هذه المقدمة) فنقول الكائنات التي لانفس لهااماان يكون حدوثها بتركيب اماالذي حدوثه بغيرتركيب فأما ان يكون حدوثه فوق الارض اوعلى وجه الارض اونحت الارض واما الذي يكون حدوثه فوق الارض فاما ان يكون من البخار اومرف في الدخان فاتتكار في هذه الافسام ه

(القسم الاول) فيما تكون فوق الارض من البخار وفيه سنة فصول. ﴿ الفصل الاول في السحاب والمطروالثاج والبرد والطل والصقيع ﴾

( ُوالكلام )في هذه الامور يقم في يحثين ه

(البحث الاول)عن اسباب تكويها (فنقول) ان تكون هذه الاشياء في الاكثر من تكاثف المعواء اما الاول فالبخار المساعد انكان فليلاوكان في الهواء من الحرارة ما يحلل ذلك البخار في نقل وينقد بقطل وينقلب هواء واما ان كان البخاركثيرا ولم يكن في الهواء من الحرارة ما علله منا لحرارة ما علله منا لحرارة المنال وينقلب هواء واما ان كان البخاركثيرا ولم يكن في الهواء من الحرارة ما علله ما علله ما علله

ما كله فتكون تلك الا بخرة المتصاعدة اما انسلغ في صمودها الى الطبقة الباردة من الهواء اولا بلغ فان بلغت فلا يخلواما السيكون البردهناك قويا الباردة من الهواء اولا بلغ فان بلغت فلا يخلواما السيكون البردهناك قويا المناف ذلك البخار مذلك القدر من البرد واجتمع و تفاطر فالبخار المجتمع هو السحاب و المتقاطر هو المطر والدعة والوابل اعابكون من امثال هذه النيوم و اما ان كان البرد شديدا فلا يخلواما ان بصل البرد الى الاجزاء البخارية قبل اجتماعا و انخلاقها حبات كبارا او بعد صير ورسما كذلك فان كان على الوجه الاول ترل المجاوان كان على الوجه الاتاني ترلير دا و اما اذا لم على الاخرة الى الطبقة الباردة فهي اما ان تكون كثيرة فهي قد نعقد سحاباها طرا وقد لا نعقد اما الاول فذلك لاحد اسباب خسة ه

( احدها )اذا منع هبوب الرياح عن تصاعدتاك الانخرة •

( وثانيها )ان تكون الرياح ضاغطة الإهاالي الاجتماع بسبب وقوف جبال قدام الريح •

( وأالها )ان تكون هناك رياح متقابلة متصادمة فيمنع صعود الابخرة عينئذه

( ورابعها )ان بعرض للجزء المتقدم وقوف لثقله و بطوء حركته ثم آنه يلتصق به سائر الا جزاء الكثيرة المدد ه

﴿ وخامسُها ﴾ لشدة بردالهواء القريب من الأرض •

(و حكى الشيخ) أنه شاهد هذا النوع من تكون السحاب الماطرفانه شاهد البخار وقد صد في بعض الجبال صمود السيرا حتى كأنه مكب موضوع على و هدة وكان هناك قربة احاطت بها المك الوهد ة لاسلغ نصف فرسخ وكان الشيخ وق المك الغامة فى الشمس و كان اهل القربة

عطرون من المثالم فصل العلم بان البخار كثير اما يؤدى به تكافه و تو ار مدده و بطوء حركته المصمدة ايامالي فوق الى ان شكاف و قطر مثل المصود واما الذي لا بنقد سحاباماطر افهو الضباب .

( واماادًا كانت ) الابخرة القليلة الارتفاع قليلة الطيفة فاذا ضربها بردالليل وكثفها وعقدها ماء محسوسا فنزل نرولا تقيلاني اجزاء صغار لابحس نزولها الا عند اجماع شئ يستديه فان لم بجمد كانرطلا وانجد كانرصقيماً ونسبة الصقيم الىالطلنسبة الثاج الى المطر واما از يكون السحباب من انقباض الهوآء فذلك عندما يبردالهواء وينقبض وحينئذ تحصل منه الاقسام الذكورة ( البحث الثاني ) عن احكام هذه الا قسام وهر سبعة ( الاول ) ان اكثر البرديكون فيالخريف والربيع ولايكون فيالشتاء لازالبرد الشتوىاذا كان شديدا فمل الثاج لانه يجمد البخار قبل انمقاده حبلوان كان ضميفا لم بفعل الاالمطر ولا في الصيف أيضاً لقلة الابخرة الرطبة الثقيلة واما في الرجع والخريف فان البقار مادام لمشكائف بعد تكانفا يعنديه يكون الحرمكنفا اياه ولاينجمد ثلجافان استحكم استحصافه واحاط به الهيواء الحار والرياح الحارة القوية هربتاابرودة دفعة الىباطنالسجاب ويكوزالاستحصاف قد جعل البخـار قطراً وكانت الانخرة ايضاً لها استعداد شد بد للجمود لتخلخل الحراياها كما المألماء الحار اسرع جمودا من البارد فحينئذ ينجمد بمد صيرورسا حباكبارا ٠

(الثانى) ان يكون البرد في الخريف اكثرمنه فى الربيع وسببه ان الصيف افاد الاجسام زيادة تخلخل والمتخلخل اقبل لتأثير الحروالبرد ولهذا السبب قد يتكون البرد من معارضة ربح باردة بجنارحار قريب من الارش فيجمعه عمر كنه

ىحركتەجما وىجمد اجزاۋە بېردە\*.

﴿ الثالث ﴾ ان البرد ان كان نا زلا من سعب بعيدة فهي تكون صغيرة و يستديرة لذوبان زواياه بالاحتكاك فيالجو واما الكبار و خصوصا التي

لا استدارة فيافعي التي تذل من سعب قرية ،

( الرابع) اعايكتر المطر بارض الحبشة مع حرارتها لا ندفاع الابخرة هناك وانضغاطها بسبب الجبال المانعة من الرياح .

( الخامس ) ان الاسطار الصيفية في الاكثر حباتها كباروتكون متباعدة وفي الشتاء بالمكسرلات الابخرة المتصاعدة في الصيف لا تخلوفي الاكثر عن الارضية التيهي ما دة الريح فتاك الرياح تصل بعض القطرات بالبعض فتكثر القطرات وتتباعد واما فيالشتاء فيكون الهواء ساكنا فلاجرم لاتنصل القطرات و تكون مقارنة \*

(السادس) الضباب ما كان منحدرا من العلو و خصوصا عقيب الامطار فهو ينذر بالصحو وما كان متصدا الى فوق ولا تعلل فهو ينذر بالمطر»

( السابع ) ذكر بعضهم الذائلج يكون على جميع الاقسام الا الخامس،

﴿ الفصل الثاني في مقد مات بحتاج اليها في معرفة الآثار الظاهرة على السحاب ،وهي سبع 🌶

﴿ الْمُقْدَمَةُ الْأُولَى فِي سِالَ الْعُكَاسُ الْصُّوءَ ﴾ (أنه ادًّا وقع ) الْصَّوءُ من جسم مضئ علىجسم صقيل فانه ينمكس الضوء من الصقيل الى جسم آخر وضعه من ذلك الصقيل كوضع المضي منذاك الصقيل بشرط ان تكون جهته مخالفة لجهة المضيء وبلزم هاهنا ان تكوززاوية الانعكاس مساوية لزاوية الشعاع ولنبين ذَ لك بشكل هند سي(\*) فلتكن دائرة (ك ز) هي الشمس ودائرة

<sup>(</sup>٧) عُرة الشكاء الثاني ١٢

(ح ط) موضع المرآة و خط( اب) شماع الشمس،

(القدمة الثانية) في بان العكاس البصر (الحال) في المكاس البصر مثل الحال في المكاس الصورة فاذا فرصنا المراة خرج الهامن وسط الحد فة خط مستقيم وفرضنا سطحا قام على المرآة بالطريق المذكور في القدمة الاولى ارتسم لا محالة خط على سطح المرآة ويكون ذلك الخط مع الخط الخارج عن الحدقة عيطين براويتين فان كانت الراوية قاعة كان المكاس البصر ايضا الى المراثى وان لم تكن قاعة كا نت التي تلى الراثى اقل من قاعة فاذ خرج من تلك المنقطة المشتركة بين هذين الخطين خط آخر خرج الى خلاف جهة المراثى واحاط مع الحط المرتسم على المرآة براوية مثل الراوية للاف جهة المراثى ومالا يكون كذلك فلا براه البتة ه

(واما بان) اذهذه الخطوط والانكاسات وهمية لاوجود لهافي الخارج فذ لك مما سيأ تى في علم النفس ولكن الاحكام التى نحمن في اعتبارها لانختلف سواء كانت هذه الخطوط وهمية اوتكون وجودية ه

(المقدمة الثالثة) ان المرآة اذاكانت صغيرة جدا لم تظهر فيها اشكال المرثبات لان الجسم لاعكن ان برى متشكلا الاوهو محبث نقسمه الحس فكيف برى مشكلا عا لا ينقسم في الحس والكانت مع صغرها مفردة فرعا عجز البصر عن ادراك ما يؤديه من اللون ايضا واما اذا كثرت وتلاقت ادى كل واحد منها لوفا ولم يؤدوا عد منها الشكل فحل من جلتها من أدية اللون ما لوكانت متصلة متحدة لادت مع ذلك اللون والشكل •

( المقدمة الرابعة ) اذا لمرآة اذا كانت ملونة فانها لا تؤدى الوان المرثبات كا هي الرقودي لونا متوسطا بين لون المرآة وبين لون ذلك الرثي مثل ان السكا فور يرى في الزجاج اخضر لا على ساضه م

(القدمة الخامسة) الصور الرئيات غير منطيعة في الرايا والالكاللها مقرمعلوم في الرآة ولما كانت تتقل بانتقال الناظر بن فيها والرئى ساكن بل ادراكها على سبيل الميال ومعنى الحيال المبحد الحس المشترك شبح شئ مع صورة شي آخر كما مجد صورة الانسان مع المرآة ثم لا يكون لتلك الصورة المانيا عديق في مادة ذلك الشي الثاني الذي يؤديها ويرى معها كان صورة الانسان غير منطبعة في المرآة كما بناه ه

( المقدمة السادسة ) اذا كان الصقيل مشفا فيرى ماوراه مشفا بالفسل لم يكن اذيرى عليه هذا الخيال واذارؤى عليه الخيال لم يرماوراه ولم يكن مشفا بالفمل حينتذ بالقياس الي ماوراه و وان كان وراه الجسم الشفاف جسم ذولون يحدده ماوراءه ادى هذا الخيال وان لح يكن ماوراءه ما يحدده تفذمنه البصر ولم يؤد « هذا الخيال •

﴿ المقدمة السابعة ﴾ اذا كانت النسبة بين الراقي وبين أجراء المرآة و بين المرتّ واحدة وجب ان تكون الزوايا التي تحدث من خطوط متوهمة خارجمة من البصر الى المرآة وصبها الى الشي دى الشبع زوايا متساوية من جيم الجهات فيكون مثل الشكل المرتسم من زوايا الشبح مستديرا فهذه جملة ما محتاج الها من القدمات،

#### ﴿ القصل الثالث في المالة \* وفيه بحثال ﴾

( البحث الاول ) زعم بعضهم ان سطح النما م كرى بدليل آنه متشاكل البعد عن الارض فاذا وقع عليه شعاع القبر حدث من الشعاع ومنه قطع مستديرة وقال آخرون ) ان الشماع اذا وقع على السحاب كال شبيها محجر يلقي على الماه فيحدث هناك موج مستدر مركز مالمسقطوو سطه يكون كالمظلم لان الشماع بخلاصا في ذلك الوضع من النمام وهـ ذان القولان باطلان ﴿ اما اولا ﴾ فلان الهالة لوكانت كماقالوءاكمانها موضع معلوم منالسحاب وليس كذلك بليراها الذين تحتلف مقاماتهم في مواضع مختفلة من السحاب ﴿ وَامَا نَانِيا ﴾ فليس ضو القمر مما مختص عوضع من السحاب دون موضع (بل الحق) ازالهالة خيال وذلك لانه اذا توسط بين الراتي وبين القمر غيم رطب رقيق لطيف محيث لا يسترالقمر فالذى يقابل القمر من ذلك النيم لاستره ولابرى ايضا خيال القمرفيه فانالشيء أعابري على الاستقامة نفسه لاشبحه واما الاجزاءالني لاتقابل القمروكانت لطيفةرقيقة ادىكلرواحد من تلك الاجزاء خيال القمر على الوجه المذى عرفت معنى الخيال ولمساكان

كلواحد من تلك الاجزاء السحابة صغيرا لاجرم ما ادى شكل القمر بل ادى ضوء فلا جرم ظهر الضوء فى كلواحد من تلك الاجزاء والرابظهر الشكل في شي مهاو لما كانت النسبة الحاصلة بين الرائى وبين كلواحد من تلك الاجزاء وبين المرثى واحدة لاجرم كان شكل الحالة دائرة \*

(البحث الثانى) في احكامها وهى سبمة (الاول) ان الجز الذى تقابل القسر في الغيم اعالارى لان قوة الشماع الذى للكواكب تخفى حجم السحاب الذى لا يستره لان ذلك السحاب رقيق لطيف وبعرض للرقيق اللطيف ان لا يرى في الضوء القوي الذى لا يستر به فيكون كأنه ليس موجودا مثل مالارى الهيئات الخز فية في الصحراء وان رؤى لم يرمضينا بل اسود واذا لم يراور ويدل على صحة ذلك اورؤى اسود (ويدل) على صحة ذلك ان السحابة الرقيقة التي تجتاز تحت القمر ترى كأنها ليست اوترى ضعيفة سوداء فاذا فارة ت عاذا ته رقي بيت انخن حجماه

(ااثانی) ان النیر اذا لم یکن علی سمت الرأس وجب ان یکون السحاب شخینا لاز النیر اذا کان منحر فا عن سمت الرأس کانت المرآة ایضاً منحر فا و یکون الجانب الذي یلی الرأس من المرآة اقرب من الجانب الآخر فالو لم یکن السحاب ثخیناو و قمت الخطوط علی ظاهر السحاب کان الخط المتصل بالجانب الا قرب اقصر من المتصل بالجانب الا بعد و ذلك بخل باستدارة هذا الخیال اما اذا کان السحاب شخیابعد الخط المتصل بالجانب الا قرب فی عق السحاب حتی یصیر طوله مساویا لطول الخط المتصل بالجانب الا خره را الثالث ) از المالة اکثر ما تولد عند عدم الربح فلاجر م از نخر قت من جمیع الجهات دلت علی الصحو و ان شخن السحاب حتی یطاب المالة دلت علی المحو و ان شخن السحاب حتی یطاب المالة دلت علی (۱) جبل ۱۷

المطرلان الاجزاء الماثية قدكثرتوان تخرقت منجهة دلت على ربح يأتى من تلك الجهة ه

( الرابع ) اذا وجدت سعامتان بالصفة المذكورة احد هما تحت الاخرى المكن اذ تتولدهالة تحت هائة والتعتانية تكون اعظم من الفوقانية لانها اقرب فتكون تادمها المرثى باجزاء أبعهمن الوسط حتى اذ بعضهم ذكراته وأى سبم هالات مماً \*

(الخامس) هالة الشمس وهي المسالة بالطفاوة نادرة جدا لان الشمس في الاكثر تحلل السعب الرقيقة ومع ذلك فقد يوجد هذاالنادر حكى الشيخ أنه رأى حول الشمس هالة تامة في الوان توس قزح ورأى بعد ذلك هالة فيها توسية قليلة واعا منفرج هالة الشمس اذاكتف السحاب واظلم المادس) حكى الشيخ انه رأى حول القمر هالة قوسية اللون وكان ذلك لان السحاب كان غليظا فشوش في اداء الضوء وعرض ما يعرض للقوس ما سنذكره ...

(السابع) الهالة قل ما ترى مكسورة بالافق لقرب النبر من الارض لان خطالبصر في مثل هذه الهالة يصيب من السحاب في الاكثر عمقا كثيرا على والهالة الشمسية فهي في الاكثر الما ترى اذا كانت الشمس قريبة من وسط السهاء وبالله التوفيق ه

﴿ الفصل الرابع في قوس قزح وفيه عشرة مباحث ﴾
( البحث الاول )عن سببه فنقول اذاوجدت في خلاف جهة الشمس اجزا المائية لطيفة شفافة صافية رشية وكان ورا مما جسم كثيف اما جبل اوسحاب كدرتم كانت الشمس في الافق الآخر اوقر بية من الافق فاذا ادر الانسان

الانسان على الشمس و نظر الى ذلك الهواء الكثير المائية فاجزاء الماء يكو ن كل واحد منها صقيلا و يكون وضعا بحيث بنعكس شعاع البصر عنها الى الشمس على ماعرفت وكل و احدمن المك الاجزاء صغير فلا يؤدى الشكل بل يؤدى الضوء و يكون ذلك اللون مركبا من لون المرآة وضوء الشمسية

(البعث التانى) زعم الشيخ انهذا الأرلايؤدية فيسال حاب البنة لانى شاهدت في البلا دالجلية مراراً كثيرة سحابات ولد معمثله هذا الارفكان ذلك السحاب مشر فا شاهقاً و جبته حيث جهة الجبل فظهر الار فوقع البصراول ماوقع على ذروة القوس وتخيلت أنه في ذلك السحاب فلما أملت اسافله كان قامًا فيما بيناويين الجبل في الحووانه لولا الجبل لكان توهم أنه في السحاب الكدر ورأيت القوس مرة اخرى وهي مرسمة في الجوالمض قدام الجبل الا ان ذلك الجوكان رطباعات وقد وارت مني هذه التجربة فظهر لى ان السحاب الكدر ليس يصلح ان كون مراقالية لهذا الميال واعا فظهر لى ان السحاب الكدر ليس يصلح ان كون مراقالية لهذا الميال واعا منعكس البصر فيه عن هو اه رطب منتشر فيه اجزاء صدار من الماء مشفة منا شرة كالرش،

(البعث الثالث) ان هذا المواء الرشى اذا لم يكن وراء معلون لم يكن مرآة و ذلك كالبلورة فأنها اذا سترت من الجانب الآخر صارت مرآة في الجهة التي تليك واز لم تستر لم تكن مرآة فيجب الأيكون وراء هذا الهواء الرطب شي لايشف اماج بل اوسحاب مظلم حتى يؤذى هذا الخيال ه

(البحث الرابع) عن الو ان القوس والغالب ان يكون لهذا القوس ثلاثة الوازو علل بمضهم ذلك بازناحية العليا تكون اقرب الىالشمس وانسكاس البصريكون اقوى فنرى حمرة ناصمة والناحية المسفل ابعد منهاواقل اشراقاً فترى حمرة فى سوادوهو الارجوانى ثم يتولد فيا بينهما لوذكر الى مركب من اشراق حمرة الفوقانى وكدرة ظلمة السفلاني .

﴿ وَزَيْفُ الشَّيْخُ } هَذُهُ المُّلَّةُ مِن وجِينَ ﴿ الْأُولُ ﴾ نهذه الملة تقتضي ال يكون الاقرب ناصم الحرة تملازال كذلك على التدريج يضرب الى الارجوالية فيكون طرفه الآخر ارجو إسافاما انفصال هذه الالوان بمضها عن بمضحتي يكوزبعضه متشابها لحمرة وبعضه متشابه الارجوانية وبمضهمتشابهالكرانية فهو بسيد (الثاني) ان ولدالكر اتى بين الارجو الى والاحر الناصع بعيدلان الكرائي لامناسبة له مع واحدمه بمالان تولد الكراني من الاصفر والاسود \* ﴿ البحث الخامس ) عن علة استد ارة هذا القوس وهي ان الاجزا ، التي ينعكس عنهاشماع البصروقيت محيث لوانا جعلناالشمس مركزدائرة كان القد والذي نقم من تلك الدائرة فوق الارضيمر على تلك الاجزاء فان كانت الشمس على الأقل كان الخط المار بالنَّا ظر والنير على بسيط الافق وهوالمحور فيكون حينئذ سطح الافق يقسم المنطقة ينصفينوبرى القوس نصف دائرة فان ارتفعت الشمس أنخفض الخط المذكور وصارالظاهر من النطقة الموهومة اقل من نصف دائرة حتى اذا ارتفعت الشمس ارتفاعا كثيرا لم بكن قوس واما اذا كان ارتفاعها الى حدكان قو سا ،

(البحث السادس) ان هذا القوس في اي اوقات النهار يظهر لما عرفت ان القوس لا يظهر عدما يهظم ارتفاع الشمس علمت انه بجوز ان بحدث القوس في بعض البلاد في الشتاء عند انتصاف النهار ولا محدث في الصيف الماة ارتفاع الشمس في انصاف بهار الشتاء وكثرته في انصاف بهار الصيف ...

(البحث السابع) المه هل عكن ان يشاهد علمهذا القوس من الدائرة (حكى الشيخ) ابعنا عن تقسه أنه رأى بجبل بين آ بنوروطوس وهو مشرف حداً وكان قد اطبق عيم عظيم غامر دون علة الجبل عسافة يشديها لكن الحواء الذى فوق الغيم كان رشيا وكانت قد ظهرت هده القوس على النام (قال) ونحن نبزل عنه الى النام قنرى هذا الجبل قياسنا وبين النام الماتر الممتسيحاعلى السحاب مثلم الاستدارة لضيق الجبل لا يقص عن الدائرة الاقدر ما يكسره الجبل وكنا كلما اسنا في النرول صفر قدره و تقس قطره حتى صار دائرة صفيرة حدا لا نقربها مناو بعد الشمس عها كان يرمد فكان يصير المخروط البصرى اصفر فالما قربنا من السحاب وكدنا ان مخوض فيه يصير المخروط البصرى اصفر فالما قربنا من السحاب وكدنا ان مخوض فيه المند عند الشمس في غامة الارتفاع (وثانها) ان القوس قد تحدث عند ما تكون الشمس في غامة الارتفاع (وثانها) ان مرآة القوس هي الهواء ما تكون الشمس في غامة الارتفاع (وثانها) ان مرآة القوس هي الهواء الرشي لا السحاب،

(البعث الثامن) آنهذه القوس كلما كانت اكبر من نصف دائرة كانت من دائرة اكبر من دائرة العنم وكلما كانت اصغر من نصف الدائرة كانت من دائرة اكبر وفي الحالة الاولى تكون زاويتها عند الافق اشد انفر اجا لان الشمس كلما كانت اكبرار ضاعا كان مركزهذه الدائرة اكثر انخفاضا فكانت الزوامة الحادثة على الافق اكثر انفر اجاه الدائرة اكتاسع) ان قوس قزح كيف رى من شماع السراج (حكى الشيخ انه رأى هذا الشكل منظما على الانظباع في حائط الحمام لا على سبيل الخيال وكان السبب فيه ال الشماع وقع على حام الكوة فنفذ في الرش الملو عنه وكان السبب فيه ال الشماع وقع على حام الكوة فنفذ في الرش الملو عنه

هواء الحمام ووقع على حالط الحمام ثم المكس عه في المواء الرشى الى الحائط الآخر الوان قوس مستقرة غير زائلة عن موضعها بانتقال الناظر (وهذا بدل) على إن مرآة هذا القوس هو المواء الرشى لا السحاب ه

(البحث العاشر) اذالقير قد محدث قوساً خياليا لا يكون الوان لان الضوء الليلياضف من البهارى فيكون خيال ضوء القمر في السحاب اضوء من لون السحاب في الليل فلاجرم يرى ابيض واما خيال ضوء الشمس عن شي بسيد منها فيكون اقل ضوأ من ضوء النهار فيرى ملونا لاشد بد الاشراق . و لذلك ترى النارفي النهار حمراء ارجواية منكسرة النور وترى في الليل بيضاء فيرة نسبب غيبة الشمس،

( واذاعرفت ذلك فنقول) هذا القوس الليلية نادرة جدافا بهالا وجد الاعتداشتداد توراليروذلك في القم عند بدره فان الاشياء الضعفة النور لا بنعكس عماضو و ها انعكا سايظهر ولا مدايضا من ان يكون الجوشديد الاستعداد فا نسه أن كان قاصراً لم يؤد خيال ما يكون بالفافي كيفيته ولندور اجماع هذه الاسباب كلها كانت هذه القوس بادرة ه

### ﴿ الفصل الخامس في الشميسات ﴾

(ان لها) اسباباً ثلاثة (احدها) ان يحصل قرب الشمس غيم كثيف مندمج الاجزاء صقيل فيقبل في ذاته ضوء الشمس قبول الجرم الكثيف للضوء كما في القمر «

﴿ وَنَا نِهِا ﴾ ان لا يَقْبَلُ ضُوءَ الشمس ولكنه يكون مؤد ياخيال الشمس لان المرآة الكبيرة كمايؤد ى اللون يؤدى الشكل ايضا .

(وثالثها) ان البخاراللزج اذاتصاعد وتشكل بشكل الاستدارة على ماهو (٣٣) طبيمة طبيعة الاجسام الرطبة في الهوا، وبلغ في صموده الى كرة الناراشتطت النار فيه وهو مستدير الشكل فلاجرم يكون شكله شكل الشمس وريما كانت المادة كثيفة فتبتى بإماوليالى بل شهورا ور بماوصل الى الموضع الذى تتحرك عليه تبعية الفلك فهو ايضا شحرك على الاستدارة .

﴿ وَا عَتَرْضُ بِمُضْهِمٌ ﴾ على هذا الوجه فقال هذه المبادة التي اشتمات النارفيها اما انتكون لطيفة اوكثيفة فاذكانت لطيفة فاما اذيقال بآنها لاتزال تستمد من الارض مدة بقائمًا استمداد المصباح منالدهنواما أن تكون منقطعة الاستمداد مرــــــ الارض والاول باطل ائلاً له اوجه ( اما اولا ) فلانها أعباً تستمد من موضع واحدمن الارض فاذا تحركت بحركة الفلك فقد زالت عن مسامتة ذلك الموضع فلا تستند منسه ( واما ثانيا ) لخلال انتهاء الاشتمال الى المواد المتصاعدة أولى من تصاعد المادة الى ذلك الموضم (واما ثالثًا ) فلان الانخرة المتصاعدة لابجب تصاعدها الىموضع وأحد بعينه بل مذهب عنة ويسرة فكال يجب أن الأوى والمشالات على شكل واحد (واما ان كانت المادة) لطيفة وكا نت منقطمة الاستمد اد من الارض فانه بجب ان تشتمل و تنطقي عن قريب كما في الكواكب المستضيئة ( واما انكانت الما دة )كثيفة مند عجة الاجزاء و لكثا فتها تكون مشكلة بشكل واحـــد فلاجرم لايذهب الاشتمال بمنة ويسرة ولا ندماج اجزائها بق الاشتمال فيها مدة (فهذا ايضاً )كلام بإطللان المادة التي تكون كذلك استحال وقوفها فيالهواء لثقلها بلكازيجب انتسقط علىالارض( والجواب عنه ) الماينا اذمكان المركب مكانالغالب من اجزائه وقدبينا انالدخازلا يوجد وحده صرفا بللابد وال يخالطه شئ من البخار فليس سعيد التختلط بتلك

( الفصل السادس في النيازك والمهي )

المادة اجزاء هو آنية كثيرة واجزاء قليلة نارية بحيث يكون المنصران الخفيفان عاليين على الثفيلين ثم يستحكم ذلك الامتزاج لشدة خلخلة تلك الاجزاء و تحصل في ذلك المركب د هنية بحيث تصلح لان تشتمل السارفيه فذلك الممتزج يبقى في الهواء لاجل ان الجوهم الخفيف فيه اكثر من الجوهم الثقيل و مدوم اشتعال النار مدة لاستحكام امتزاج تلك الاجزاء وقوة تركيبها واذا كان ذلك محتملا لم يمكن انكاره وصنعه (ثم ان هذا الممترض) لما قدح واذا كان ذلك محتملا لم يمكن انكاره وصنعه (ثم ان هذا الممترض) لما قدح في هذه الوجوه عماذكر نا زعم ان السبب في حدوث امثل هذه الموادث في هذه الوجوه عماذكر نا زعم ان السبب في حدوث امثل هذه الموادث وجودها ها المتحديدة الأحراب وحانية اقتضت وجودها ها

( ونحن تقول ) ان هذه الوجوه التي ذكر نا ها لاتنا في هذا الوجه وهو في المثال كالصحة والمرض فالهما توجه إن تارة باسباب ارضية عنصرية وتارة باتصالات فلكية ونا تديرات نفسائية و ليس في اسنادهما الى احد النوعين ما يبطل اسنادهما الى النوع الآخر فكذلك هاهنا ( ويما يؤكد) الظن بصحة عذا الوجه ان الحكما عمن المحاب التجارب شهدوا بان حدوث اصال هذه الحوادث في الجودال على حدوث حوادث في الارض ولولا ان حدوثها مستند الى الا تصالات الفلكية لم ستمر هذا الاستد لال

### ﴿ الفصل السادس في النيازك والمصي

(اما النيازات) فانها خيالات في لون قوس قرح الا انها تكون في جنبة الشمس عنة ويسرة لا تحما ولا امامها وسبب استقامتها انها اما ان تكون قطما صفارا من دوائر كبار رؤيت مستقيمة واما لان مقام الناظر بحيث برى المتحدب مستقيما وهذه قلما تكون عند كون الشمس في نصف النهار بل عند الطاوع والفروب لان الشمس في هـــذا الوقت تحال السحاب الرقيق عند الطاوع والفروب لان الشمس في هــذا الوقت تحال السحاب الرقيق

(القصل الاول في الرعد والبرق

في الاكثروهذه الآثار بدل على المطرلانها بدل على وفور ابخرة رطبة والتحقيق فيه ما ذكرناه في الفصل الذي مضي وبالله التوفيق.

( القدم الذي فيها يتكون من الدخال فوق الارض، وفيه سبعة فصول) و القدم النصل الاول في الرعد والبرق ﴾

﴿ قَدْعُرَفَنَاكُ ﴾الفرق بينالبخار والدخازوانه لا يوجد بخارخالص ولادخان خالص بل هما في اكثر الامر يصعدان مما فاذا ارتفع بخار مخلوط بدخان ارتفاعا يصل الىالطبقة الباردة من الهواء حتى يتكاثف وينعتمد سحاباً فلامحالة يحتبس ذ لك الدخان في جوف السحاب فذلك الدخان إما ان سبقي حارا اويصير باردا فان بقي حار اقصد الملوومزق السحاب تمزيقا عنيفاً فيحصل من ذلك التمزيق الرعد وان صار باردا تثاقل و قصد السفل ومنرق السحاب فحصل الرعد ولان همذا الدخالشيء لطيف وفيه ماثية وارضية عملت فيه الحرارة والحركة والخلخلة المازجــة عملا قرب مزاجــه منالد هنية فهو لاع لة يشتمل بادني سبب مرتب ل فكيف بالحركة الشهيدة والمحاكة القوية ويؤكدذلك ماعدت من الاضواء والالتهابات عند امر اراليد على الاشياء السود في الليل مع كشافتها فكيف مع الشيُّ اللطيف واذا كان كذلك اشتعلت تلكالادخنة منشدة محاكتها عند شدة تمزيقها للسحاب وذلك هوالبرق ورعا كانالبرق سببا للرعد فانالدخان المشتمل ينطني في السحاب فتسمع لانتطفائه اصواتكما الماذا اطفأ لما الناربين الدلنا حدث صوت. (واعلم) ان حدوث البرق والرعدمها الاان البرق يرى في الحال والرعديسمم بعدزمان لان الابصار لا يحتاج الاألى محاذاة البصر للمبصر من غير حجاب وذلك مما لاحاجة فيه الى الزمان واما السماع فهوانما يحصل بوصول تموج

الطف وار ق5ثيرا ه

الهواء الىالصاخ و ذلك يستدعىزمانا 🛪

## ﴿ الفصل الثاني في الصاعقة ﴾

﴿ الدخان ﴾الذي يخرج من السحاب الى اسفل اما لثقله و استحصافه او لما نم يمنعمن صموده أذآ وصل الىالارض فرعاكان في غاية السخونة ورعاكان الطيفاينفذ فيالمتخلخل ولابحرقه بليبرق فيهمنه الرسوادو بذيب مايصادمه من الاجسام الكثيفة المندعجة مثل ما يذيب الضباب المنصب على الترس من الفضة والنحاس ولابحر قالترس بلء عا سوده وكذلك فقد بذيب الذهب في الصرة ولا بحرقها الاما يحترق من الذوب ورعا كان كثيفا غليظا فلا يصل الىشىء الاويحرقه وكثيرا مايقه على الجبل فيدكهدكا وعلى البحرفينوس فيه وبحرق مافيه من الحيوانات ورعاكات جرم الصاعقة دفيقاجدا مثل السيف فاذاوصل الىشيء قطمه منصفين ولاتكون مقدار الانفر اج الاقليلا ( ويحكي ) انصبيا كان لا يُحافى صحراء فاصابت الصاعقة ساقيه فسقط الرجلان عنه ولم بخرج عنه العم كحصول الريكي من حرارة الصاعقة وبالله التوفيق، ﴿ الفصل الثالث في الأنوار التي تشاهد بالليل في بعض المواضع ﴾ ﴿ اذَا اصا بِ ﴾ المطر بعض البقاع التي تكون فما لزوجة دهنية تصمدت -على من تلك البقاع الخرة دسمة لطيفة فتشتمل من ادبى سبب شمسى أوبرق اومر أنوار الكواك فترى على وجه الأرض شمل مضيئة غير محترقة احتراقا يعتديه للطقها ويكون حالها كحال النار التي تشتمل في بخار شراب مجمول فيهالملح والنوشادر اذاوضعت الفتيلة في غمر يتبخرتم قرب من بخاره سراج فأنه يشتمل وستى اشتماله مدة تماه البخارعلى ان الابخرة المطرية تكون

نعلى الرابم فيالكو اكب المقضة وما يشبهاك

﴿ الفصل الرابع في الكواكب المنقضة وما شبها ﴾

(ازالدخان) اذا وصل الى حيزالتار وانقطع اتصاله عن الارض اشتمل واذا اشتمل فر عا بيق فيه الاشتمال فرقى كأن كو كباً يقدف به ورعا لم يشتمل بل احترق و بشت فيه الاحتراق و بتى على صورة دامة او ذنب او كوكب او حية او حيوان له قرون ورعا بتى ذلك اشهراً على ما حكاه الشيخ وقد تكون الادخنة الصاعدة غليظة فرقيت الملامات المائلة الحروالسودور عا اشتمل وكان غليظا ممتدا فثبت فيه الاشتمال فرقى مثل كوكب دواريشبه النار الدائرة بدوران القلك وكان ذنباله ورعاكان عريضا فرقى كأ مه لحية الدائرة بدوران القلك وكان ذنباله ورعاكان عريضا فرقى كأ مه لحية المرور عاكانت المادة غليظة فاذا اشتملت النارفيا ظهرت الحرق فرقيت كالجرور عاكانت المادة اغلظ من ذلك فرقيت سوداه على شكل القحم اوكأنه تقية و منفذه خال ورعا عيت الادخنة في يرد الهواه للتماقب المذكور فا نضغطت مشتملة ه

﴿ الفصل المامس في عقيقة استمال التارو انطفام ا

(المانحة به الى بالذلك لنبتى عليه اموراً محتاج الى شرحها في هذا الباب (فنة ول) بجب السلم الدالدار المشتعلة ليست الراواحدة بالعدد باقية بل كل بار تفرض فا بالبطل و تتحدد الراخرى على الاتصال لاق كل الرتحصل فالمهاشحرك بطبعها الى فوق فيلحقها من البرد ما بطلها \*

(واماالانطفاء)فهو على وجهين (احدهما) ما يكون سبب قوة النارفا بها اذا احالت المادة احالة امة الى النارية صارالكل باراوقد عرفت ان النارالبسيطة لاضوء لها لهى شفافة فيننذ يزول الضوء عها «

﴿ وَمَا نَبِهِمَا ﴾ مايكون بسبب خاف النارو ذلك عند مايعرض لماشي

,3:

بارد يطفيها .

( وانا عرفت ذلك فنقول ) انطفاء النـار في الجو العالى يُكُونَ من القسم الاول وامافي حيزًا هذافانه يكون من القسم الثانى ويظهر لك من هذا ان انطفاء الكواكب النقضة لامحالة يكون من القسم الاول «

## ﴿ الفصل السادس في الحريق ﴾

(اذاار نفع)عن الارض بخارد خانى لرج دهنى و تصاعد حق وصل الى حبر النارقية من غير ال سقطع اتصاله عن الارض فاذا وصل الى حبر النار اشتمات النارقية ثم لا ترال النار تسرى سفلاو برى في هذه الحالة كأن سناشملا سزل من السهاء الى الارض فاذا وصلت النار الى الارض احتر قت تلك المادة بالكلية وكلما قرب مهاوسبيل ذلك كسبيل السراج المنطاق اذا وضع تحت السراج المشتمل فاتحدر اللهب الى فتيلة المنطق فاشتمل فاتحدر اللهب الى فتيلة المنطق فاشتمل بالسرعة .

و الفصل السابع في مدال مي وكيفية ولد ها، وفيه عانية مباحث في (البحث الاول) قبل اله يجب ان تحدال مج بانها متحركة هي هي لا بانها هوا، متحرك وقد جا وذلك في كلام ارسطو (والذي عكن ان تمال) في ذلك ان المواء مادة الربح وموضوعها ومادة الشي لا يجوز وضها مكان الجنس ما المواء مادة الربح اعا تولد عن الدخان وليس الدخان كله هو الجسم الاسود المرتبع ممااحترق بالنار بل كل جسم ارضي يرتفع بتصميد الحرارة سوا الادخنة الحرارة حرارة النار اوحرارة الشمس فهود خان وتولد الرباح عن الادخنة على وجبين الاول آكثري والثاني اقلي \*

﴿ اما الْاَكْتُرِى} فهواله اذا صعد تُ ادْخَنةُكُثيرة الىفوق فعند وصولها

الى الطبقة الباردة اما أن كسر حرها سرد ذلك الهواء اولا ينكسر فات الكسر فلا محالة يتقل و ينزل فيحصل من نزولهما تموج الهواء فتحدث الربح و ال منكسر مودة تلك الطبقة من الهواء فلا بدوان شصاعد الى ال بصل الى كرة النار المتحركة بحركة الفلك وحيث لا يتمكن من الصمو دنسب حركة النار فترجع تلك الادخنة وتصير ربحاء

﴿ فَانْ قَيْلَ ﴾ لُوكَانَ الدفاع هذه الأدخنة بسبب حركة الهواء العالى لما كانت حركها الى الفل بل الى جهة حركة الهواء العالى \*

ر فالجواب عنه) من وجهين (احدهما) الهر بما اوجبت هيئة صعو دقالته الادخنة وهيئة لحوق المادة بهاان تحرك الى خلاف جهة المتحرك المانع كالسهم بصيب جسما متحركا فيعطفه بارة الى جهة ان كان الما وق كايقدر على صرف المتحرك عن متوجهه تقد رابضاً على صرفه الى جهة حركة مفسه و تارة الى خلاف تلك الجهة اذا كان المعاوق تقدر على الحبس ولا تقدر على المبس ولا تقدر المبس ولا تقدر المبس ولا تقدر على المبس ولا تقدر المبس ولا ت

﴿ وَمَا سِهِمَا ﴾ أنه ربما كان صمود بعض الآدخنة من تحت مانعاللادخنة النازلة من فوق ان منتقل ذلك فلاجل ذلك يحرك الى سائر الجوانب.

( واعترض) مضاهل التحقيق على هذه العلة بوجيين ( اما الاول) فقال ال الاجزاء الدخائية ارضية فهي اتقل من الاجزاء البخارية المائية تم ان البخار المرد زل على الحط المستقيم مطرا فالدخان الرد فلماذ الم يعد على الحط المستقيم المرد عنة ويسرة وصار ربحا ه

(واما الثاني) فان حركة تلك الاجرّاء الى اسفل طبيعية وحركما عنه وبسره عير طبيعية والحركة الطبيعية العربية الوي فلا اقل

من المساواة تم ان الربح عند ما تعرك عنة و يسرة رعانقوى على قلع الاشجار وهدم الجدار فتلك الاجزاء الدخابة عند ما تحركت بالحركة الطبيعية التي لهاوهي الحركة الى السفل وجب ان تهدم السقف ولكنا برى النبار الكثير ينز لمن السناء ويسقط على السقف فلانحس بنزوله فضلاع ما نهدمها فثبت بطلان هذه العلة ه

(والجواب) اماءن الاول فلان الاجزاء النقيلة اذا كانت صغيرة جدالم تكن قوية على خرق الهواء والنزول الى السفل على الحط المستقيم والاجزاء البخارية مادامت متصغرة جدافا بهالا آفزل بل اذا تكانفت واجتمعت واتصل البخس بالبعض حتى صار للمجموع قدر تقوى على خرق الهواء فينئذ تنزل واما الاجزاء الدخاية فا بهاليسم الاستصل البعض منها بالبعض فلا يحصل فيه من الاجزاء ما يكون قو باعلى خرق الهواء والنزول الى اسفل فظهر الفرق بين البخار والدخان .

(واما الاقلى) فهوان الادخنة قبل وصولها الىكرة الناروالى الطبقة الباردة من الهواء تنصرف الىجهة ماانصر افاقويا اما لان له امنفذام وجافي الصمود (٢٤) واما و اما الرياح همامة قوية فوقهافتمنع والصعود فتسقط الى بعض الجهات فتحد ث الريح (ومن اسباب الريح) ان يعظم مقدار جانب منه فيتحرك ولكن ذلك مادرجدا لامه كثيرا مامهب الرياح منجهات مقابلة للجهات المتبخرة التي تكون من خلخلة الشمس \*

(البحث الثانى) ان الربح والمطرمة إنمان في الاكثر ومتماونان في الاقل المالة المالة التي يكثر فيها المطريقل فيها الربح وبالمكس وعلة هذه المانعة المامن جانب الربح فلانها في الاكثر تلطف مادة السحاب بحرارتها وتفرقها بحركتها وامامن جانب المطرفلانه بيل الادخنة ويصل بعضها ببعض فتثقل عندذلك ولا تمكن من الصعود وهذه المهانية تدل على ان مادة الرياح غير مادة المطر التي هي البخار الرطب (واما التماون) فامامن جانب المطرفلانه بيل الارض فيعدها لان يتصعد منها دخان فان الرطوية تمين على تصعيد فلانه بيل الارض فيعدها لان يتصعد منها دخان فان الرطوية تمين على تصعيد منها رودة السحاب الويهرب منها رودة السحاب الى باطنه فيستد البرد المكثف و السحاب الويهرب منها رودة السحاب الى باطنه فيستد البرد المكثف و السحاب الى باطنه فيستد البرد المكتف و السحاب الى باطنه فيستد البرد المكتف و السحاب الى باطنه فيستد المناب المكتف و السحاب الى باطنه فيستد المناب المكتف و السحاب الى باطنه فيستد المكتف و المحاب الى باطنه فيستد السحاب الى باطنه فيستد المكتف و المحاب الى باطنه في المحاب الى باطنه في المحاب الى باطنه في المحاب المحاب الى باطنه في المحاب الم

( البحث الثالث ) في تفسير الرياح السحابية قدير ادبها الرياح المولدة للسحاب وقديراد بها الرياح المنفصلة عن السحاب •

(البحث الرابع) في الروبعة انها عبارة عن ربح تستدير على نفسها وتكون مثل المنارة وقد تكون هابطة وقد تكون صاعدة (اما الهابطة) فسبها انه اذا انفصلت ربح من سحابة وقصدت النزول فعارضها في طريق نزولها قطعة من السحاب وصدمتها مع انه بدفعها من الفوق سائر الرياح فيبق ذلك الجزء بين دفع مافوقه الى اسفل ودفع السحابة التي يحته الى العلوفيعرض من الدفعين المهانعين ان يستدير وربما زادها تعوج المنافذ تلويا كما يعرض للشعر ان يجمد

بسبب التواء مسامه ه

( واما الصاعدة ) فهى اذالمادة الرعية اذاوصلت الى الارض وقرعها قرعاً عنيقاً ثم اشت فلقيها ريح اخرى من جهما فلومها وقد محدث ايضاً من تلاقى ديجين شديد تين ورعاً بلغت قوة الزوبية الى حيث تقلع الاشجار وتختطف المراكب من البحر وعلامة الزوبية النازلة اذ تكون لقائفها تصمد و تنزل مما كالراقب من البحر وعلامة الرابع كالفائفها الاللصعود ويشبه اذبكون مما كالراقب وعلامة الصاعدة اذلا برى للفائفها الاللصعود ويشبه اذبكون مدوث الزوبية ايضاً من شكل ساوي واتصال فلكي يقتضى ذلك ورواع ) أنه رعا اشتمل دور الزوبية على محاد مشتمل قوى فترى كان نارا مدور والزوابع العظام تكون من هذه ه

(البحث الحامس) في صاب الرباح واسامه القال الشيخ) مهاب الرباح الناعشر لان الافق بحدد الني عشر حدا اللائة مشرقة وثلابة مغربة والانة شهالية والانة جنوبة اما المشرقية (فاحدها) مشرق الاعتدال (وثانيها) مشرق الصيف وهو مطلع نقطة رأس الجدى وتقابلها مفاربها ثلاثة اما النقطة الشهالية والجنوبية فاحداها نقطة تقاطع خط نصف النهار والافق والاخريان تقطتاتقاطع الافق دائرتين مو ازيتين لدائرة نصف النهار من جنسيه مماستين لدائرتين الدائمة الظهور والخفاء من غير قطع،

( هذاماقاله الشيخ )وعندى انتحدمد المهاب الشهائية والجنوبية عاقاله ليس بجيدوذلك لانه اماان تكون البلدة بحيث يكون ممدل النهار على سمت رؤس اهلها اولا يكون فانكان وجب ان يكون قطباه على الافق ولا يكون هناك شي من الدوائر ابدية الظهور ولا ابدية الحفاء فلا تحصل هناك هذه المهاب

واما اذا لم يكن على سمت الرأس فهاها تفصيل لا بد من ذكره (و هوان) مقدار ميل معدل المهار عن سمت الرأس لا بدوان يكون مساويا لمقدار ارتفاع القطب ومقدار ارتفاع القطب بعينه نصف قطر الدائرة الابدية الظهور ونصف قطر هذه الدائرة هو مقدار ما بين مهب الشهال وبين المهبين الآخرين اللذين على جنبيه بتقدر ال يكون ما قله الشيخ في تعديد هذه المهاب عقا فيلزم من ذلك ال يكون ما بين مهب الشهال وبين المهبين الآخرين تساويا لميل معدل المهار عن سمت الرأس لكن مقدار هدا الميل محتلف باختلاف الملامد في المهار عن سمت الرأس لكن مقدار هدا الميل محتلف باختلاف الملامد في كل بلدة موضما آخره

( بل تقول) البلدة التي عرضها مثل عام الميل تكون الدائرة الا بدهة الظهور فيها هي المرتسمة من مدار رأ س السرطان و مناك تكون الدائر تان المو زيتان لنسف المهار الماستان لحده الدائرة الا بدية الظهور اعا تقطمان الافق على مدار رأس السرطان و البلدي (والشيئع) علاجمل هذه النقط هي المهاب الاربع المسرقية والمغربية فتكون هناك المهاب المسرقية والمغربية بل بازم أنه متى كان عرض البلدة اكثر من عام الميل ان يكون المهب الشمالي اقرب الي مهب مشرق الاعتدال من مهب المسرق المعتدال من مهب مشرق المعتدال من مهب البلدة تسمين درجة فان الفلك هناك يكون متحركا حركة وحوية وكان احد المنطقين منه بعينه ظاهرا ابدا والنصف الثاني خفيا ابدا ولا يفرض فيه التحديد المذكور فثبت انه لا يجوز تحديد مهاب الرياح الشالية والجنوبية عا ذكره المذكور فثبت انه لا يجوز تحديد مهاب الرياح الشالية والجنوبية عا ذكره المذكور فثبت انه لا يجوز تحديد مهاب الرياح الشالية والجنوبية عا ذكره المذكور فثبت انه لا يجوز تحديد مهاب الرياح الشالية والجنوبية عا ذكره المذكور فثبت انه لا يجوز تحديد مهاب الرياح الشالية والجنوبية عا ذكره المذكور فثبت انه لا يجوز تحديد مهاب الرياح الشالية والجنوبية عا ذكره المذكور فثبت انه لا يجوز تحديد مهاب الرياح الشالية والجنوبية عا ذكره المذكور فثبت انه لا يجوز تحديد مهاب الرياح الشالية والجنوبية عا ذكره المذكور فثبت انه لا يجوز تحديد مهاب الرياح الشالية والجنوبية عا ذكره المناك في ان الرياح تهب من كل جانب من جوانب العالم فالمهاب على هذا

التقدير غــير محصورة الا الهم حصروها فىالنقط الاربع التى تقسم الفلك بارباع متسا وية وجملوها اصول الرياح \*

(ثم أنهم) قسموا كلربع بثلاثمة اقسام متساوية حق صار الافق منقسها باتني عشر قسما متساويا و جملوا لكل واحد من المك النقط مهبا و احدا فلنذكر الآن اسامي هذه المساب بالعربية وهم يسمون ما عدا المشرقية والمغربية والشمالية والجنوبية نكباء ثم أنهم يخصون كل واحد بعينه باسم على حدة فالذي بين المشرقية وهو المسم والثاني مايلي الشمالية اثنان فالاول وهو الذي يلى المشرقية وهو المسم والثاني مايلي الشمالية وهو المنسم والمنسم و الما الذي بين الشمالية وبين المغربية وهي الدبور و الذي يلى الشمالية هي الجربياء و الذي يلى المغربية هي محوة و الذي هو بين المغربية و الجنوبية وهي الدبور فايلى المغربية هو الجنوبية بين المشرقية وهو الجنوب فالذي يلى المغربية وهو المنادي و الذي المغربية و المحتوب فالذي يلى المغربية هو المنادي و الذي يلى المغربية هو المنادي و المذي يلى المغربية هو المنادي و المذي يلى المغربية هو النادي و المذي يلى المغربية هو المنادي و المنادي يلى المغربية هو المنادي و المذي يلى المغربية هو المنادي و المذي يلى المغربية هو المنادي و المنادي يلى المغربية هو المنادي و المذي يلى المغربية هو المنادي و المنادي و

(البحث السادس) في البحث عن احكام هذه الرياح ها الرياح هى الشالية لان ناحية الشال منا با ردة وفيها جبال و تلوج كثيرة و اسخها الجنوبية لمرورها بالمواضع الحارة وهى ايضاً كدرة رطبة لما يخالطها من انخرة البحار فان أكثر البحار جنوبية عنا هسذا في الاكثر و بجوز ان مب رياح شالية تلق اكثر البرارى الحارة والبحار فتكون حينئذ حارة رطبة وان تهب رياح من نواح جنوبية قريبة من مياه باردة فتكون باردة ولكن الحكم الاول اغلب واما الرياح المشرقية و المغربية فهى قريبة الى الاعتدال و اختلافها الحال بكون بسبب البحار والجال اوبسبب المحار والجال اوبسبب

مسامتات الكواكب

﴿ البحث السابع ﴾ في كيفية هبو ساء الرياح المتضادة قل ما يتفق لها الهبوب لازالسبب الفاعل للرياح هوالشمس ولاتكون مأثلة فيوقت واحدالي جهتين فان آتفق ذلك لا بسبب الفاعل بليسبب المنفعل حدثت الزويمة والرياح المتضادة قدتتماوزعي فملرواحد مثلما اذاكان الحدهما من مشرق الصيفوالآ خرمن مغرب الشتاء فانهما ترطبان الهواء هذا الشمالية وذلك المغربية البحرية وتحد تتفق للريح الواحدة الانضاد اولها آخرها مثل ريح المشرق الشتوية فأنها تحدث اولايسا لان الشمس في اول شروقها تجفف الرطوية المجتمعة ليلائم الهابمدطلوعها تحلل البخار ات فتزيد الريح رطوية . ﴿ البحث الثامن ﴾ في و تمت هبوب هذه الرياح ، ان من شان الرياح الامتى عشر ال مب كل واحدة مما عند ميل الشمس الي جهما و لكن ليس في اول ما يصل الما وخصوصا الشالية و الجنوبة فاما لا تهب كانو افي الشمس احيتها لامن الشمس لا تقدر على الدي تحلل الجامد من الرحاو بات الى البغار بسرعــة في اول و صولما و خصوصاً الجنو بية التي بهب لا من القطب بلمن دون البحرو من الارض اليابسة لان اليابس ابطأ انحلالا فكذلك هذه الرياح تتأخرتريبا منشهرين وتسمىهذه الرياح التيهب البيضاء لائها تحدث الصحوولان من خاصيتها انتحبل الدجاج منغير مفادوهذه الرياحالتي بهب مع عركة الشمس تسمى الحيو انية ، واذقد تكلمنا على الامورالتي تحدث فوق الارض من غيرتركيب المناصر بل من استحالها فلنتكلم فيما يحدث علىوجه الارضو تحتها لابالتركيب بلبالاستحالة ه

﴿ القسم الثالث فيما محدث على وجه الارض وما تحمًّا بنير تركيب، و فيه خمسة فصول که

﴿ الفصل الاول في سبب ارتفاع القدر العامر من الارض على الماء ﴾ و ( قد عرفت) المالوضع الطبيعي للارض هووسط الفلكة بها بطبعهار اسبة نحت الماء وكانهن الواجب الكون البحر عيطامهامن كل الجوانب ولكن لماحصل فيجانب من الارض تلال وجبال ومواضع عالية مشربة وفي جانب ري أخروهدات واغوارومواضع عميقة بالاسباب التي سنذ كرهابعد ذلك و المعالمة المجال و كان من طبع الماء ان يسيل من المواضع العالية الى المواضع المالية الى المواضع الغائرة العميقة لاجرَم أنكشف الجانب المشرق من الارض و سال البحر الى الجوانب العميةة مساوللكوا كب تأثيرات ايضافي ذلك بحسب المسامتات التي تتبدل عند حركا بها و خصوصاً الثوابت و الاو جات و الحضيضات المتغيرة في أمكنتها فيشبع أن لكون هذه اسبابا عظاما في احداث المائية فيجهة ونقلها البهاو ابطال المائية عن جه و تقلهاعها و اما السبب الغائى في ذ لك فهو ان يكون للحيوانات الارضية التي لاتميش الاباستنشاق الهواء مكان • ﴿

﴿ القصل الثاني في قدرما انكشف من الأرض ﴾

﴿ إِنَاصِعَابِ ﴾ الرَّصدوجِدواطول البرنصف دورالارض وعرضه احدريع دور الارض الى احية الشمال حتى يكون الربع الشمالي مكشو فاواما الارباع ﴿ الباتية فلم تفريل على كومها مغمورة في الماء ولكن الاشبه ذلك اذالماء أكثر من الا رض اضعافا لان كل عنصر مجب از يكون محيث لواستحال بكليته يح الى عنصر آخر لكان مثله والماء نتصغر حجمه عندالاستحالة ارضاومم ذلك فلوكان في بعض المواضع من الارباع الثلاثة عمارة كانت عمارة قليلة لايسد

(المصل الدائ فرائز والبدان)

يهاواماتحت القطبين فلاعكن اذبكون هناك عمارة اصلالاشتداد البرده

﴿ الفصل الثالث في أمرجة البلدان، وفيه اربعة مباحث ﴾

(البحث الاول) الذي عليه اكثر المشائين وجهور المنجمين انكرة الارض مقسومة بخمسة اقسام نفصلهاد واثر موازية لمعدل الهار فن ذلك دائر آن تفصلان الحرب من القطب وشدة البردا حداها شهالية فعصلان الحرى جنوبية وهامان تفصلان من الارض قطمتين طبليتين تحيط بحل واحدة منهما طائفة من عيط الكرة وسطح مستقيم والحد المشترك بنهما دائرة واما الحديين الحراب من جهة البحرويين المعمور فهو الذي على خط الاستواء وهو عد ود بدائرتين جنوبية وشهالية يليهما من جهة القطبين موضعان هامعتد لازفيكون ثلاثة قطوع دفية بحيط بكل واحدة صهامن الحاسين الحيان بين سطحا دائرتين و يصل ينهما سطح دفي السطحين الحيطين الحيان المتدلين غير متساويين بل الذي على القطب اصغر واما سطحا دفي الارض الحية فقساو يان و الشكل هذا (د) وعلى هذا التقدير يكون خط الاستواء اسخن الواضع ( واما الشيخ ) فانه زع انه اشد الواضع اعتدالا في المرد واكثر تشامها في هذه الاحوال ه

(البحث الثانى ) في تحقيق مقدمة تبنى عليها هذه المسئلة وهي ان شدة تسخن الشي قد تكون لقوة المسخن وقد تكون لدوام اسخاله وان كان ضعيفا وقد يكون قائير الضعيف أقوى من تأثير القوى أذا كان تأثير الضعيف أد وم وبدل عليه المورانية وأمور لمية .

(اماالاً بية) فيسة (الاول)ات تسخين الشمس عندكوما في السرطان الضعف من تسخيما عند كونها في الاسد مع الدورما من سمت الرأس عند

<sup>(</sup>١) عرة الشكل الثالث ١٢

ماتكون في السرطان اشدوماذلك الالابها حينما تكون في الاسد تكون مدة تسخينها اطول ه

( الثانى) اذالحر عندكون الشمس فى الاسد والسنبلة أقوى منه عندكو سها في الجوزاء والثورمع اذالبمدين للمسامتة سيان وماذلك الالماقلنا ه ( الثالث ) اذ تسخن الحديد في الرلينة مدة طويلة اشد من تسخنه في ال

قو ية فيساعة لطيف**ة ه** 

( الرابع) ان الحربعد الزوال اشد من قبل الزوال مع ان النسبة واحدة « ( الخامس) ان البرد في الاسحار وقد قرب طلوع الشمس الله منه في نصف الليل مع انها في ذلك الوقت ابعد من وبدالساء منهاوقت الصبح »

(و اما اللمية) فهى ان السبب نفيد في الوقت الاول أثرافاذا بتى الى الوقت الاالى افادائر اجد بداومتى كان ذلك السبب اطول تفاء كانت الآ بارالمجتمعة اقوى فلاجرم كان الاثراقوى وهاهنا شكوك قد مضى ذكرها،

(ومن وجه آخر) وهو أن السبب في الوقت الاول اذا افادا را انضم ذلك الاثر الى السبب الاول وصار للجموع مقتضيا لاثر آخر و لاشك ان تاثير المجموع المجموع اقوى من تاثير السبب وحده وعلى هذا الطريق كلا كان السبب ابقى كا نت المعلولات المعينة للعلة على التاثير اكتر فلاجرم كان الاثر اقوى فهذه مقدمة نقينية لاشك فها \*

( البحث الثالث) في احتجاج الشيخ على ان الموضع الموازى لمعدل المهار اعد ل المواضع في الحرو البرد »

(قال) فى الشفاء المواضع التى على مدار نقطتى الانقلابين بعرض لهاان الشمس تقرب منها بندر بج يتقد مه تسخن بمد تسخن ثم اذا وازا هاعرض ان بقيم ( ٢٥ ) عند هامدة لا تتحى عن رؤس ا هلها لان الميول عند قرب المنقلين تقل وتصغر جدا ثم از تلك المسامتة اوما تعرب مها يمود اياما كثيرة وتكون النهر طويلة والليالي قصيرة فيدوم الحاح الشمس عليها بالتسخين من وجهين (احدها) طول النهر وقصر الليالي (والثاني) تماؤها على موضع واحداوعلي ما قرب منه مدة طويلة فلاجل ذلك يكون الحرمتجاوزا عن الحد هناك واما ) في خط الاستواء فإن المسامتة تحصل هناك دفعة ثم ان الميل هناك يكثرو يتفاوت تفاوتا لا يؤثر الا اثر المسامتة المفافصة (١) و ذلك متضى تباعد الشمس عن سمت رؤسهم سريما ومع ذلك فتكون النهر مساوية للليالي فوجب ان لا يكون الحرهناك شد بدا فهذا كله لييان ان الحرهناك ليس تقوى ه

( واستدل ايضاً ) على ان احوالهم متشابه بان بعد الشمس عن رؤسهم ليس يكثر جدا فلا يكون ردم شديدا بل متوسطافهم ينتقلون من حالة متوسطة في البرد الى حر قليل فن يكون منشاؤه في ذلك الموضع لا يحس بتغير بل يتشابه عنده احواله وهواء بلده ويكون كانه في ربع دائم واما في سائر البلاد فان الشمس تتباعد عمم جدا في شتد البرد تم تعود الى سمت دائم على رؤسهم في شد الحرم سبلي الابدان بالانتقال من ضد الى ضد هذا بحوم كلام الشيخ ه

( ويحن تقول ) اما الدعوى الاولى نقيها نظروبيانه أنا نفرض بلدة عميضها ضمف الميل كله فاذا وصلت الشمس الى غاية القرب من سمت رؤس اهلها كان بعدها عن سمت رؤس سكان خط الاستواء و أيضاً فالشمس عند كونها في غاية الميل قد كانت قبل ذلك في القرب من

<sup>(</sup>١) غا فصه مذافصة فأجاه واخذه على غرة١٧ محيط

سكانخط الاستواء وذلك سبب السخونة وفي البعدعن سكان البلدة المقروضة وذلك سبب لاشتدادالبردفخط الاستواء لميخل قبل ذلك فيجيع التسخين فذلك عندكوتها فيغاية الميلرمن الجانب الآخر واما ماهواقوى منهـــذا التسخين.فذلك عند مالا تكون في فاية الميل.فانهــا تكون لا محالة أقرب الى خط الاستواء مما اذا كانت فيفاية الميلوحينتذ يكون تسخينها لخط الاستواء اقوىمما اذا كانت فيغاية الميلواما سكان ضعف الميل ظ سباب البرد الشد يد في حقهم قد كانت موجودة في كل السنة الساتفــة فالشمس حين ماككون فيغاية الميل ككون كالمسخن المتوسط بينجسمين ( احدهما ) كان المسخن العظيم ملا قياله طول السنة السانقة ( و الثاني ) كان البردال ظيم ملاقياله طول السنة السابقة فن المعاوم انتسخن البارد من ذاك المسخن اض.ف كثير ا من تسخن ذلك بللانسبة لاحــدهما الى الآخر فأما قدينا ان الآثار الحاصلة مرق المستخن فيسألف الزمان ينضماليه ويصير المجموع مؤثر افيالتسخن فيخرج مماقلنا الدر سكال خطالا ستواء فيصميم شتائهم لانسبة له الىحرالبلاة المفروضة فيصميم صيفهم ثم ان الحرالشديد فيالبلدة المفروضة حرعظيم لايطيقه اهلها وحرشتاء خط الاستواء اعظم كثيرا منذلك الحربللانسبة له اليهواذا بلغ حرغابة شتائهم الىعذا الحد العظيم فماظنك بحرصيفهم فثبت بهذا الءالحرارة فيذلك الموضع عظيمة جداه ﴿ وَامَا الَّذِي ﴾ ذكره الشيخ من أنَّ المسامنة لا تبقى الا زمانًا قليلا فهو مسلم وككن بعد الشمس عنمسامتة رؤسهم ليس بعظيم فهم «داءًا اما في المساءتة اوفيًا يقرب من المسامتة فكيف لا يكون الحره:الـ عظما ه

( واما ماذكره ) من ان النهر و الميابي هناك منسا وية ومهارصيف الآفاق المائلة اطول (فالحواب) ان تاثير طول النهار في التسخين قليل فان الموضم الذي يكون القطب فيه على سمت الرأس يكون النهارفيه سنة اشهروس ذلك فهومن البرد محيث لا يعيش فيه الحيوان وايضاً فلان طول بهرهم في الصيف مقابل لطول ليالهم في الشناء وذلك تقتضي استحكام البرد في ذلك الحواء وهوما نع من التسخين النام في الصيف

( و اما في خط الاستواء ) فكما لم يوجسد هناك في الصيف طول النهار المةوى للسخونة كذلك لم يوجد طول الليالي المقوي للبرودة ه

(فان قبل) الشمس اذا كانت في الحضيض كانت اقرب الى الاوض فيكون تسخينها اشد فيكون مدار الحضيض اسخن من خطالاستواء والجواب) ان خروج الشمس عن الوكر ليس بكثير فلا يكون له من التاثير ما يوجب الاحتر اق (والشيخ) معترف بذلك في الشفاء وانسلمنا ذلك ولكن اوج الشمس متحرك وهو الآن في اوالخر الجوزاء فاذا قدرنا وصوله الى المزان كان الحضيض لاعالة في اول الحل واذا كان مدار الحضيض هو خط الاستواء ثرم ان يكون هو اسخن المواضع فثبت انا ولوسلمنا لمم ان خط الاستواء في زماننا في غابة الاعتدال لكن حكمهم على الاطلاق بكونه معتدلاليس عستقيم ه

(البحث الرابع) في بيان ان احوالهم في الحروالبرد قريب من التشابه المروالبرد قريب من التشابه المروالبرد قريب من التشابه المورد و بيانه عما حكيناه عن الشيخ ومع ذلك فلا بدمن نفاوت يظهر في الفصول واز قل (وعند هذا) نقول انه محصل هناك في مدة دورة واحدة للشمس صيفان وخريفان وشتاه ان وربيمان وذلك لان الشمس متى سامتت رؤس

الهلها كانت ذلك الوقت صيفا لكنها تسامت }الرأس هناك مرتبن فيناك ضيفان ومتى كانت فيغامة البدعن سمت الرأس كان ذلك شتاءلكها تبعد مرتين احداهما عندكونها في نقطة الانقلاب الشمالي والاخرى عندكونها في نقطة الانقلاب الجنوبي فاذآ هناك شتاءان ولاعالة بين الصيف والشتاء خريف وبينالشتاء والصيف رسع فيلزممنه وجود رسيين وخريفين ه ( شممن المشهور ) ان مقدار كل فصل شهر و نصف فن اول الحل الى منتصف الثورصيف ومنه الى اول السرطان خريف ومنه الى نصف الاسد شتاء ومنه الى اول البزان ربيعتم على هذا التربيب يحصل الفصول الاربعة مرة اخرى فى النصف الجنوبي وهذا ليس يحق بل الصو اب از يقال مبدء الخريف من حيث يصير ميل الشمس نصف الميل الاعظم وهو (يايح) وذلك في او اثل الثور ومبدء الربيع في أواخر الاسدوكذلك في الجانب آلجنوبي يكون مبدء الربيدين و الصيفين قريب من أصفى زمان الحريفين والشتائين فهذا ما نقوله في هذا أأو ضم \*

﴿ وَامَا اخْتُلَا فَ ﴾ حال الهواء لسائر الاسباب فهواليق بالطب وقداستقصيناه مريم مريد المعارد القانون فلنتكام الآن فما محدث من تغير البحار على وجه يج الارض وتحتها وبالله التوفيق \*

﴿ الفصل الرابع فيمنابع الميـاء ﴾

﴿ اقسام ) المياه المنبعة ﴿ عن الأرض اربعة ﴿

﴿ اللَّاوِلُ ﴾ ميناه الميوز السيالة وهي نبعث من انخرة كثيرة المنادة قوية الاندفاع تفجر الارض نقوة تمملاتزال تستتبع جزء مهاجزأ ه ه النبعثة (الثاني

( الثانى ) ميناه العيون الراكدة وهى تحدث عن ابخرة بلغت من قوتها ان الدفعت الى وجه الارض ولم تبلغ قوتها وكثرة مادتها الى السيطرد باليها سا نقها ه

(الدالث والرابع) مياه القنى والآبار وهي متولدة عن انخرة ناقصة القوة عن ان نشق الارض فاذا ازبل عن وجهها نقل التراب فينئذ تصادف تلك الانخرة منفذا مندفع اليه بادى حركة فان لم يجعل لما مسيل ولم يضف الهاما عدها فهو البئرو ماجعل له ذلك فهو القني ونسبة القنى الى الآبار كنسبة السيون السيالة الى العيون الراكدة ه

( واعلم ) أن الغرح من العيون الراكدة والآبار الراكدة سبب لزيادة سبوع الماء لان البخار الذي هو مادة الماء الداصارماء منع تقل الماء سائر الابخرة التي في القمر ان يندفع الى الظاهر فاذا ترح الماء قويت تلك الابخرة على الظهور .

( وبين الناس خلاف ﴿ فَيَ الْهُ هَذَهُ الْمُأْمِنِينِ لِدَهُ عَنَّ الْأَجْرَاءُ الْمَائِيةُ الْمُتَعَرِقَةُ في عمق الارض اذا اجتمعت اومن الهواء اذا انقلب ما، وهذا الثاني وان كان بمكنا الاان الاول هو اولى بالاكثرية ه

#### ﴿ الفصل الخامس في الزلزلة ﴾

( سبب الزلزلة )اماان يكون تحت الارض اوفوقها واماان يكون مركبا منهما( اماالاول )فعلى وجهين \*

( احدها )الهاذا تولد تحت الارض مخارد خاني حاركثير المادة وكان وجه الارض متكانفاعدم المسام والمنافذ فاذا قصد ذلك البخار الخروج ولم يمكن من ذلك بسبب كثافة وجه الارض فينئذ بقرك في ذاته وتحرك الارض

} سبيل

( الفصل الخامس ف الزلولة

وربما بلغ في قوته الى حيث يقوى على شق الارض وربما حصات بار عرقة وربما حدثت اصوات هائلة ودوي بدل على شدة الربح ثم از وقع هذا الشق في بلدة جمل عاليه اسافلها وربما كانت في جوف الارض وهدات فيندان شقاق الارض في ذلك الموضع يسقط مافوق الارض في تلك الوهدات فهذا هو السبب الاكترى للزارلة ( والد ليل عليه ) ان البلاد التي تكثر ضها الزارلة اذا حفرت فيا آبار كثيرة حتى كثرت مخالص الابخرة قات الزارلة بهاو ايضاً فلاز اكثر فيا آبار كثيرة حتى كثرت مخالص الابخرة قات الزارلة بهاو ايضاً فلاز اكثر فيا آبار كثيرة حتى كثرت مخالص الابخرة قات الزارلة بهاو ايضاً فلاز اكثر

( وتأسيما ) الفي باطن الارض تجاويف فاذا سال الماء الكثير من بعضها الى بعضها الى بعضها الى بعضها الى بعضها الى بعضها الى بعضها والمد مت قطعة عظيمة سها فيعثد بتقلقل المواء الذي تحت الارض من مفيئذ بتحرك الارض .

( واما السبب الذي ) فوق الارض فهو أن تسقط قلل الجبال فتنز لرل به الارض وهذا السبب الما بعرض وفتى كثرة الامطار وقلها اما الكثرة فلان القال اذا ترطبت سهل القصال بعضها عن البعض واما في القلاف القلل اذا جفت سهل فتها وهذا السبب لا يجوز ان يكون هو السبب الاكثرى الذا جفت سهل فتها وهذا السبب لا يجوز ان يكون هو السبب الاكثرى

( امااولا )فلان الزلزلة قدنوجدفي البلدة التيلايكون تقربها جبل ه ( وامانا با )فلان الحركة التي تكون بهذا السبب يكون آخرها اضعف من اولها وليس كل زلزلة كذلك ه

﴿ وَامَا السّبِ المَركبِ )فَافُوقَ الآرضُ وَيُحْمَا فَهُومَااذًا حَاوَلَتَ الآبُخُرَةُ الدخانية التي يُحت الارضالصمود تم تعذر عليها امالان البرد قدكتف وجه الارضكافيالليالى والغدوات وامالان الحر جفه وكثفه كما في انصاف الهار ■ Had Set 6.78 (1) 14.8

وامالان هناك رياح ميانة فتمتنع تلك الانخرة عن الصعود • و القسم الرابع فنايحدث من المناصر بالتركيب ولايكون لمانفس • وفيه مسعة فصول ﴾

# ﴿ القصل الاول في تكونُ الحيم ﴾

( از الارض) الخالصة ليبسها الفتت لا تتحجر بل التحجرله سبب واحد اكثرى و سببان اقليان \*

(اماالسبب الاكترى) فهو الناطين اللزج الناصلت الحرارة فيه حق استحكم النقاد رطبه بياسه صارحجرا مثل كوز الفقاع »

(وارا السيان الاقليان) فاحدها ان تكون من الماء السيال امابان مجمد الماء كما تقطر بردمنه واما لانه برسب اولاً منه في سيلانه شي بازم وجه مسيله في فيحجر وسبب ذلك اماقوة معدية فتصجره اولان الارضية فالبة على ذلك الماء بالقوة لا بالقوة الماسم .

(وانكان مايحكي) من تعليم تعليم المان المستحافال المبك فيه شدة قوة محجرة تحدث في بعض البقاع الحجرية فأنه ليس استحالة الاجسام الحيوالية الى المجرية ابعد من استحالة المياه اليها وقد عمافت في باب البات المكون و الفساد محمة ذلك ه

(وحكى الشيخ) أنه رأى رغيفا على صورة الارغفة الرفيقة الوسط المرقوقة بالمنساغ قد يحجر ولومه باق واحدوجيه عليه الرافحط الذى في التنور. ( وناسيما ) اذا لبخار الدخابي الصاعد الى فوق اذا حصلت فيه المالزوجة والمادهنية بسبب شدة الحركة تم عرضت لها برودة صارحجرا او حديدا ولاشك في امكانه الما وقوعه فيثلاث حكايات ذكرها الشيخ . ( احداها) أنه سقط في زمانه من الهواء حديدة في قد رمائية و غسين مناه ( وثانبها ) أنه سقط ايضامن الهواء حجارة في هذا القدار »

( ونالثها ) أنه تقع فى بلاد الترك في الصواعق والبروق اجسام نحاسية ياسة على هيئة النصول وقد تكلف الشيخ اذا به نصل من ذلك فلم بذب ولم يزل التخلصة دخال ملون يضرب الى الحضرة حتى بق منه جوهم رما دى. و بالله التو فيق ه

و الفصل الثانى فى تكون الجبال، وفيه ثلاثة مباحث ﴾ إذا البحث الاول الحجر الكبير الما تكون لان حراعظها يصادف طينا كثيرا الرجا اماد فعة واما على سبيل مرور الايلم واما الارتفاع فله سببان سبب بالذات وسبب بالعرض ه

جَمَّا الذي بالذات) فكما اذار فعت الرائح الفاعلة للزائر لة طائفة من الارض في الما الذي بالذات الما المال المن التلال على التلال على التلال على التلال التلال التلال التلال على التلال التلال التلال التلال على التلال التلال على التلال الت

( واما الذي بالعرض) فان الطبن بعد تعجره تختلف اجزاؤه في الصلابة والرخاوة فاذاوجد ت مياه قوة الجرى اور ياح عظيمة الهبو ب انفجرت الاجزاء الرخوة ويقيت الصلبة ثم لازال السيول والرياح تنوص في تلك الحفرات الى ان تغور غور اشد مد ا فيبق ما انحفر عنه شاهقا و الاشبه ازهذه الممورة قد كانت في سالف الزمان مفمورة في البحار فحصل هناك الطين اللزج الكثير ثم عصل التحجر بعد الا نكشاف فلذالك كثرت الجبال ومما يؤكد) هذا الظن أنا نجد في كثير من الاحجار اذا كسرناها اجزاء فليو أنات المائية كالاصداف ثم لما انكشفت الجبال وانتقات البحار من هناك حصل الشهوق امالان السيول والرياح حفرت ما بين الجبال فلاجرم عظم حصل الشهوق امالان السيول والرياح حفرت ما بين الجبال فلاجرم عظم حصل الشهوق امالان السيول والرياح حفرت ما بين الجبال فلاجرم عظم حسل الشهوق امالان السيول والرياح حفرت ما بين الجبال فلاجرم عظم

ارتفاعهاوامالان ما كان من هــده المنكشفات اقوى تحجر ! واصلب طينة اذالهدم دوله بق ارفع واعلى الالذهــده امور لاشم فيمدة تني التواريخ يضبطها ه

(البحث الثاني) عنسبب عروق الطين الموجودة فيالجبال، محتملذلك وجوهاثلاثة ( الاول ) ان تكون تلك العروق منجية مانفتت عن الجبال وتنرب وسالت عليه المياه ورطبته او خلطت به طبيها الجيدة.

(الثاني) أن يكون القديم من طين البحر غيره تفق الجوهم فيكون منه ما قوى على التحجر ومنه مايضيف عن التحجر \*

﴿ الثالث ﴾ إن يعرض للبحران نفيض قليلا قليلا على سهل وجبل فيمرض للسهل ازيصيرطينا لزجامستمدا للحجر القوى وللجبل اذشفتت كما اذائقعت آجرة وترا با في الماء تم عرضات الآجرة و الطين على النار فحيننذ نفتت الآجرة وستى الطين متحجر العكذلك هاهنا .

(البحث الثالث) قديري بَعَصُ الْجُبَالُ مِنْصُوكًا سَافَأَفْسَافَا فَيَشْبِهِ انْ يَكُو نَ ذلك قدكانت طينتها كذلك بان كان ساف ارتكم اولا تم حــد ث بعد • حــي في مدة اخرى ساف آخر فارتكرو قد كان سال على كل ساف ساف من خالاف جوهره فصارحا تلاينه وبينالساف الآخر فلماتحجر تالمادة عرض للحائل ان انشقوانتشرعمابينالسافين ه

## ﴿ الفصل الثا لت في منافع الجبال ﴾

﴿ قد عرفت ﴾ انمادة السعب والميون والمنابع هي البخار وستعرف ان مادة المعديات ايضاً ذلك ( فنقول) اكثر العيون والسحبوالمعديات أَعَا يَتَكُونَ فِي الجِبَالِ اوفيانقرب مَهَا( اما الميون )فلان الارض اذا كانت

رخوة نشأت الآبخرة عنها فلا مجتمع منها قدر يعتدبه فاذآ هسده الابخرة لا يجتمع الا في الارض الصلبة و الجبال اصاب الاراضي في لا جرم كانت اقواها على حبس هذا البخار حتى يجتمع ما يصلح ال يكون مادة لليون ويشبه ال يكون مستقر الجبل مملوء اماء و يكون مثل الجبل في حقنه الا بخرة مثل الا نبيق الصلب المعد للتقطير لا يدع شيئا من البخار يحلل وقعر الارض التي تحته كالقرع والعيون كالاذباب التي في الانابيق والا و دية والبخار كالقوابل وكذلك اكثر الميون اعما ينفجر من الجبال واقلها في البراري وذلك الاقل لا يكون الااذاك الارض صلبة واما ان اكثر السحب يكون في الجبال فلوجوه ثلاثة ه

( احدها ) ان في باطن الجبال من الندوات مالا يكون فى باطن الارضين الرخوة ه

(ونانيها) ازالجبال بسبب ارتفاعها ارد فلاجر م يبقى على ظاهرها من الأمداء اومن الثلوج مالاً سبقى على ظاهر سائر الارضين»

(وثالثها) ان الابخرة الصاعدة تكون محبوسة بالجبال فلاتنفرق ولا يتحلل و وثالثها) ان الابخرة الصاعدة تكون محبوسة بالجبال الانفرق ولا يتحلل من و واذا ثبت ) ذلك ظهر ان اسباب كثرة السحب في الجبال اكثر لان المادة أنها ظاهرا اوباطنا اكثروالاحتقان اشد والسبب المحلل وهو الحرا قل من فلذلك كانت السحب في الجبال اكثر ه

رُجُعُ (واما المديات) المحتاجة الى ابخرة تكون اختلاطها بالارضية اكثر واقامتها على المديات المتواقاتها المدينة المتواقفة المتو

﴿ الفصل الرابع في تقسيم المد نيات ﴾

( الاجسام المدنية ) اما أن تكون قوية التركيب وأما أن تكون ضيفة التركيب التركيب فان كانت قوية التركيب فاما ان يكون متطرقة (١) وهي الأجساد السبمة واما ان لا تكون متطرقة امالغاية رطوبتها كالربق ا ولغاية سوستها كالياقوت وامثاله واما ان كانت ضعيفة التركيب فاما ان تكون منحلة بالرطوبة وهوالذي يكون مامي الجوهر كالراج والنوشادر والشب والقلقند واما أن لا تحل بالرطوبة وهوالذي يكون دهني التركيب كالكبريت و الزرنيخ فهذه الاربعة اقسام المعد بات فلنتكام في كل واحد منها على سبيل التفصيل ، فهذه الاربعة اقسام المعد بات فلنتكام في كل واحد منها على سبيل التفصيل ، فهذه الاربعة اقسام المعد بات فلنتكام في كل واحد منها على سبيل التفصيل ،

(انواعها سبعة) الذهب والقضة والرصاص والحديد والنحاس والخارصيني والآنك وهي مشتركة في الها اجسام ذائبة صابرة متطرقة فالذائبة بميزها عن الاكلاس والاحجارالتي لا تذوب والصابرة مما ليس بصائرة وهي الاشياء التي تذوب وتبخره شل الشمع والقير والمتطرقة مما يس متطرق كالزاج، والميناء،

ر فان قبل ) الحديد لا يدوب وال كان ياين (فلقول) أنه عكن اذاته بالحيلة بان الحذ برادة الحديد و تلقى عليها مثل ربيها زريخا احر مسحوقا وتخلط بها وتجمل في جرة و تطين بطين جيدو تلقى في التنور الحارليلة ثم تخرج و تلقى عليه مثل سد سه من النظرون و تلهمن الزيت وتجمل في جرة مثقبة على جرة اخرى و تنز لنم تاخذ ما يزل فترفعه و تاخذ النوشاد ر و الزجاج الشاى مسحوقين المتوتين بالزيت فتجمله نادق و تطعمه منها و تذبيه مر ات مانشاه فانه يزيد سرعة ذو بوساض و ان اكثر ذاك لان حتى شطرق و مذوب ذوب الفضة وقد يمكن ان يشمع بهذا الملاج حتى يصير في سرعة ذوب الرصاص \*

 <sup>(</sup>١) في نسخة منطرقة في كل الواضع ١٢ « الزجاج

( واذا عرفت ) صحة هذا الحدم فت الالذهب حده أنه جسم ذا تب صابر متطرق اصفررزين بالقياس الى هذه الاجساد فالصفرة والرزانة تمزان الذهب عنالستة الباقية هوالفضة حدها الهاجس فاشب صابر متطرق ابيض رزن بالقياس الى هذه الاجساد سوى الذهب واعني بالحد هاهنا الرسم،

﴿ القصل السادس في كيفية تولد الاجساد السبعة ﴾

( قد عرفت ) فيها مضي ان مادة المنطر قات جو هر ما أي ممتزج مجو هر ارضى امز اجاعكما بحبت يسر الفكالث احدها عن الآخر و ينطبخ احدهما بالآخر محيث محصل هناك رطوية دهنية فاذا انجمد ذلك المركب قبل زوال تلك الرطومة بالبروجة كازلا عالة قابلا للتطرق دلمافيه من الرطومة اللزجة الدهنية فان ثلث الرطوية لولم تكري باتية لم يكن المركب متطرقا كالسافوت و الزجالج هـ

. [ ونقول الآن ) أبهم الفقوا على ال عنصر المتطرقات هو الزبيق وليس على ذلك دلالة قاطمة بل امارات مفيدة للظن فلنذكر اولاكيفية نولد الزسق وثايا الامارات الدالة على كونه عنصرا للمتطرقات وبالتاكيفية بولدالاجساد السبعةعنه

﴿ اماكيفية تولد الرّبيق ﴾ فذلك من ماء خالطته ارضية لطيفة جداكبريية مخالطة شديدة حتى أنه لا ينفرد سطح الاتنشيه من تلك اليبوسة فلذلك لايماق باليد فلا يُحصر انحصارا شديدا بشكل مايحو به(ومثاله) از قطر ات الماء اذا وقعت على ترابق غاية اللطافة فرعا احاط بالقطرة سطح ترابى حاصر لذلك الماء حتى تبتى تلكالقطرة على شكلها في وجه ذلكالتراب واذا تلاقت قطرنا زفلام دازينخرق الغلافا زالترا بإزويصيرالماءازماء واحدآ « للطر ق

واحداً ويصير الغلافان غلافة واحدا فكذلك ها هنا وساض الزيبق من. ساض الارضية اللطيفة وصفاء الماثية من مازجة الهوائية .

( واما الامارات الدالة) على أن الربق عنصر المنظر قات وفتلات (اولاها) الهاعند الذوب تكون مثل الربق اما الرصاص فلاشك عند ذوبه الهزبق واماسائر الاجساد فالهاعند الذوب تكون زبقا محرا (وتأنيها) تعلق الربق بهذه الاجساد ( ونالها ) أن الربق بمكن أن يبقد برائحة الكبريت حتى يكون مثل الرصاص •

(واما كيفية تولد الاجسادالسبعة عنه)فنقول،هذه الاجسادانما تتكونعند اختلاط الزببق بآلكبريت على ماثبت فاختلاف هذه الاجساد اما ازيكون مسبب اختلاف الزبق اونسب اختلاف الكبريت اونسب اختلاف حال تأثر احدهما عن الآخر فان كال الربق والكبريت صافيين وكان انطباخ احدهما بالآخر كاملا أما فإذكان الكبريت مع نقائه ابيض تكونت الفضة واذكان احروفيه قوة صباغة لطيفة غيز محرقة لكون الذهب واماان كان الزيبق والكبريت نقيين وكارب فيالكبريت قوة صباغة لكن قبلكال النضج وصل اليه بردمجمد معقد تكون الخارصيني واما اذا كان الرببق نتيا والكبريت رديا فاما ان يكون الكبريت الردى فيه قوة احتراقية فينثذ تكون النحاس وانكان الكبريت رديا غير شديد المخاطة وكان مداخلا المعسانا فسافا فحينتذ يتكون الرصاص وامااذا كافالزيبق والكبريت رديين فالكان الزبيق متغلخلا ارضياه كانت الكبرتية رهة محترقة فيتكون الحدمد و ان كان،مع ردًا تُستهماً ضعيفي التركيب يتكون الآنك و أصحاب الكيميا ع قدمحموا هذه الدعاوى منحيث المهم يمقدون الريبق بالكبريت إضفادات و المدرات

÷. ایکن العامن فيدان ا النصل

محسوسة فيحصل لهمظن فألب بان الاحوال الطبيعية مقارنة للاحوال الصناعية وبألله التوفيق،

## ﴿ الفصل السابع في كيفية تكون سائر الاقسام ﴾

﴿ اما الذي ﴾ يكون قوي التركيب ولا يكون متطرقامثل الاحجار فاكثره لامذوب وانما يلين بمسر ومادتها مائية وككن ليسجمودها بالبرد وحده بل ويجن باليبس المحيل للمائية الى الارضية فلذلك لا يذوب اكثرها الابالحيلة وليست ﴿ وَمَاالُّذِي ) يَكُونُ ضَمَّيْهُ فَلَذَلَكُ لَا شَطِّرُ قُرْ وَامَاالَّذِي ) يَكُونُ ضَمَّيْفَ التركيب ج سهل الانحلال بالرطوبة فكله من جنس الاملاح لكن النوشادر نارته اكثر من ارضيته ولذلك تصمد بكليته فهوماً • خالطه دخان حار لطيف جد اكثير النارية وانعقد باليبس واماالكباريت فقدعرض لماثيتها اذتخمرت بالارضية والهواثية تخمرا شديدا تخمير الحرارة حتىصارت دهنيةتم انعقدت بالبرد واما الزاجات فأبهام كبةمن ملحية وكبرشية وحجارة فهاقوة بعض الاجساد الذائبة فماكان منهامتل القلقند والقلقطار فتكونهامري جلالة الزاجاتواعا تتحلل مها الملحية مع مافيها من الكبريتية ثم تنعقد وتستفيد قوة ممدن احد الاجساد فما استفاد من قوة الحديد احمر واصفركا لقلقطار وما استفاد من 

# ﴿ الفصل الثامن في إذامكان صنعة الكيمياء ﴾

( الشيخ) سلم أمكان النب يصبغ النحاس بصبغ الفضة والفضة بصبغ الذهب واذيرال عن الرصاص اكثر مافيه من النقص فاما أن يكون الفصل النوع ىسلى او يكسى .

( قال ) فلم نظهر لى امكانه بعد اذهذه الامور المحسوسة بشبه ال لاتكوزهي الفصول

الفصول التي الصير هذه الاجساد الواعابل هي عوارض ولوازم وفصولها عجهولة واذاكان الشيء عجهو لاكيف ممكن قصدانجاده اوافنائه (واحتج ايضاً ) قوم من الفلاسفة على امتناعه بامور \*

( اولها ) اذالطبيعة الما تعمل هذه الاجساد من عناصر مجهولة عندنا والملك العناصر مقادير معينة مجهولة عندنا ولكيفيات تلك العناصر مراتب معلومة وهي مجهولة عندنا ولهام الفعل والانفعال بهازمان معين هو مجهول عندنا ومع الجهل كل ذلك كيف عكننا عمل هذه الاجساد .

( ونابيا) وهو ان الجوهم الصابغ اما ان يكون اصبر على النار من المصبوغ اويكون المصبوغ اصبر او يسا ويان فان كان الصابغ اصبر وجب ان يفني المصبوغ و بقى الصابغ بمدفئاته و ان كان المصبوغ اصبر على النار وجب ان يقى بعدفناه المصابغ وان تساويا في كل ما استويا في المصابرة على الناركانا من نوع واحد فليس احدها بالصابغة و الاخر بالمصبوغية اولى من العكس ه

( وأأنها ) أنه لوكان الذهب الصناعي منالا للطبيعي الكانب مابالصناءة مثلا لمابالطبيمة لكن التالى باطل لو جهين ( اما اولا ) فلانالم نجدله شبيها ( وامانا با فلانه لوجاز أن يوجد بالصناعة ما يحصل بالطبيعة لجاز أن يحصل بالطبيعة ما يحصل بالصناعة حتى يوجد سيف أوسو بر بالطبيعة و لما ثبت امتناع التالى ثبت امتناع التالى ثبت امتناع التالى ثبت امتناع المتناع ال

(ورابعا) أن لهذه الاجساد إماكن طبيعية وهي معاد سهاوهي لها عنزلة الارحام للحيوان فرن جوزتو إدها في غير تلك المعادن كان كمن جوز تواده المحيوانات في غير تلك الارحام ه

(وخامسها )ان هذه الاجداد متبائنة بقصولها النوعية وتلك القصول مجبولة

لنافلا عكننا انجامها واعدامها وتتقدير التكون تلك الفصول معلومة لنا لم عكننا أيضا ازالها و تحصيلها لا به لوجاز ال نجمل نوع نوعا لجاز ال نجمل الكلب همارا وبالمكس فهذه هي الشبه المقلية لمانمين من هذه الصنعة ولهم شبه اخرى ركيكة لا تليق بهذا الكتاب و

( والجواب ) اما الذي ذكره الشيخ فليس تقوي لانا نشاهد من الترياق آثار المخصوصة وافعالا مخصوصة فاما ان لا شبت له صورة ترياقية مقومة للماهيته تكون مبدأ لهد ه الافعال او شبت له هذه المصورة فان لم شبت له صورة ترياقية بل قلنا ان الافعال الترياقية حاصلة من ذلك المزاج لامن صورة اخرى جازايضا ان تقال ان صفرة الذهب ورزانته حاصلتان محافيه من الزاج لا من صورة مقومة تحيينة لا يكون المذهب فصل منوع الاتجرد الصفرة والرزامة ولكنها معاومتان فالمكن ان تقصد الزالهما وانجادهما فبطل الصفرة والرزامة ولكنها معاومتان فالمكن ان تقصد الزالهما وانجادهما فبطل

ما قاله الشيخ . و الترياق صورة مقومة له فنقول لاشك اللانقل من تلك الصورة الا الماحقيقة فقضى الافعال المحصوصة الصادرة عن الترياق فا ما ال يكون هذا القدر من المريكي في قصد الاعجاد والابطال لولا يكنى فان لم يكف وجب ان لا عكننا المجاد الترياق وان كنى فيوفى مسئلتنا ايضا حاصل لانا نعم من الصورة الذهبية أيها ماهية تقتضى الذو ب و الانظراق والصفرة والرزانة .

لانهم ماهيتها على التفصيل ظذ لك عكننا الدنبطل الصورة المائية والذكتسما صورة اخرى اما الابطال فبتسخين الماء واما الاكتساب فبتبريد الهواء فكذ لك في مسئلتنا \*

(واما الحجة الثالمة )في منقوضة بصناعة الطب 🗷

(واما الحبة الثانة) فنقول اله لا يلزم من استواء الصابع والمصبوغ في الصبر على النار استواؤهما في الماهية لماعرفت ان المختلفين قد يشتر كان في بمض العمات واما الحبة الرابة ) فقد يوجد بالصناعة مثل ما يوجد بالطبيعة مثل النار المخاصلة بالقدح والربح الحاصلة بنحريك المراوح واكولوالققاع والنوشاد ودين المناهم وكذلك كثير من الراجات تم يتقدير الدلانجدله مثالالا يلزم الجزم بنيه ولا يلزم من امكان حصول الامر الطبيعي بالصناعة امكان عكسه بل الامر موقوف على الدليل من المكان حسول الامر الطبيعي بالصناعة امكان عكسه بل الامر موقوف على الدليل من المكان حسول الامر الطبيعي بالصناعة المكان عكسه بل الامر موقوف على الدليل من المكان حسول الامر الطبيعي بالصناعة المكان عكسه بل الامر موقوف على الدليل من المكان حسول الامر الطبيعي بالصناعة المكان عكسه بل الامر موقوف على الدليل من المكان حسول الامر الطبيعي بالصناعة المكان عكسه بل الامر موقوف على الدليل من المكان عليه بل الامر موقوف على الدليل من المكان المناه ال

(واما الحجة الخامسة )فقول من اراد الله قلب النحاس فضة فهولا يكون كالمحد ت لجوهر الشيء بل كالمعالج للمريض فاذ النحاس من جوهر الفضة الا ان فيه علاوامر اضاو كما عكن المعالجة لا في موضع التكون فكذ الت في هذا الموضع وعلى ازهذه الحجة ليست بعلمية فان حاصلها ان الذي شكون في الجبال لا يمكن تكو بنها بالصناعة وفيه وقع الغزاع .

(واما الحجة السادسة ) فجوا بهاجواب الحجة الأولى (و لما ثبت) ضمف الحجج المائمة من امكان الكيمياء فالحق امكانه لما بنا المحدة السبعة مشتركة في ابها اجسام ذائبة صابرة على النارمة طرقية وال الذهب لم يتميز عني الما المحدة والرزانة او الصورة الذهبية المقيدة بهذبن العرضين النشبت خلك ومامه الاختلاف لا يكون لازم المامه الاشتراك فاذاً ممكن النشصف

جسمية النحاس بصفرة الذهب ورزانته و ذلك هو المطلوب ( واذ تمــد فرغنا ) من الحكلام في الكما ثنات التي لا نفس لهما فلنختم الباب بالحوادث الكبار التي تحدث في المالم .

## ﴿ الفصل التاسم في الطوفا بات، وفيه محثان ﴾

(البحث الاول) المشهور عندالمو امان الطوفان غلبة الماء على الربع المموركلة أوبعضه والحكماء يريدون مهخلبة احدالمناصر ابهاكان والسبيب فيوقوع والمعرفة المعرفة المعامات من الكو اكب على هيئة مخصوصة واستعدادات عنصرية أهيز. أربح فاماان بنسب ذلك الى حركة الاوجات والحضيضات اوانطباق منطقة البروج على معدل المهار اواته قهافذلك يحسب الاولى والافل تتم دلالة قاطمة على ذلك (والذي مدل) على أمكان وجو دالطوفا نات هو ان الأشياء النَّالمَة فلقلة والكثرةانكان الغالب فيها المتواسط ومانقر بمنه فالطوفان ايضافي حد الامكان ولانه قديته في إن يمضى السنون عبلى بعض البقاع فلا يآنيه مطر ذلك عامة النقصان فاذاجاز ذلك جاز ال يفرط المطردفية واحدة وكذلك التمول فيسائر الطوفانات وايضا فقدصح بالتواتر وقوع الطوفان الماتي و ايضا فقدينــا اذكون الجبال في هذا الربع يدلعلي آنه كانــــ قبل ذلك مممو را بالبحار ،

﴿ البحث النَّا فِي ﴾ أنه من الجائز في بمض الطوفانات ان فسد الحيو انات والنبأتات اوالاجناس منها تم محدث بالتولد دون التوالد والذي مدل عليه وجوه اربية ۽

( الاول ) اله لادليل على استحالة ذلك •

(الثاني) ان كثيرامن الحيوانات ينولد و يتو الد مثــل النحل التولد

من اختاء البقر والعقرب المتولد من التين والساذروج والحيات المتولدة من الشمير اذا القي في الماء والفار المتولد من المدر والضفادع المتولدة من المطَر فهذه الاشياء وجودها تارة بالتولد وتارة بالتوالد .

﴿ النَّالَتُ ﴾ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الجَرَّاءُ مُخْصُوصَةً فِي الْقَادِرِ من المناصر تفاعلت تفاعلا مخصوصا وذلك التفاعل تبع لاجتماع تلك الاجزاء المخصوصة المقادير ولا شك في الحصول تلك الآجزاء عسلي تلك المقادير ممكن وتفاعلها علىالوجه المخصوص ممكنوالمعلق حصوله علىالمكن ممكن فاذآ حصول مدن الانسان ممكن علىطريق التولد وستعرف آنه متى حصل البدن على كال استعداده فاضت النفس المدرة والقوى المتصرفة عن واهب

الصور فاذآ حدوث الانسان بالتولد ممكن

( فازةالوا ) لم لا بجوز ان يكون كون البدن محيث يكون مستعد القبول النفس يتوقف علىحصوله في الرحم وعن النطقة ( فنقول ) لو سلمنا ذلك ككان السكلام في امكان مدويها بالتولد كالكلام في امكان حدوث الاول. ( الرابع ) أنه لولم يكن حدوث الأنواع بالتولد ممكنا لكان مجوز التنقطم الانواع محيث لا تمود البتة لانه ليسبجب أن يتولد من الشخص شخص آخرلان الجماع الذي حومبدء التوالد ارادي لاضروري ووقوع البذور فىالبواد رطبيعيلكنه اكثري لاضروري واذا لم يكناحد هذن ضروريا لم يكن تأد ى كلشخص من النوع الى شخص آخر منه ضروريا فيجو ز فىالنــا در حينئذ ان ينقطع فلولم يكن حصول الانواع الابالتوالد لكانت الانواع حينئذ تنقطع وذلك مشهور البطلان فثبت امكان ما ادعيناه ( وَ لَيْكُنَ هَذَا ﴾ آخركلامنا في هذا الباب واما الـكلام فيالنبات والحيوان

(سينا لمن فالنائما ) ( التصل الأولفي تريف النفس)

ع فهواليق بالصناعات الجزئية فلا جرم ختمنا الكلام في الجسم بهذا الباب اللهم وليتكلم الآز في علم النفس وبالله التوفيق ه

حمل الفن الثانى في علم النفس، وفيه عابية ابو اب كاب والم المان المان الدول في الحكام كلية للنفس، وفيه غسة فصول كالمان المان في تعريف النفس كالفصل الال في تعريف النفس كا

﴿ اَنَانَشَاهِدٍ ﴾ اجِسَامًا تَصَدَرَعُمَا الآثَارُ لَاعَلَى وَتَبِرَةَ وَاحْسَدُ هَ مَثْلُ الْحُسَ والحركة والتغذى والنمووتوليد المثلوليس لها ذلك للجسمية التي تشاركها فهاما مخالفها في تلك الآثار بل قد توجد تلك الاجسام غير سوصوفة بمصدرية هذه الافعال فاذا توجد في ثلك الاجمام مبادى غيرجسميتها وليستهى بلجسام والاعاد المحال فهي اذآ فوي متملقة بالاجسام وقد عرفت المانسسي كلقوة تصدرعها الآثار على بهج واحد نفساوهذه اللفظة اسم لهذا الشئ لامن حيث ذاته بل من حيث كونه مبدأ للا فاعيل المذكورة و لذلك صار البحث عن النفس من جلة العلم الطبيعي (فنقول) الذالنفس بالقياس الى الم القوى على الفمل الذي هوالتحريك وعلى الانفمال من المحسوسات و الممقولات الذي هو الادرا له تسمي توة و بالقياس الى المادة التي تحلما فيجتمع منها • جوهر نباتى اوحيوانى صورة وبالقياس الى اضطبيعة الجنسكانت ناقصة قبل اقتران الفصل بها فاذا انضاف البهاكل النوع بهكالا ( فنقول ) تحديد النفس بآلكمال اولىمن تحديدها بالصورة لوجوء ثلاثة

( اما اولا ) فلانه اعممنحيث ان الصورة هىالمنطبعة في المادة و النفس الناطقة غيرمنطبعة فيهانهى اذاً ليستصورة للبدن ولكنها كمال له كما از الملك كال المدينة « »

( واما نانيا ) فلانه اتملان الكمال قياس الى المنى الذي هو اقرب من طبيعة الجنسوهو النوع لاالىالشئ الذىهوا بعد منذلك وهوالمادة (داما ثالثا) فلان الدلالة على النوع تنضمن الدلالة على المادة من غيرعكس ( وهو أيضاً ) اولى من القوة لوجيين( اما اولا ) فلاذ للنفس توة الاد را ك وهي الفعالية و قوة النحريك وهي فعلية و ليس اعتبارا حد المنيين او لي من الآخر فيجب اعتبارهما في حدهما واسم القوة يتناو لمما بالاشتواك لان احد هاداخل تحت مقولة ان يفعل والآخر تحت مقولةان يفعل والاجناس العالية متباتنة بمام ماحيا ماوذلك مجتنب عنه في الحدود مخلاف لفظ الكمال فان قوله عليهما ليس بالاشتراك (و اما يًا با ) فلاف القوة اسم لها من حيث المهامبده للافعال والكمال اسم لهامن هذه الجلمة ومن حيث الموآمكملة للنوع ومايسرف الشيُّ من جميع جهاله او لي مما يمرف من بعض جها له فظاهم ان الكالهوالذي بجب إن يوضع في حد النفس مكان الجنس \* (فنقول )الشي الذي يُقْعَطِيكُ السَّمِ النَّفَسُ وَ إِنْ كَانَ يَجُوزُ فِي بَعْضَ أَنُو اعْهُ ان تنبر أ عنالبدن حتى يز ولالتعلقالذي بينه و بينالبدن ولكنه لاشناوله اسم النفس من حيث ذا له وجو هر . بل من حيث له علا قة مع البد ن ويجوز ان يكون\اشيءفيذا ته وجوهر ه اسم يخصهوله اسم من جهة ماهو مضاف الىغــيره مثلالفاعلو للنفعل والاب والابنوقد لايكونله اسم منجهة جوهمره ولكنمنجهة قيامه الىغير ه مثل الرأس والبد والجناح ومتى اردنا ان نسطيها حد ودهــا منجهة اسمائها بما هي مضافــة اخذ نا تلك الاشياء الخارجة عن جواهرها فيحدود هاوهي وان لم تكمن ذا ية لها فيجواهرها لكنهاذا تبة لهابحسب الاسهاء التي لها تلك الحدودوالنفس

انحانسمها نفسا منجه الهانفعل في الاجسام افعالا مخصوصة واما يحسب جواهرها فلانسني نفسا الاباشتراك الاسم بل الاسم الخاص بها المقل لاالنفس ولذلك سمت الاوائل القوى الغير الجمائية اذاكانت مباشرة لتحريك الافلاك نفوساوسموا المحركات بالتمشق عقولاو جموا عبدة المحركات القريبة وسموها نفس البكل والبعيدة وسموهاعقل البكل كأزالكل هوالساوات واما الاسطقسات فأنها وإنكانت جزأ من الكل ولكن لايمند مها لقلمها ظذ لك كانوا يقولو ن الككل حي وله نفس ناطقة ولنفسه شيٌّ كالعقل الفعال لناوماكانوا يلتفتون الى القدر الثافه المائت من الكل حتى متنمو الاجله من اطلاق القول باز الكل حي فمسى في ابدأ ننامن المائت بالنسبة الينا اكثر من نسبة الاسطقسات الى اجرامالافلاك وسع ذ لك فقد يطلق القول بان كل البدن حي فظاهر ان البد ن يجب ان وخذ في حد النفس فالنفس اذا كال للجسم لكن الكمال (منه اول) وهو الذي يصير به النوع بوعا بالقمل مثل الشكل للسيف (ومنه بان)وهو الدي شعروعية الشيء منافعاله وآنفعا لاته كالقطع للسيف والتمييز والرؤية والاحساس والحَرَكَةُ الاراد بَهُ للانسان فان هــذه امور ليست اولية فانه ليس بحتاج النوع فيان يكو نانوعا بالقمل الى حصول هذه الامور بالفعل بل اذا كانت مباديها حاصلة بالقمل حتى تكون تلك الآثار موجودة بالقوة القريبة بمد ماكانت بالقوة البيدة كان الحيوان حيوانا بالفعل فالنفس كمال اول للجسم الذي لايشترط فيه شي لاللذي يشترط فيه لاشي و ليس هو كال للجسم الصناعي كالسريرو الكرسي بل للطبيعي ولاكل جسم طبيعي فليست النفس كمال البسائط المنصرية بلهي في عالمناكمال جسم طبيعي تصدر عنه كمالاته

الثابة واسطة الآلات فالنفس كمال اول لجسم طبيعي الى ذي حياة بالقوة ايمن شاه ان يحيى بالنشو و سقى بالقذاء ورعايحيي بالاحساس والتحريك، ﴿ وَقُدْ حِمْلُ بِمِضْ الْمُتَأْخُرِ مَنَ ﴾ الطبيعيصفة للكمال الاول هكذ ا ﴿ النَّفْسَ كال اول طبيعي لجسم آلي) وزعم ان الكمال الاول قديكون طبيعيا مثل القوى التيهيمبادي الآثار وقد لايكون مثل التشكلات الصناعية فالنفس كمال اولطبيعيلا أساكمال اول صناعي وهـــذا قريب من التا ويل الذي ذكرناه

**ف**الترتيب القدح •

( واعلم ) ان هذا الحد لا عكن ال يتناول النفوس الثلاث اعنى النباتية والحيوانية والفككية لانا ان اعطيناها اسمالنفس لانهانفطرفىلا ما فقط لزم ان تكوزكل توة نفسا فتكون الطبيمة نفسآ وذلك مخالف للاجماع المنمقد بينالماني وان أعطينا اسم النفس للقوة الفاعلة بالنصد خرجت النفس النباتية و الدرجت الاخريات. وان أعطيناه للقوة الفاعلة افعالا متقابلة خرجت النفس الفلكية ودخات الباقيتان والتردنا على عدم المالى شرطا ازداد بخصصا فيجب ان يكون مصورا معلوما فثبت آنه أن استعملالنفس بحيث تتناول الحيوالية والفككية خرجت النباتية اوتتناول الحيوانية والنبانية خرجت الفلكية و لاينبغي الريمتبر العاقل ءايجده من اختلاف حركات الافلاك في اطو الما وعروضها حتى يظن الهما افعال متقاللة فالككلو احد من تلك الافاعيل نسبة واحدة لاتنغير اصلاه

﴿ فَا زَ قَالَ قَا نَلَ ﴾ لم لا يجوز ان يقيا ل ان الحياة هي هـــذا الكمال وهي الامر الذي يصدر عنه ما ينسبونه الى النفس،

﴿ فَنَقُولَ ﴾ أَنَا بِينَا أَنَّهُ لَمَا اخْتُصْ بِمِضَ الْآجِمَامُ جِهْدُهُ الْآ ثَارُ دُونَ الْبَعض

فلابد اذ يكون ذلك لقوى مخصوصة فالمعنى الحياة اما ان يكون هذه
البادى او كون الجسم ذا تلك البادى او كون الجسم بحيث يصح ان يصدرعه
المك الآثار والاول تسليم المقصود والثانى باطل لانه ليس الفهوم من كون
الجسم ذا مبدمه والفهوم من ذلك البده والثالث ايضا باظل فأنه ليس المفهوم
من هذا المكون ومن النفس شيئا واحد اكيف والمفهوم من الكون الموسوف
لا يمنع ان يسبقه بالذات مبدمه يتم للجسم هذا الكون والمفهوم من الكمال
الا و لا الذي رسمناه لا يمنع لن يسبقه بالذات كال اول و الا لم يكن
اولا و بائته التوفيق ه

## ﴿ الفصل المالي في ماهيمة النفس ﴾

(واذ قد حرفنا) الشي المسمى الفس من جهة الاضافة التي بها تسمى فساً فحد رسنا ان نشتفل بشريف ماهيته .

في (فنقول) الناس اعا استعماوا الالفاظ في مفاوضاتهم محسب ما يسنيه وليس سنى احد الفظه مالا تصوره وليس احد عول فسى و غسك في مفاوضته الاو يشير به الى الد ات و الحقيقة فا به تقول فرحت نفسى و تألمت نفسى ولا فرق عنده بين ذلك و بين ان تقول فرحت و تألمت بل لا فرق عنده بين ان قول نفسى وذاتى و بين ان تقول الافظاهم ان كل و احد يعرف وجود نفسه التي هي هو ولكن البحث في ان هذا الشي المخصوص ماهوه فن الناس من ذهب الى انهاهي هذه البنية المخصوصة المشاهدة الحسوسة و يدل على فساده ثلاثة براهين ه

( الاول )هوان الواحد من الوتوع ذاته كأنه خنق دفية وخلق كاملاولكنه محجو ب الحواس عن مشاهدة الخارجيات و اله يهوى في خلاء و ملاه ( ۲۸ ) لا يصدمه فيه قوام الهواء ولا يحس بشي من الكيفيات وفرقت اعضاؤه متى لا يكون سنها ملاقاة ومماسة اصلافاته في هذه الحالة يكون مدركا لذاته وفافلا عرب كل اعضائه الظاهرة والباطنة بل تثبت ذاته ولا شبت لها طول ولا عرض ولا محق ولو أنه تخيل في تلك الحالة بدا اوعضوا آخر لم يخيله جزأ من ذاته ولا شرطافى ذاته فظاهر ان المشعورية غسير المقول عنه فاذ آهويته مغائرة لجميم الاعضاء ه

(البرهان الثاني) ان علم الانسان بهوته غير مكتسب وعلمه باعضائه الظاهرة والباطنة مكتسب فهويته مفارة لجميع اعضائه اما الصغرى فلان العلم وجود النفس لو كان مكتسبا لكان امابا لحنس وهو باطل بالاجماع فانه رعايما الانسان نفسه عند مالا بحس بشى اصلاواما بالفكر ولا بدله من دليل والدليل اما علة النفس او معلولها والاول باطل لات الاكثرين يعرفون انفسهم وان المخطر با لهم علة الفسهم والتاتي باطل ايضاً لانه اما أن يكون المحتبر هو الفعل المطاق الوفعل من حيث موصفاف اليه فان اعتبر الفعل المطاق لزم اثبات فاعل مطلق لا فاعل هو وان اعتبر الفعل المضاف اليه والعلم بالفعل منه اثبات فاعل مطلق لا فاعل هو وان اعتبر الفعل المضاف اليه والعلم بالفعل المضاف اليه متوقف على العلم به فلواستفيد العلم به من العلم بالفعل المضاف اليه رواما الكبرى اليه الدور فتبت ان علم الانسان بنفسه غير مستفاد من دليل و واما الكبرى

فظاهران هوية الانسان مغائرة لجميع اعضائه » (البرهان الثالث) ان الانسان قد تزايد اجزاؤه تارة و تناقص اخرى مع ان ذلك الانسان باق في الاحوال كلها فعلمنا الن هويته مغائرة للبنية المحسوسة »

فلان الانسان لايعرف اعضاءه الظاهرة والباطنة الابالحس والقريحة

( واعلم ) ان هذه البراهين لا تقتضى كون النقس الانسانية غيرجسا ية فان البهائم مدرك هوياتها المخصوصة وكيف لا وهى تهرب عن المولم و تطلب اللذ بذ وليس هربها عن مطلق الالم لوجهين ( اما اولا ) فلان المشهور انها لا تمقل الكليات (واما ثانيا ) فلانها لا تهرب عن المغيرها معان ذلك المفيى اذا أعاتهرب عن المغيرها معان ذلك المفيى اذا أعاتهرب عن المغيرها معان ذلك المها وعلمها بالمهابعد علمها بانفسها فظاهر انها مدرك انفسها المخصوصة مع ان نفسوسها ليست مجردة ( بل هذه الادلة ) لا مدل الاعلى انهوية الانسان مفائرة لهذه الاجسام المحسوسة اماان تلك الهوية هل هى متعلقة بهذه الاجسام اوهي بريئة عنها فذلك ممائحتاج فيه الى نظر آخره متعلقة بهذه الاجسام الوين على المائل عمائحتاج فيه الى نظر آخره الحضائه لانقتضى ان يكون هويته مجردة ولكن علمه بأنه الآن هوالذي كان المفائه لانقتضى ان يكون هويته مجردة على ماسياً في ذلك في موضعه وأنه عن الناس) من دهب الى ان النفس هى الزاج ويدل على فساده ومن الناس) من دهب الى ان النفس هى الزاج ويدل على فساده استة برا هين ه

( الاول) انالبدن مركب منء ناصر متنازعة بطبأتها الى الانفكاك والذى مجرها على الامتزاج قوة غير ما تتبع امتزاجها فان البعد لايكون بعينه هو القبل ، وعليه شكوك ستة ،

(الاول) لمل الاسطقسات في بدن الانستان مقسورة على ذلك لاان حافظا يحفظها وهو النفس (والجواب) ان المقسور من الاسطقسات الممزجة اعا يحفظ امالعصيان المسلك على الانشقاق مثل حتباس النيران والاهوية في الارض قسرا حتى أنها ان كانت قوية زلزات الارض وخسفها وامامدة زمان حركها الى الانفصال مثل الدهن المضروب بالماء ومعلوم أنه ليست الاجزاء

الاجزاء النارية والهوائية الني في الني قد بلفت في القلة الى حيث تضعف عن الانفصال عن المخالط ولاهناك من الصلابة وعسر الانشقاق ما عنع تحال الحوهر الخفيف عنه بل في الني روح كثيرة هو ائية و نارية الما مجبسها في الني مع الارضية و المائية شيء آخر غير جسمية الني بدليل أنه اذا فارق الرحم و تعرض للبرد الذي هو اولى بالتبخير رق بسرعة وكذلك ان تسرض للحر اوكان في رحم ذات آفة ه

(الثانى) ساعدنا على أنه ليسسب الاحتباس هو القلة فلم لا يجوز ال يكون السبب صغر الاجزاء أو شدة الاختلاط (والجواب) ان صغر الاجزاء فيماليس بمفهور في المائع الكثير لا يمنع التفصى بدليل ما ذكر ناه من الدالمي اذا لم يلتقمه فم الرحم زالت خثورته بل أعام تبس الشي في الخاص اذا كال الفام اكثر منه في القدر والقوة \*

( ولفائل ان تقول )لو كانت نارية المنى وهوائية غالبتين على مائيته وارضيته لحكان المنى صاعداً بالطبع لأن مكان المركب هو مكان الغالب ولما بطل التالى بطل المقدم واذا كانت الارضية والمائية غالبتين على النارية والهوائية اللتين فيه جاز ان تحتبسا بالقسر «

( فان قلتم ) لوكان سبب الاحتباس ذلك لوجب السبق ما فيه من النارية والهوائية عند مفارقته للرحم و تعرضه للبرد \*

( فنقول ) لم لا يجوز ان يقال النارية والهوائية اللتان كانتا في المنى تفسدان بالمسائية عند تعرض المنى للبرد لا انهما تخلصتا عن الارضية والمسائية وفارقتاهما واذا لم توجد المفارقة لم يلزم مما ذكروه قوة مافيه من النارية والهوائية على ان تخلصتا من الاخريين \* (الثالث) لم لا مجوز ان يكون سبب اجتماع الماء و الارض في الابد ان هوالنشف ثم تتعلق النارجها كما تتعلق بالحطب (والجواب) ان النشف كما سبق يكون عند اخلاء الهواء للماء مكانه الذي وقف فيه لضرورة الخلاء وعدم البدل فهب ان الماء والارض مجتمعان لالجامع من خارج بل لا فاقها في الميل الىجهة واعدة فما السبب في اجتماع النارية والارضية واماتعاق النار في المحطب فهو كلام من لا يعرف فان النار تحدث في الحطب تم نفارقه على سبيل بالمحسل حدوثا وانفصالا وليس هناك نار واحدة لها تعلق بالحطب بل النيران كالماء الجاري على الاتصال»

( الرابع ) لم لا بجوز ان يكون شبب اجتماع الاسطقمات تحريك الوالدين اومن اج الرحم تم يبقى ذلك القسر زمانًا الى ان يتحال ( والجواب ) من ثلاثة ا و جمله »

( اما اولا ) فان حركة الوالدين وانكانت تؤدى الى اجماع الاسطفسات التى فى المنى للابد من سبب لا نصام مالنضم الى الني مد ذلك حتى تم الاعضاء الحيوالية ولا بد ايضاً من حافظ لذلك الاجماع وهذا هو المسمد فى دفع السؤا لين الاولين ه

( واما ثانيا ) فلانه كان يجب ان يكون العضو المتخلق اولاهوالظاهر لما قد ثبت ان الاجسام الماتفعل بالماسة فالاقرب الحدوثه متقدم كاسبق على حدوث الابعد لكن التالى بطله ماثبت بالاستقراء ان اول عضو متخلق هو القلب فالمقدم ايضاً باطله

( واما ثالثا) فلانًا قدينااله قديحدث الانسانوكشيرمن الحيوانات بالتولد لا بالتوا لد ه ( الخامس) الدليل على ان هذا الاجتماع لا يستدعي حافظا الرجسد الميت مبتى زمانا بعد مفارقة النفس وليس هناك حافظ فاوكان سبب هذا الاجتماع هو النفس لكان من الواجب ان ينفرق عند الموت .

﴿ وَ الْجُوابِ ﴾ ان الحيوان فيه مزاج وهيئة وقد رمن المناصرومالم يتغير الزاج والقدرمن العناصرفانه لاعوت فاذامات بقي فيهاون وشكل وليساهما ممالا تعفظان الابالنفس فانالنفس سبب فاعلى بعيديؤ دى ضرب من حركاتها الىذلك اللون والشكل كالبناء والبانىءثم الحافظ لذلك سبب آخر قديوجد في الحيوان وغير ، محفظمدة في مثلها بمكن ان تتخرك العناصر تميام حركات الافتراق حركة سريمة وانكان الانفار قليلاو بطيئة انكان كشيراونسبق الى الانفصال ماشانه ان يسبق ويتأخر او يبطي ماشانه التأخر والبطوء والمبادر الىالفارقة هوالجوهم النارى والهوائى و يبقى الارضى والمائى غير سر يمين الى الانفصال لانفاق الجهة و ر عا يتحفظ اللون و الشكل با نه أذا اختلطت المائية بالارضية لم تتفارقا الالجالة بين بتصييك الوثنيف الوغير هما فلهذا السبب يبقى اللون والشكل محفوظين الى أن يتصرف في البدن هو أء العالم و نار تته بالنشف والتحليلولمالم يجب ان يكون مع زو ال الحافظ انفصال المجمو ع من غير زمان بل مجب أن نتو سط زمان لحركة الانفصال لم بجب أن يكون أسات الميت زمانا فليلابحسب الحس دليل على ان اجتماعه وقع بلاجا مع على أنك ان حققت لم تجد الشخص وقد فارق الحياة في آن من الآ بأتَّ على ماكان عليه حال الحياة ه

( السادس) النفس لاتحدث الاعند استمداد المادة لهاوذلك الاستمداد انمايحدث عند حدوث الزاج الصالح فاذ آ الزاج علة بالعرض لحدوث النفس فيتقدم عليها بالذات فكيف تكون النفس علة لاجهاع المناصر وكيف بتأخر الشي عماه و متقدم عليه (والجواب) ان الجامع الاول هو القوة المولدة للوالد بن الى ان محصل له استعداد ان بقبل من و اهب الصور قوة حافظة لذ لك الجمع محيث تكون موردة بدل ما يحلل عن ذلك المركب و ملصقة به ما تورده عليه و مشبهة به الى ان يصل الى كال النشو فا تقطع الدور به به مأورده عليه و مشبهة به الى ان يصل الى كال النشو فا تقطع الدور به لذ لك قوة من قوى النفس وهى الحافظة القريبة لهذا الاجماع بل الحافظ لذ لك قوة من قوى النفس وهى النامية توسط الغاذية و لل المرحمة النابي كالاتهما في الكم والكيف ولا محالة الها تحركان في امن جتما لان الامن جة تابعة في الكم والكيف ولا محالة الها تحركان في امن جتما لان الامن جة تابعة للممترجات فالمزاج متبدل عند الحركة والمحركة غير متبدل فالمزاج ليس هو ذلك المحركة والمحركة عديمود الى المزاج الصحيح ولا بد من معيد وليس هو المرابع الصحيح الذي بطل ولا الفاسد الصحيح ولا بد من معيد وليس هو المرابع الصحيح الذي بطل ولا الفاسد فاد آلمحرك غير المرابع في المرابع في الذي بطل ولا الفاسد فاد آلمولة غير المرابع في المرابع في المرابع في المرابع في الكم والكيف مفارقا فيو فاد آلمولة غير المرابع في ال

لمجرد جسميته العامة بل لقوة فيه وهو المطلوب وعلى انا نعلم قطعا انه ليس اغتذاه الحيو انات ونموها بسبب جسم قاسر من الخارج»

لايفمل الابواسطمة قوةجمانية كاعرفتوان لميكن مفارقا فهولايفمل

(البرهان الثالث) لوكان المحرك هو المزاجلا حدث الاعياء لان الاعياء المايكون من سبب حركة طارية على الجسم على خلاف ما يقتضيه طبعه وليس بحكن ان يقال ان طبائع البسائط تقتضي حركة خلاف ما يقتضيه امتزاجها لان فعل الطبائع بعد امتزاجها مجب ان يكون من جنس فعلها حال بساطتها ولا يختلفان الابالة و ق والضعف فانه لوكان مقتضى المزاج مقابلا لمقتضى الطبائع الطبائع

الطبائع لكانت تلك الطبائع تقتضى امرين متقابلين وذلك ممتنع فظاهر أنه لوكان محرك الحيوان هو مزاجه لما حدث الاعيا • ولمما تجاذب مقتضى النفس ومقتضى الطبيعة عندالرعشة •

﴿ ولذَاكَ قَالَ الشَّيخَ ) في الاشارات ان الحيوان يُحرك بشي غير مزاجه الذي عائمه كثير احال حركته فيربد بقوله حال الحركة البطوء والسرعة ويربد بقوله في جهة حركته بما نعة النفس والطبيعة كا في الرعشة ويربد بقوله بل في نفس حركته ان الاعياء ربما ينتهى الى حيث لا تقوى النفس على التحريك اصلاه

( البرهان الرابع ) الكيفية الملموسة لا تدرك الامع استحالة كيفية مزاج العضوااللا مسفالمد رك لتلك الكيفية اما ان يكون هو الزاج الذي بطل وهو عال اوالذي حدث وهو ايضاً محال لا فالمزاج الصحيح لا يدرك ذاته قد كيف بدرك المزاج الفريب المنجدد ذاته ه

﴿ وَبَالِجُمَاةِ ﴾ الاحساسُ يُستَدُّعِي الْأَنْفُعَالِ وَالشِّي لِلْمُفَعِلَ عَنْ نَفْسَهُ فَاذَا لَا يَدُ فَى الاجسام من شَى آخر باق عند تو ارد الحالتين ليحصل له الشمور بذلك التغير و المزاج غير باق ه

(البرهان الحامس) ان الحيوان قديم لك في من اجه اما من الاشتداد الى الضمف او من الضمف الى الاشتداد والمتحرك غير المتحرك فيه فالمتحرك في المزاج غسير المزاج وليس المتحرك هو الجسم المطلق او الجسم المنصرى فالن ذلك ممايمتنع ان يتحرك في المزاج بل هو الجسم الحيوانى فلاحيوان خصوصية في حيوانيته ليست هي مزاجه وذ لك هو المطلوب ه البره ان السادس) المك ستملم ان النفس الانسانية ليست بجسم ولا جسمانية

﴿ الدَّمَالَ الدَّالَثُ فَي بِيانَ الْحَقِّقِ النَّهُ مِنْ النَّامِ وَأَمْهَا جُوهُمْ ﴾

ولاشي من الامزجة كذلك فالنفس ليست عزاج \*

(وحاول بعضهم) حجة اخرى فقال ان مزاج العضو البسيط مشامه لمزاج جزئه فلوكان المشكل لذلك العضو هومزاجه لكان شكل السكل و شكل الجزء واحدا وهدذا فاسد لان المشكل عنده هو القو ة المصورة وتلك القوة المصورة سارية في علها وجزؤ هامساو لكلها في الما هية فيمود عليه في القوة المصورة ما الزم في المزاج وكذلك ايضا بلزمه ان يكون شكل جزء الفلك مساؤ بالشكل كل الفلك ولكن المذر ماذكرناه هناك ه

(وقال) ایضالوکان المحرك تو ة مزاجیة لحرکت الی جهة واحدة فان المزاج الواحد مقتضاه امرواحد وهو سطل بالقوة النبائية فام اواحدة وهی نفسل افعالا كثیرة فكذلك هاهنا می

(واعلم) الفي النفس مذاهب اخرباطلة وظاهرة الفسادولم ببق من ينصرها حتى نحتاج الى افسادها فالا ولى اللانشتة ل بها لذاية ضعفها ولكوم امذكورة في الكتب القديمة بالاستقصاء وبالله التوفيق ه

﴿ المصل الثالث في بان الحق في النفس والماجو هر ﴾

(اما النفس) الانسانية فستمرف لنها ليست جسها ولاحالة في الجسم فهي جوهر مفارق بذا تها واما النفوس الحيو النية و النبائية فهي قوى حالة في الاجسام فهن لم يستبعد كون الشي الواحد جوهراوع رضاباعتبارين معازع انالنفس الحيوانية من حيث الهاجز ممن الحيوان جوهرومن حيث المهامو جودة في شيء لا كجز منه فهي عرض وقد سبق الكلام على هذا القول المهامو ومن لا يقول ) بهذا القول فقدا حتج بجوهرية النفس النبائية والحيوانية بان قال ان للنبات والحيوان خصوصية جسمية في الزاج والهيئة والآثار ليست باخرائها

باجزائها وقدتبت أنه ليس السبب لذلك امزجها ولاماتهم امزجها بلشئ يتقدم امزجها وذلك لابد وان يكوىت قوة جسأ بية لمانبت اذالجعر المفارق يستحيلان يكون مدركا للجزئيات وفاعلا للافعال الجزئية فاذآ تلك القوة الجسمانية علة لوجود ذلك المجموع منحيث هوذلك المجموع وحالةفيه فتكون تلكالقوة موجودة فيمحلغيرمتقوم بذآته بل بتلكالقو ة فتكون تلكالقوة غيرموجودة فيالموضوع فهو اذ آجوهم صورى. ﴿ وَلَمْنَ انْكُرَ ﴾ جُوهُمُ يَهُ النَّفُسُ النَّبَاتِيةُ وَ الْحَيْوَانِيةَ انْ يَتَّمَلُّقُ بِالْمُورِارِبِيةً ( اولها ) اذالحال يمتنع اذ يكون سببا عله لاستحالة الدور فلا يكون جو هـراه ( وثانيها ) ان ساعدنا على ان الحال يمكن ان يكومت مقومالمحله لكن النفس ليست كذلك لاسمااعاتحدث بعد حدوث المزاج الصالح والمتأخر لايكون علة للمتقدم فالنفس\لاتكون علة لحصول ذلك المزاج « ﴿ وَثَالَتُهَا ﴾ ان سلمنا ازالنفس النباسة جوجر من حيث أنها علة قريبة لقوام ماديها لكن النفس الحيو أكثر الفاتنطيع في مادة ومتقومة بالنفس النبابية فالنفس الحيوالية عرض.

( ورابعها ) اذا لجوهر جنس لما يحته فلوكانت النفس جوهرا لكان اللم بجوهر بنها مديها حاصلا من غيركسب والتالى باطل فالمقدم مثله ه ( والجواب عماذكروه اولا) قد مضى فى اوائل هذا الباب ه ( والجواب عماذكروه أيا ) اذ الجامع لتلك الاجزاء هو قو ة الوالدين ولكن ذلك الجمع يستدى حافظا وذلك هو النفس فالدفع الدوره

( والجواب عماذكروه ثالثا) النقول اما الديني بالنفس النبائية النفس النوعية التي تخص النبات دون الحيو ال اوالمني العام الذي يع النفس النبائية والحيوانية و هومبده التنذي والنمو والتوليداويمني ماقوة من قوى النفس التي تصدر عما هذه الآ أر فان عني به الاول فذلك غير موجود في الحيوان وان عني به المثانى فالممنى العام يقتضي اثراعاما فان الصانع السام ينسب اليه المصنوع المام فالذي منسب الى النفس النبائية العامة النموالعام واما قبول الحس و الحركة اولاقبوله فليس ذلك شسب اليها من حيث آنها عامة و ان عني به الثالث فليس الامرعلى مايظن من ان القوة النامية تفمل اولابد نامبا أيا تم نَا نَيَا القوة الحيوا نية بل القوة النباتية توجدهم القوة المنمية على ان تكون المنمية تبعالهاو شعبة ممهاو سيتضح بعد ذلك ان لكل بدن نفساو احدة وان سائر القوى معلولة لمامنشعبة منهافي الاعضاء ويقنعك هاهنامايسرض من قوة القوة النامية و ضعفها عند مايرد على النفس من محبة أوكرا هة غير مدنية وذلك اذاكان الوارد على النفس تصديقا فيتبعه انفعال من سرور اوغم فيؤثر ذلك في القوة النامية اما الفرح النطقي فيزيدها شدة ونفاذ ا والنم النطق بزيد ها ضمفا ومجراحي فسيد فعلماو ينتقص المزاج وذلك يدل على الذالنفس مدبرة لجميع القوى البدية ،

(واعلم)ان القوى النباتية الموجودة في النبات مخالفة بالماهية للقوى النباتية الموجودة في الحيوان وهى فى الموضعين عرض لا نها فى النبات تابعة لوجود النفس النباتية وفي الحيوان تابعة لوجود النفس الحيوا نية .

( و الجواب عمادكروه رأبعاً ) قال الشيخ المالم نعرف من النفس الاالهاشيّ حدير للبدن واما ملعية ذلك الشيّ فجهولة والجوهر الذاتى لتلك المساهية لالمفهوم أنه شيء مايدر البدن في الهومتقوم بالجوهر غير معلوم لناوماهو غير معلوم لنا متقوم بالجوهر فزا الت الشبهة ه

( و الجوا ب الصحيح ) ان يقال الجوهرية ليست من الامور الذاتية
 فلذلك جاز ان تبقى مجهولة كماييناه ه

(وبما يجب ) البطم هاهنا النالنفس التي هي الصورة المقومة لحاملها ليست هي مجموع القوى التي سنذكر هافان كل واحدة منها الكانت مقومة على الانفراد عرض المحال المذكور فيامضي والله تكن واحدة منها مقومة امتنع الريصير المجموع مقوما على مامضي بل المقوم الما التكون صورة تلزمها هذه القوى المذكورة واما التكون الحدي هذه القوى هي الاصل والباقية تكون تبعا على ما سنشرح الحال فيه ه

﴿ الفصل الرابع في تمديد قوى النفس ﴾

(قال الشيخ) في الشفاء القوى النفسأية منقسمة بالقسمة الاولية الى اقسام جنسية ثلاثة \*

( احدها ) النفس النباتية وهي كمال اول لجسم طبيعي آلي منجهة ماتتولد وننمو وتنتذي ه

( وثانيها )النفس الحيوانية وهي كال اول لجسم طبيعي آلي من جهة ما مدرك الجز ثبات و تتحرك بالا رادة .

الفصل الرابع فاتديد قوى النفس)

( و ثالثها ) النفس الا نسانية وهي كال اول لجسم طبيعي آلي من جهة ما تفعل الا فاعيل الكائنة بالاختيار الفكري والاستنباط بالرأى ومن جهة ما تدرك الامور الكلة .

( وللنفس النباسة) قوى ثلاث (القوة الغاذية) وهي التي تحيل جسما آخر الى مشاكلة الجسمالذي هي فيه فتلصقه وتشبهه به بدل ما يتحلل عنه (والقوة المنمية) وهي توة تزيد في الجسم الذي هي فيه بالجسم المنشبه به زيادة مناسبة له في اقطاره طولاوعرضا وعمقا ليبلغ به كاله في النشو (والقوة الولدة) وهي التي تاخذمن الجسمالذي هيفيه اجزاء هيشبيهة بالقوة فتفعلفيه باستمداد اجسام اخرى تشبه به من النخليق والتمريخ ما يصيره شبيها به بالقمل، ﴿ وَلَلْنُفُسُ الْحَيْوَا نَيَّةً ﴾ بالقسمة الأولى قوتًا نُ مُحَرَّلَةً وَمُدَّرِّكُةً وَالْحَرَّلَةُ عَلَى تمسمين امامحركة بأنها باعثةعلى الحركة هواما محركة بأنهافاعلة والمحركة على أنها باعثة هي القوة الشوقية وهي التي اذا ارتسمت في التخيل الذي سنذكره بمد صورة مطاونة اومهروب عنها يملت القوة الحركة الاخرى التي نذكره اعلى التحريك ولماشعبتان (شعبة) تسمى توةشهو الية وهي توة لبعث على تحريك تقرب من الاشياء المتخيلة ضرورية اونا فمة طلبا لللذة (وشعبة ) تسمىقوة غضبية وهىقوة تبعث عسلي تحريك تدفع به الشئ المتخيل ضارا اومفيدآ طلبا للغلبة ه

(واما القوة المحركة) على أنها فاعلة نهى قوة ننبعث فى الاعصاب والمضلات من شامها ان تشنيج المضلات فتجذب الاوتار والرباطات المتصلة بالاعضاء الى نحوجهة المبدء وترخيها او عدها طولا فتصير الاوتار والرباطات الى خلاف جهة المبدأ • ( واما القوة المدركة ) فتنقسم الى قوة مدرك من خارج والى قوة مدرك من خارج والى قوة مدرك من خارج والمحادثة من خارج هي الحواس الحس اوالتماني،

( فَهَا البَصَر ) وهو قوة مربة في العصبة المجوفة تدرك صورة ما ينطبع فى الرطوبة الجليدية من اشباح الاجسام ذوات اللون المتادية في الاجسام الشفافة بالفعل الى سطوح الاجسام الصقيلة ه

( ومها السمع ) وهو قوة مربة في العصب المنفر ق في سطح الصاخ ندرك صورة ما يتادى اليه من عوج الهوا و المنضغط بين قارع ومقر وع مقا وم له انضغاطا بعنف بحدث منه عموج فا عل المصوت فيتأدى عموجه الى الهوا و المحصور الراكد في نجو بف الصاخ و تحركه بشكل حركته و عاس امواج المك المحصور الماكة الماكة المحسة و الم

(ومنها الشم) وهو توة مربة في زائد في مقدم الدماغ الشبهتين محلمتي الثدى بدرك ما يؤدى اليه الهو اله المستنشق من الرائحة الموجودة في البخار المخالط له او الرائحة المنظمة فية بالاستجالة من جرم ذي رائحة .

( ومنها الذوق) وهو توة مربة في العصبة المفروشة على جرم اللسات مدرك الطموم المتحللة من الاجرام الماسة المخالطة للرطوبة العدية التي فيها مخالطة عيلة ه

(ومها اللمس) وهوتوة مربة في اعصاب جلد البدن كله ولحمه تدرك ما عاسه و تؤثر فيه بالمضادة الحيلة للمزاج او الحيلة لهيئة التركيب

(ويشبه ان تكون) هذه القوة عند قوم لانوعاً آخر بلجنسالقوى اربعة اوفوقها منبعثة معا فى الجلدكله واحد بهاحاكمتة فىالنضاد الذى بين الحار والبيارد والثانية حاكمة فى النضاد الذى بين الرطب واليابس والثالثة حاكمة

فيالتصاد الذي بينالصل واللين والرابعة حاكمة فيالتضادالذي بين الخشن والاملس الا اذاجهًا عما فيآلة واحدة يوه توحدها بالذات( اليهاهنا ﴾ عبارة الشيخ» وأنا أكتب تفصيل مذهبه فيالقوىالباطنة بعبارة نفسيحتي تمكون اخصرواني الافهام اقرب (قالوا) القوة المدركة اما ال تكون مدركة للجزئيات اولككليات والمدركة للجزئياتاما ان تكون من الحواس الظاهرة وقدعم فتها واما الاتحكون منالحواس البياطنة ثم الالحس الياطن اما الكيكون مدركافقط اومدركا ومتصرفا فان كان مدركا فقط فاما ازبكون مدركا للصور الجزئية اوللمعانى الجزئية واعنى بالصور الجزئية مثل الخيال الحاصل عن زيد وعمرو واعنى بالممانى الجزئية مثل ادرا لئه ان هذا الشخص صديق وذلك الآخر عدو فالمدرك للصور الجز ثية يسمى حسا مشتركا وهوالدي بجتمع فيه صور الحسوسات الظاهرة كلها والمدرك للمعانى الجزئية يسمى وهاشم لكل واحدة من هاتين القو تين خزالة فخزالة الحسالمشترك هي آنجيال وخزانة الوجهى الحافظة فهذه قوى اربع( الاولى) الحس المشترك ( والثانية ) خزانتها وهي الخيال ( والثالثة ) الوه (والرابعة ) خزانتهاه وهي الحافظة ه

﴿ وَامَاالَقُوهُ الْمُتَصَرُّفَةُ ﴾ فهي التي من شائها الأنتصر ف في المدركات المحزولة فى الخزانتين بالتركيب والتحليل فتركب صورة انسان بصورة طيرو جبل منزمرد ويحرمن زيبق وهذه القوة الااستعمالها القوة الوهمية الحيوالية تسمىمتخيلة وان استعملتها القوة الناطقة تسمىمفكرة وزعموا ان الحس المشترك والخيال مسكنهما البطن المقدم مرن الدماغ واما التخيلة المتصرفة فسكما البطن الاوسط منالدماغ واما الوهمية فسكما ايضا مهامة البطن

الاوسط من الدماغ واما الحافظة فسكنها البطن الاخير من الدماغ ومنهم (ثم منهم) من بحمل النفس الحيوابة عبارة عن مجموع هذه القوى ومنهم من بجمل النفس هي القوة الوهمية و بجمل سائر القوى بيما لها فهذا خلاصة كلامهم في تفصيل القوى الحيوابة وقد ضاعت في هذا التقسيم القوة الحيوابة التي يذكرونها في الطب

( واما تفصيل ) قوى النفس الناطقة فسنذكرها في هوضم آخر وتريد الآن الذكر ا دليم على البات هدة القوى و تأمل في صحبها وفسادها ولكن بعدان شين ان افاعيل النفس من كم وجه تختلف .

والتسكين والشاك من اربعة اوجه (الاول) بالوجود والعدم مثل التحريك والتسكين والشك واليقين (والشانى) بالشدة والضعف كالظن واليقين (والثالث) بالبطوء والسرعة كالحدس والتفكر (والرابع) باختلاف الانواع اما مع اتحاد الجنس القريب كابصار السواد والبياض وادراك الحلوو الرامع اختلاف المنواد والبياض وادراك الحلوو المرامع اختلاف الجنس القريب كابداك الالوان والاصوات والما القريب كابداك الالوان والاصوات والما القريب

( واذا عرفت ذلك فنقول ) اما القسم الاول فلا يستدعى قوتين لان وجود الفعل لوجود القوة و عدم له لعد مها اوامد م شرط من شرا تطها و الثانى لا يستدعى قوتين والالزم ان كون مراتب القوى بحسب مراتب الزيادة والنقصات الغير المتناهية ولزم تتاليها في آنات متتالية وكل ذلك محال بل السبب فيه اختلاف قوة القوة وضعفها واختلال الآلة و حدمها و هكذا القول في السبب فيه الجتلاف و الما القسم الرابع ) فرعموا ان الاصور المتخالفة

(الفصل الخامس في تمديد وجوه اختلاف 'فاعيل الفد

بالجنس قريبا كان اوبعيدا لانستقل بها قوة واحدة فالقوة الواحدة لاتكون وافية بالادراك الباطن والادراك وافية بالادراك الباطن والادراك الظاهر بللا تكون وافية بالادراك الباطن والدراك الظاهر بللا تكون و افية با دراك الالوان والطعوم و الروائح بللابد لكل جنس من قوة على حدة هذا هو اختيار الشيخ \*

﴿ ثَمَانُهُ سَأَلُ نَفْسُهُ ﴾ فقال لقائل ان يقول لم لا بجوز ان تكون النفس هي التي تفعل كلهذه الافعال وانسلمنا انالنفس الانسانية منائرة للقوة الحيوانية لكن لملا يجوز ان تكون القوة الحيوانية واحدة وككون المدركة الهركة واحدة وانسلمنا تغاثرهما وككن لم لا يجوز ان تكون المحركة قوة واحدة والشهوة والغضب قوة واحدة فانصادفت اللذة اتفعلت علىنحواوالاذي انفملت على نحوآخر وكذلك يكون المدرك للمحسوسات الظاهرة والباطنة واحدا وانسلمنا تغايرهماككن الحس الظاهر قوةواحدة تفعل فيالآلات المختلفة افعالامختلفة والبضآ فلملا يجوز ان تكون القوةالنباتية هىالحيوانية و لثن سلمنا تغاير هما فلم لا يجوز ان تكون الناذية والنامية والمولدة واحدة فهي تورد على الشغص في النداء تكونه اكثريما شحال عنه الى ازينتهي الى المها بة في قبول الزيادة وهو النهاء واذا عجزت عن ذلك وحركت الغداء الى اعضاء ذلك المتحرك لتغذوهانه ويفضلمنه فضلغير محتاج اليه فىالتغذى وهوغ يرمنصرف الىالنمو فتنصرف الى فىلآخر محتاج اليه وهوالتوليد تم لا ترال تورد بدل ما يحلل الى ان تمجز فيحل الاجل.

( واعلم ) ان للشيخ في أبطال هذه الاسئلة دليلا عامايم جميع القوى ودليلا خاصاعلى كل واحدة منهافلنذكر اولاالد ليل العام ه

( اما الحجة العامسة ) فهي ان القوي بسائط والبسيط لا يصدرعنه بالذات (٣٠) الافعل واحد فاذا القوة الواحدة لايجوز ان تكون مبدأ لاكثر من فعل واحدبالقصد الاول نم يجوز ذلك بالقصد الثانى مثل ان الابصارانما هو توة على ادراك اللون ثم ذلك اللون قد يكون سواد أوقد يكون بياضا والقوة الخيالية هى التي تستشبت الامور المجردة عن المادة تجريدا غيرتام ثم يمرض ان تكون تلك لونا اوطعا و القوة العاقلة هى التي تدرك الامور البريئة عن المادة وعلاقها ثم تارة تكون تلك فرنا هو المتوة العاقلة هى التي تدرك الامور البريئة عن المادة وعلاقها ثم تارة تكون تكون عددا ه

( و لقائل ان يقول ) هذه الحجة مبنية على أنه لا يصدر عن الواحــداكثر من الواحد ونحن قد استأصلنا هــذه القاعدة وايضافلنسلم ذلك و لنتكلم على هذه الحجة من اربعة ا و جه ه

(الاول) وهو ان الدليل الذي دل على ان الواحد بالجنس لا يصدرعنه الا واحد بالجنس والواحد بالنوع لا يصدرعنه الا واحد بالنوع كذلك ببينه دل على ان الواحد بالشخص لا يصدر عنه الاو احد بالشخص فيلزم ان تكون القوة الباصرة التي ادر كنام اسوادا غير القوة التي ادر كنام اسوادا آخر وان كنتم لا تلزمون ذلك بل جوزتم ان يصدر عن الواحد الشخصي اكثر من معلول واحد شخصي فقد خالفتم مقتضى الدليل الذي دل على ان الواحد لا يصد رعنه الاالواحد وحينئذ شطل حجتكمه

(الثانى) هوان الحسالمشترك مدرك لكل المحسوسات الظاهرة فان كانت هذه الادراكات مختلفة فقد صدرت عن القوة الواحدة وهى الحس المشترك هذه الادراكات المحتلفة وقد بطل اصل الحجة وان كانت غير مختلفة فلم لا يجوز ان يكون صدورها عن قوة واحدة ه

( الثالث ) ان القوة الباصرة لا يقتصر ادرا كما على نوع واحد فالما بدرك

السواد وبالبياص وما بتوسطهما فاذا جاز ان تكون القوة الواحدة وافية بادراك النوعسين المندرجين تحت جنس واحد قريب فلم لا مجوز ان تكون وافية بادراك المختلفات المندرجة تحت جنس واحد بعيد و ايضاً فالقوة الباصرة الواحدة مدرك الشكل و العظم وان كان ادراكها لهما بتوقف على ادراكها اللون اولا لكن ذلك لا تقدح في ادراكها لهما فاذا القوة الواحدة وافية بادراك امور مختلفة في الجنس وايضاً التخيل يكون مدركالامور مختلفة بالجنس بل المقل مدرك لجميع الامور الكلية فيطل ماذكر وه ه

(فانقالوا) ابصارالسواد والبياض الاختلاف فيه انماحصل في المدرك لافى الادراك واما السياع والابصارفانما حصل الاختلاف في الادراك فلوكانت القوة الواحدة قوية على الادراكين لكان يصدر عمافعلان مختلفان ادراك الشيء عندكم عبارة عن حصول صورة مساوية لماهية المدرك في المدرك و لماكانت المدركات مختلفة بالنوع كانت الادراكات المساوية لها في النوع مختلفة فاذا نسبتموها الى القوة الواحدة فقد ابطلتم قولكم اذالقوة الواحدة لا يصدر عما اكثر من الواحدة

(الرابع) الله لاخلاف بين الحكماء في ان قولهم الواحد لا يصدرعنه الا الواحد غدير صحيح على الاطلاق بل بشرط ان لا يكون فعل الفاعل موقوفا على آلة اوشرط فانه ان وقف الفاعلية على شرط فيجوز ان يصدر عن الشيء الواحد بحسب انضام شروط كثيرة اليه افعال كثيرة الارى ان الطبيعة قوة بسيطة وهي عندهم مقتضية للحركة بشرط كون الجسم خارجا عن عنزه الطبيعي والمعقل الفعال الطبيعي واللاستقرار والثبات عندكون الجسم في حيزه الطبيعي والمعقل الفعال الذي هو مدبر ما تحت حكرة القمر جوهم بسيط مع أنه هو مبدء لجيع الحوادث

الحوادث التي تحدث في عالمنا وذلك لاجل اختلاف الشر انط والمعدات، ( و اذا ثبت ذلك فنقول ) لم لا مجوز ان تكون القوة السامعة والباصرة والشامة والذائقة واللامسة قوة واحدة الاانه تختلف افعالها بحسب اختلاف الآلات واذا بق هذا الاحتمال فقد سقطت هذه الحجة »

( واماالادلة الخاصة ) فثلاثة (الاول)احتجواعلى ان الةوة المدركة للجزئيات غير النفس الناطقة بان قالوا النفس الناطقة جوهر مجرد عن المادة وعلائقها وماكان مجردا عن المادة وعلائقها استحال منه ادراك الجزئيات فاذا المدرك للجزئيات فيناقوة اخرى غير النفس \*

(واعلم) ان الكلام في هذه المسئلة طويل وسياً في على الاستقصاء على ماسياً في الدر هاهنا نكتة نستاصل بها تلك القاعدة ونحيل الاستقصاء على ماسياً في وفقه ولا النامقدمة صادقة بقينية لايشك فيهاعاقل وهي ان الحاكم على الشيئين عبارة بجب ان يكون مدر كالذبنك الشيئين وذلك لان الحكم على الشيئين عبارة عن التصديق بنبوت اسر لهما الوسلية عنهما والتصديق لا شم الا بتصور الطرفين فاذا حكمنا بشئ على شيئين فلا بدوان يكون ذلك الحاكم متصورا لذبنك فاذا حكمنا بشئ على شيئين فلا بدوان يكون حكم به عليها حتى عكنه فلك الحكم ه

( واذاعرفت هذه المقدمة فنقول ) الماذا ادركنا شخصا من اشخاص الناس علمنا اللهجزئي الانسان الكلي واله ليس بجزئي للفرس الكلي والحاكم على الانسان الجزئي بكونه جزئي اللانسان الكلي وغير جزئي للفرس الكلي لا بدوان يكون هو بعينه مدركا للانسان الجزئي والانسان الكلي والقرس الكلي فإذا المدرك للجزئيات بمينه هو المدرك للكليات فهذه كتة قاطعة لا يرتاب فيها من له قليل

فهم ولااد رى كيف غفل عها السابقون مع حدا قهم واما الاستقصاء من الحاسين في هذه المثلة فسيأتي ه

(الثانى) قالواوجداً عضو اسلمافى الافعال الطبيعية مختلا فى الافعال الحسية وبالعكس فعدم الاحساس امالعدم القوة الحساسة اولان العضو لا سفعل عن القوة فان كان الاول فقد حصل المقصود لان القوة الطبيعية لما وجدت مع عدم القوة الحساسة كانت احدى القوتين مخالفة للا خرى واما الثانى فباطل لان تلك الاجسام قابلة للحرو البرد ومتاً ثرة عن الطعوم والروائح فلوكانت القوة اللا مسة والذا ثقة والشامة حاصلة هناك لحكانت القوة حاضرة مع الدرك فكان بجب حصول الادراك ه

(ولقائل ان تقول) ليس يلزم من حصول القوة المدركة و حصول المدرك في واحد حصول الادراك اذ من الحائز ان يكون الادراك موقوفا على شرطفائت الارى ان العضو اللامس حصلت فيه القوة اللامسة مع الكيفية الملموسة مع ان تلك القوة غير مدركة لتلك الكيفية وكذلك القوة الباصرة موجودة في الروح الباصر الذى وجدفيه لون ماوهيئة مأم ان القوة الباصرة لا بصر شكل محلها ولالونها وهيئها فعلمنا انه لا يلزم من اجماع المدرك والمدرك كيف كان حصول الادراك فاذاً لا يلزم من عدم صدور القمل المخصوص بعضو عن عضو آخر اختلاف القوتين الحالتين في العضوين المخالف في العضوين الثالث على اللورادة هي القوة المساسة والمتحركة بالارادة هي القوة الخياسة والمتحركة بالارادة هي القوة الخياسة بالارادة موجودة فكان بحب ان تكون حركته حركة بالارادة ولما لمكن كذلك ثبت ان القوة النبائية التي فيناه ما ترقلة و الحيوانية التي فينا \*

(ولقائل ان نقول )اليس من مذهبكم ان القوة الغاذية القائمة بعضو مخالفة با لنوع والما هية للقوة الغاذية القائمة بعضو آخر فاذا كان كذ لك فمن الواجب ان تكون الغاذية التي للانسان مخالفة بالنوع للغاذية التي في النبات و ان كان عدم وجويه محتملا ابضاً ه

( واذ آست ذلك فنقول ) لا يلزم من قولنا ان الناذ بة التي في الشجر غير قو بة على ذلك على الحراد بة ال تكون الغاذ بة التي في الحيوان غير قو بة على ذلك اذليس بلزم من عدم قوة الشيء على شيء عدم قوة ما يخالفه على ذلك الشيء في طلت هذه الحجة .

( واما سائر الوجوه ) التي مذكر و مافي الغرق بين الحس المشترك و الخيال وسائر القوى فسيأتي مفصيلها فيابعد ( والذي نختاره ) الس المدرك بجميع الادراكات لجميع المدركات هو النفس وان الحرك بالارادة هو النفس الا ان تلك الادراكات المختلفة متوقفة على آلات مختلفة وشر انط متفاونة فتى فقدت آلة اوشرط فقد ذلك الاحراك وذلك الفلل لا لاجل ان ذلك المدرك الفاعل كان حالافي ذلك المضو بل لان ذلك المضوكان آلة او شرطافلها اختل حصل الاختلال في القمل بلى الافعال النباية اعنى التغذى والنمو وما السهما غيرصاد رة عن النفس بل عن قوى وجد عن النفس في تلك الاعضاء والدليل على ذلك ان التغذى و النمولوكانا فعلين من افعال النفس الما عضاء والدليل على ذلك ان التغذى و النمولوكانا فعلين من افعال النفس لما عنه بجميع مرائب الاستحالات للغذاء و بجميع الاعضاء عسلى النفس عالمة بجميع مرائب الاستحالات للغذاء و بجميع الاعضاء عسلى النفس عالمة بجميع مرائب الاستحالات للغذاء و بجميع الاعضاء عسلى عديمة الشعور مهذه الآثار ه

(فانقيل) لم لا بجوز أن نقال النفس لها شعور بهذه الامور الا أنها ليس لها شعور بذلك الشعور أوذلك الشعور بمالا يقى ولا يستعر لاجل أن كثرة تغيرات هذه الا فاعيل سبب لنسيات النفس لها كما أن الانسان أذا مع كمات كثيرة متوا لية سريعة الموالاة فانه ينسا ها ولا بقى شي صها في حفظه فكذلك ها هناه

( فَالْجُوَابِ ) أَنَّهُ لُوجَازُ أَنْ يَقَالُ إِنَّا عَالُمُونَ بَجْمِيعٌ مَرَاتِ التَّغَيْرِاتِ التَّيْقُعُ للفذاء وجيع الأعضاء التي يستحيل البها الفذاء مع أنا لا يجد ذلك الشور من انفسنا لجاز أن تقال بأن العامي عالم بجميع الدقائق والحقائق وأن كان لا يجد من نفسه ذلك بل جاز أن قال مثله في البهائم بل في الجادات ه

(فانقيل) الدليل على ال الفاعل لهذه الافاعيل النفس الانسانية الدالانسان الذااشتدت حاجته الى الجذب والهضم اسبب من الاسباب كايكون المريض ليلة بحرانه فانه تصير نفيه مقصرة عن سائر الامور الادراكية والحركات الارادية وماذلك الالاشتغال النفس بهذه الافعال واستغراقها فيه فلاجرم انقطعت عن سائر الافاعيل،

( فالجواب ) أنه لم لا بجوز ان يكون شعور النفس بتلك التغيرات العظيمة هو المانع من سائر الافعال وايضاً فن الجائز ان تكون النفس هى الحركة نتلك الواد لكن بو اسطة القوى النباتية وحينئذ يندفع ما قاله هذا القائل فهذا ما نقوله في هذه القوى »

- ﴿ الباب الثانى في القوى النبائية واحكامها ، وفيه اثنان وعشر ون فصلا ﴾ ﴿ الباب الثانى في القوى النبائية على وجه كلى ﴾ ﴿ القوى النبائية ﴾ ﴿ القوى النبائية ﴾ [ القوى النبائية ) اما ان تكون مخدومة واما ان تكون خادمة اما المخدومة

﴿ النصل الأول في اقسام الدُّوى النبائية على وجه كلى ﴾

قاما ان يكون تصرفها فى النذاء لاجل الشخص اولاجل النوع اما التى تكون لاجل الشخص واما ان تكون لاجل تفاء الشخص واما ان تكون لاجل تحصيل كال ذاته اما التى تكون لبقاء الشخص في الغاذيمة وهى التى تحيل الغذاء الى مشا بهة المفتذى لتورده بدل ما يحلل واما التى تكون لتحصيل كال الشخص في النامية وهي التى تربد فى اقطار الجسم على التناسب الطبيعي ليبلغ الى عام النشو والغاذية تخدم النامية وتورد الغذاء امامسا ويا لما تحلل المن العليمي ليبلغ الى عام النشو والغاذية تخدم النامية وتورد الغذاء امامسا ويا لما تحلل الكن الوازيد و النمو لا يكون الااذا كان الوارد ازيد عن المتحلل لكن السمن بعد سن الوقوف ليس نمو والهزال في سن النمو ليس نمو والهزال في سن النمو ليس نمو والهزال في سن النمو ليس نمو والهزال المنافقة عام النشو والما بل النموهو الزيادة التى تكون على ناسب طبيعي في المنافق المنافقة عام النشو والما تتم فعل الغاذية عامور ثلاثة ها

(الاول) تحصيل الخلط الذي هو بالقوة القريبة من الفعل شبيه بالمضووقد يخل به كافي علة عدم الفذاء .

(والثانى) تصيير ذلك جر ألكيضورون يخل وكافي الاستسقاء اللحمى « (والثالث)نشبيه به في قوامه و ماهيته و لوبه و قد بخل به كما في البرص والبهق (واعلم) ان غاذ به كل عضو مخالفة بالماهية لغاذية العضو الآخراذ لو اتحدت طبائم الاتحدث افعالها «

(و اما اللتان) لبقاء النوع فاولاهما المسولدة وهى التى تفصل جزأ من فضل الهضم الاخير للمغتذى وتودعه قوة من شبهها ( وثانيها) المصورة وهى التي تفيد المنى بعد استحالة الصورة والقوى والاعراض اذن الله تعالى شأنه ( واما الخادمة ) فهى تخدم الفاذية وهى ار بع الجاذبة والماسكة و الحاضمة والدافعة ( فهذا ما قبل ) في هذه القوى وها هنا امور لا بدمن البحث عما ونحن

نذكرهافي فصول.

﴿ الفصل الثاني في أسات القوة الحادية ﴾

مَرِّدُ ﴿ وَانْبَيْنَ ﴾ اوَلا سُومَهافي المعدة والرحم ثم فيجلة الاعضاء ( فنقول )الدليل مُرْبَدُ على وجود هذه القوة في المعدة لوجين ه يرود على وجود هذه القوة في المعدة لوجين ه

﴿ ﴿ الْأُولَ ﴾ أمَّا نشاهد حركة الغذاء من اللهم الى المعدة والحركات اما ارادية واماطبيمية واماقسرية ولاشك ازالفذاء ليسله ارادة ان تحرك الىالمعدة ﴿ فَتَلَكُ الْحُرِكَةُ لِيسَتِ اراديةً وليستِ ايضاًطبيعية مثل ان قال الغذاء جرم تقيل فيتحرك لثقله الى اسفل المدة فان الانسان لو انقلب حتى تدلى رأسه الى اسفل ورجلاه الىفوقمنتصبا امكنه اذيردرد الطعام ازدرادا تامافيق انتالك الحركة قسرية ولايدمن قاسر وهو امادفع من فوق كما يقال الحيوان يدفع الطعامباختياره الىالمدة واماجذب منتحت وهوان تقال المدة تجذبها قوة جاذبة فيها والأول باطل من وجهين (الأول) انا نجد المرى والمدة في وقت الحاجة الشد يدة تجذُّ بَأَلُ الطعام من الله والحيوان عضع من غير ارا د نه (و النا ني) أنا نجــد المري و المعدة عند تناول الاغذ به اللذ بذة تجذبا بهاىسرعة حتى ان الكبد ايضاً بجذ بهامن المعدة للذاذ بهاوقر بهامن طبيمهاو سين ذلك اله متى تغذى الانسان غذاء ماوتناول بعده غذاء حلوا واستعمل التي وجدما بخرج التي من الشي الحلوفي آخر شيٌّ نقيأه و ذ لك لجذب المعدةله الىقمرهاومتي تناول الانسان غذاء اود واءكر يهاو جد المري والمعدةترو مان التقلص ولاتزد ردانه الايسرواذابطل هذا القسم عين ان يكو ن انجذ اب الطعام من الفم الى المعدة لقو تها الجاذ بة • ﴿ الوجِهِ الثَّا نَي ﴾ آنانر ي المر ي يقصر و المعدة تصعد الي فوق لتشو فمها إلى ( 41)

الى أنجذاب الطعام ولذلك قد نجد المعدة فى بعض الحيوان القصير المرى في وقت تناول الفذاء تصعد حتى تلاقى الفراذا كان فه واسعاكالتمساح فذلك مدل على ماقلناه ه

(وانبين ذلك ايضاً في الرحم) فنقول ان قوما من الفلاسفة سموا الرحم عيوانا مشتاقا الى الذي وذلك الشدة جذبه له وبدل عليه ان الرحم اذاكان قد انقطع عنه الطمث قربا وكان خالياعن الفضول المانعة له عن فعله اشتد شوقه الى المني عتى ان الانسان يحس في وقت الجاع كان الرحم بجذب احليله الى داخله كان الرحم المحجمة الدم ه

(ولنبين ذلك ايضاً في سائر الاعضاء) فنقول الدم اذا كان في الكبد كان عاوطا بالفضلات الثلاث اعنى الصفر أو والسوداه والمائية ثم اذ كل واحد من تلك الاخلاط الاربعة تميزعن الآخر و منصب الى عضو معين ولولاان في كل واحد من تلك الاعضاء قوة جاذبة لذلك النوع من الرطوبة لاستحال ان تميز تلك الرطوبات بعضها عن البعض منسه الولاستحال ان محتم كل عضو برطوبة معينة اختصاصا دائما أو اكثريا وهذا قاطع في أسات القوة الجاذبة بجملة الاعضاء \*

## ﴿ الفصل الثالث في القوة الما سكة ﴾

( ولنبين ) وجودها اولافي الرحم والممدة ونا بيا في سائر الاعضاء ه ( اما الممدة فاعلم ) ان فعل المماسكة في الممدة هو ان تحتوى الممدة على الفذاء الحتواء تاما تماسه من جميع الجوائب حتى لايكون بينها وبينه فضاء وليس ذلك من جهة شدة امتلاء المعدة فان الغذاء ان كان قليلاو كانت المقوة الماسكة تحوية ولاقته المعدة والتوت عليه جاد هضمه ومتى كانت الماسكة ضعيفة فالمها

لاتلزم الغذاء فيحدث فيالبطن قراقرو نفخ وبطوء الاستمراء وعلى هذا المثال الرحم بحتوى علىالزرع ه

﴿ وَالْدَلِيلُ ﴾ على وجود هذه القوة في المعدة أنانجد عيامًا أنَّا ادَّااعطينا حيوانًا غذاءرطبا مثل الاشربة والاجسام الرقيقةتم شرخنا فى ذلك الوقت بطنه وجدنا الممدة محتوية عليه لازمة لهمن كلجانب ووجدنا البواب منطبقاحتي لاعكن انسيل منذلك الغذاء الرطب شي يوجه من الوجوه والفطلما هذا التشريخ بمدتفوذ الغذاء عن المعدة وجدنا الامعاء قابضة على مافهامن الانقال ولوآن الحيوان تناول عظااعظم منسمة البواب فأنه بندفع فلمارأينا الرقيق الذي منشأته النزول غير نازل والكثيف الذي ليس منشأته النزول نازلاعلمنا ان هناك قوة تمسك شيئا دون شيء .

﴿ وَامَا آسًا مَهَا فَى الرَّهُمْ ﴾ فن وجهين﴿ الآول ﴾ المشاهدة وهو الأراه اذا انحذب اليه المني منض انضا ماشديدا من جميع الجوانب منطبق القم بحيث لاعكن ان يدخل فيه طرف الميل ولوالك شققت بطن الحيوان الحامل من اسفل السرة الى نحو الفرج وكشفت عن الرحم برفق فالك تجد الرحمكما ذكرنا (الثاني) الجرم المني طبيعته تقتضي الحركة الى اسفل فلولاات في ميع جوهر الرحم قوة ماسكة نمسكه لما توقف وبهذا الطريق اثبتنا هذهالقوة عيم في سائر الاعضاء •

## ﴿ القصل الرابع في القوة المحاضمة ﴾

(قال الشيخ) الهاضمة هي التي تحيل ماجذبته الجاذبة والمسكته الماسكة الى قو ام متهيئ لفعل المغيرة فيه الى من اج صالح للاستحالة الى الغذا ثية بالفعل (اقول )هذا الكلام نص في ان القوة الهاضمة غيرالقوة الغاذبة ولانه جمل الفاذية

الغاذية مخدومة للقوىالاربع التي احداها الهاضمة فلابد من تغايرهمافلنتكلم في الفرق سبها \*

( فنقول) ان الهاضمة يبتدى فعلما عندانها و فعل الجاذبة وابتداه فعل الماسكة فاذا جذبت جاذبة عفوشيامن الدم وامسكته ماسكة ذلك العضو وللدم صورة نوعية فاذا صارشيها بالعضو فقد بطلت عنه المك الصورة وحدثت له صورة اخرى فيكون ذلك كونا الصورة العضوية وفساد المصورة الدموية وهذا الكون والقساداعا محصلان بان محصل هناك من الطبخ مالاجله يأخذ استعداد المادة المصورة الدموية في النقصان واستعداد هاللصورة العضوية في الاشتداد المادة ألم لايزال الاول يتقص والثاني يشتد الى ان متهى المادة الى عيث ببطل عباالصورة الاولى وهي الدموية وتحدث الاخرى وهي العضوية وحينئذ تعرض هاهنا حالتان احداها سابقة على الاخرى فالسابقة هي زيد استعداد قبول الصورة العضوية واللاحقة حصول العبورة العضوية فالحالة المتعداد قبول الصورة العضوية واللاحقة حصول العبورة العضوية فالحالة النقال في القرق بين هاضمة كل عضو وبين غاذبته ه

( ولقائل ان يقول) الكلام عليه من وجهين ( الاول) ان القوة الهاضمة عركة للغذاء في الكيف الى الصورة المشابهة لصورة العضو وكل ما حرك شيئا الى شيء فهو الموصل اليه فاذا القوة الهاضمة هى الموصلة للغذاء الى الصورة العضوية فاذا الفياعل للفعاين قوة واحدة اما الصغرى فظاهمة لانه لامعنى للهضم الاالتحريك عن الصورة الغذائية الى الصورة العضوية واما الكبرى فظاهمة ايضاً لانماحرك شيئا الى شيء كان المتوجه اليه غابة للمحرك واما المنى بكونه غابة ان المقصود الاصلى فهو فعل ذلك الشيء السيء ه

( والشيخ قداعترف ) بذلك في الفصل الثامن من المقالة الراسة من الفن الاول من طبيعيات الشفاء عند شروعه في الاحتجاج على اذبين كل عركتين سكونا فقال محال ان يكون الواصل الى حدما واصلا بلا علة موجودة موصلة وعال ان تكون هذه العلة غير التي از الت عن المستقر الاول هذا كلامه ( وهذا فقتضى) ان يكون الواصل الى الصورة العضوية واصلا لعلة وان يكون الواصل الى الصورة العضوية واصلا لعلة وان يكون الدموية هو الها ضمة وجب ان يكون الوصل له الى الصورة العضوية الدموية هو الها ضمة وجب ان يكون الوصل له الى الصورة العضوية هو تلك القوة فاذا القوة الهاضمة (١) هى الغاذة لاغيره

(الوجه الثاني) ان هاضمة كل عضو لاشك أنها بطبخها و نضجها نفيد المادة زيادة استعداد لقبول الصورة العضوية ولذلك الاستعداد مراتب في القوة والضعف وليس بعض للك الدرجات باذ نسب الى القوة الهاضمة اولى من البعض بل يجب أن نسب المحاجيع مراتب ذلك الاستعداد ومتى كمل الاستعداد وبلغ النابة فاضت تلك الصورة عن واهب الصورواد اعتهده الافتال فقد يمت التغذية فاذا لافرق بين الهاضمة والفاذية ،

( وهذا الذي قلناه ) قدشهد بصحته كلام جالينوس و اكترالتأخرين اما جالينوس فلانه لم يذكر من القوة النماذية في شئ من كتبه الاهدد الاربع قال في ( رابعة المنافع ) ال للمعدة قوة تجذب بها مايلا عُمها ولها قوة اخرى بها عسك ما يصل اليها وقوة اخرى بها تعسك ما يصل اليها وقوة اخرى بها تدفع عنها الفضول وقوة هي اقدم هذه القوى كلها اعنى المفيرة التي بسبها احتاجت المعدة الى تلك الثلاث، القوى ( وقال المسيحى) في كتاب القوى والافعال والارواح من (كتاب الماثة) القوى الطبيعة ثلاث غاذية و مرتبة ومولدة والغاذية اربع الجاذبة والماسكة والهاضعة

 <sup>(</sup>١) في نسخة هو القوة الهاضمة وهي الناذية لاغير ١٣ وهي

وهى التى تغير الغذاء و تجعله شبهها بالعضو المنتذى و الرابعة الدافعة فهذا ما تقوله في هذا المني.

## ﴿ الفصل الخامس في فعل الماضمة في الفضلة ﴾

(اعلم) اذالغذاء مركب من جوهم بن احدها صالح لان بتشبه بالمفتذى والثانى غيرصالح لذلك وللهاضمة فعل في كل واحد مهما اما وملها في الاول فا سبق واما فعلها في الثانى فتلك الاجزاء لها ثلاثة احوال اما ان تكون غليظة اورقيقة اولزجمة وفعل الهاضمة في الاول الترقيق وفي الثانى التغليظ وفي الثالث التقطيم \*

﴿ فَانَقِيلَ ﴾ الشَّىءَ كَامَا كَانَ ارقَكَانَ الدَّفَاعَهُ اسهلَ قَالَ ذَاجِعَلَتُمُ التَّفَايِظُ احد هذه الامور المسهلة للدفع،

( قلنا ) لأن الرقيق قد ششر به جرم المدة لرقته فتبقى تلك الاجزاء التشرية فيه ولا تندفع واما اذا غلظت لم تشريبها المدة فلا جرم مندفع بالكلية « في الفصل السادس في القوة الدافعة ك

( يدل على شوتها ) امران ( الاول) انك ترى المعدة عندالق كانها تنزع من من موضعها الى فوق حتى بحوك معها عامة الاحشاء وترى عند التبرزاذا كان البراز معتقلا او كان فى الامعاء فضل لذاع كأن الامعاء تنزع من موضعها لدفع مافها الى اسفل وترى عامة الاحشاء تتحرك الى اسفل لحركة عضل البطن ومعونة الامعاء على دفع مافيها حتى انه رعا انخلع المعاء المستقيم عن موضعه لقوة الحركة الدافعة عنزلة ما يعرض فى الزحيرة

(الثاني) إن الدم يرد على الاعضاء مخلوطابالاخلاط الثلاثة فياخذكل عضو ما يلائمه فلولم بد فع ما نافيه لرقى المنافى عند . ولم يخل شي من الاعضاء قط عن الاخلاط الفاسدة ولما يطل ذلك فتبت وجود القوة الد افعة ،

(واذ قد ثبت )ان في الاعضاء قوة جاذبة وما سكة وهاضمة ودافعة (فاقائل ان بقول) لم لا يجوزان تكون هذه القوى قوة واحدة بالذات واربعة بالاعتبار فتكون تلك القوة جاذبة عند از دراد الطعام وما سكة له بعد الاز دراد ومغيرة له عند الامساك وذافعة للفضل المستنى عنه عند الفراغ و الحجة المشهورة ان الواحد لا يصدر عنه الاالواحد قد بطلت فعلى ماذا تدولون المشهورة ان الواحد لا يصدر عنه المالوا حد قد بطلت فعلى ماذا تدولون وفنقول) الذي عكن اذبقال فيه المارى العضوضية افي احد هذه الافعال ويافي الباقي ولو لا تفارهذه القوى لا ستحال ذلك ه

﴿ الفصل الثامن في آلات هـذ . القوى ﴾

يَجَ (زعموا ان القوى) الجاذبة آلها في الجذب الليف المطاول والما سكة آلها وي الما سكة آلها والما سكة آلها في الدفع الليف المستمرض في الامساك الليف المستمرض في في الدفع الليف المستمرض في (وهذا السكلام) على اطلاقه يسجني لوجوه خمه ه

(اما اولا) فلامهمما اقامو افي كتبهم الطبيعية والطبية برهاناعلى وقف صدور هذه الافعال عن هذه القوى على هذه الليفات »

(واما ثانيا) فلان لحم المكبد فيه قوة جاذ به وما سكة ودافعة و ايس فيها ليف اصلا (فان قبل) الاصناف الثلاثة من الليف حاصلة في الاورد ة فاذ الجذب الوريد الغذاء بليفه المطاول ترشح منه على جوهم لحم المكبد (فنقول) ذلك الدماما ان ترشح من الوريد على لحم السكبد مع كون ذلك اللحم جاذبالذلك الدماولامع كونه جاذ بافان كان مع كونه جاذبا فالجذب لا توقف على الليف وان كان لامع جذب منه لم تكن في العضوة و قوة جاذبة

هذا خلف ه

(واما ثالثا )فالرطو به الجليدية مع القطع بأنه ليس قيماشي من الليف تجذب النذاء و عسكه و بهضمه \*

﴿ وَامَارَاهِمَا ﴾ فَكُلُوا حَدَمَنَ شَطَايًا اللَّيْفَ غَيْرِمَ كُبِمِنَ اللَّيْفَ وِالْالتَسْلَسَاتُ اللَّيْفَاتِ الىغَيْرِ النَّهَايَةِ مِمْ انْ فَيَا هَذَهُ القَوى \*

( واماخامساً )فالليف المستعرض ليس فيه ليف مطا ول مع أنه يجذب والليف المطاول ليس فيه ليف مستعرض مع أنه يدفع الفضل فثبت أنه لا مجوز توقيف هذه الا فمال مطلقا على هذه الليف ات بل لو قيل ان جذب المرى والمعدة يتو قف على الليف المستعرض كان يتو قف على الليف المستعرض كان حقالانه متى وقع الخلل في ذلك الفعل ه

و الفصل التاسع في احتياج فاعلية هذه القوى الى الكيفيات الاربع كه (اعلم ) أن بيان ذلك مبنى على مقدمة وهي أن فاعلية هذه القوى بالتحريك الما الجذب و الدفع فلاشك أمها لا يتهان الا بالحركة المكانية واما الهضم فهو عبارة عن تغير جوهم الفذاء و ذلك حركة في الكيف وذلك التغير لا يحصل الا يتفر يق الاجزاء الغليظة و جمع الاجزاء الرقيقة وذلك الجمع و التفريق لا يحصلان الا بالحركة المكانية فاذا الهضم حركة في السكيف و هي معلول حركات مكانية واما الامساك فهو نفسه ليس يحركة بل هومنع من الحركة ولك المعلم عن الحركة المعلم على هيئة الاشمال فاذا لا مدفيه من الحركة ولنه المعلم على هيئة الاشمال فاذا لا مدفيه من الحركة ونشب ان افعال هذه القوى لا تتم الا بالحركة ه

﴿ وَ اذَا آسِتَ ذَاكَ فَنَقُولَ ﴾ ان البرودة مميتة مخدرة فلا ينتفع بها شي من القوى والذات بل القوى جميما محتاجة في افعالها الى الحرارة ومع ذلك فقد نستفع

النصل الناسم في احتياج فاعلية هذه القوى الى كيفيات الأربع >

<u>.</u> <u>ن</u> ن

بالبرد بالعرض واكثرها انتفاعا بالبرد الما سكة من حيث انها تحفظ الليف علىهيئة الاشتمال الصالح للامساك ثم الدافعة من وجهين الاول انهما تمنع من تحلل الريح المسنة على الدفع الثاني ابهاتجمع الليف العريض الماصر ثم الك اذاقايست بينالكيفيات الاربع وبين هذه القوى وجدت حاجة الماسكة الىاليبساشد من طجتها الىسائر الكيفيات اما الرطوية فلاتمين الماسكة بلكانها تضادها واما البردفقد عرفتانه غير صتبر بالذات واما الحرفلان الحاجــة اليه عندالحركة ومدة حركة الماسكة اقل كثيرا منمدة سكونهما فثبت أن انتفاع الماسكة باليبس اكثر من انتفاعها بسائر الكيفيات (واما الجاذبة) فلا حاجة لها الاالي الحر واليبستم حاجمًا الى الحر أشد لو جهين (الا و ل) ان حاجم الي تحر مك آلها اشد من حاجمها الى التسكين (الثاني) إن الحرارة تمين على الجذب لان الجذاب على وجوه ثلاثة (احدها) بفعل القوة الجاذبة كالمقناطيس (والثاني) باضطر اراخلا معلى ماعلمت (والثالث) بالحرارة ه (واما الدافعة ) قَاجَتُهَا الى اليبس أقلمن حَاجَة الما سَكَةُ والجاذُ بَهُ اليه لانه لاحاجة لهاالى التسكين بل الى الدفع ولهاحاجة الى قليل تكثيف تعين على العصرة ﴿ وَامَا الْمَاضِمَةُ ﴾ فلاحاجة لها إلى اليبوسة اصلا بل إلى الرطوية وحاجمًا الى الحرارة شديدة جدافيخرج مماقلنا ان أشد القوى حاجة الى الحرارة الماضمة تم الجاذبة تم الدافعة تم المساسكة واما اليبس فاشد القوى حاجة اليه الماسكة تم الجاذبة ثم الدافعة واما الهاضعة فلا حاجسة لها الىاليبس بل الى على الرطوبة وبالله النوفيق،

﴿ الفصل الماشر في ان هذه القوى في بعض الاعضاء مضاعفة ﴾ ﴿ يَشْبِهِ ﴾ انْ يَكُونُ مَا قَالُهُ بِمُصَالِمُهَاءُ حَقَاوُهُو انْهَدُهُ الْقُوىالارْبِعِ تُوجِد (44)

فالمدة مضاعفة لان احداها التي تجذب غذاء البدن كله من خارج الى

تجويف المدةفتمسكه هناك وتغيره الىما يصلح لان يكون دمآ بدفعه الى

الكبد وثابهما التيتجذب الىالمدة لتغذية المعدة نفسهاما يصلح لهاخصوصا

وتمسكه هناك و تنيره الى جوهرها و تدفع الفضول منها وكذلك الحال فيالكبد لانالتغير الىالدم غيرالتغير الىجوهم الكبدكما انالتغير الى العصار غيرالتغيرالي جوهم المدة وهذه القوى القيجذب الغذاء اليغسما وتشبهه ينفسهاوتمسك فينفسها وتدفع عرف نفسها توجد فيجيع البدزعي اختلاف جواهرها واما فيالمدة والكبد فتوجد فيهما تلك الاربع معاربة اخرى شبيهة بتلك تغمل الاعدادللنذاء واما الاربع الاول فتفعل لاجل الاغتذاء ه (واتول) انكان الامرعلىما يقول مسندا القائل وجب ان يحكم بذلك فيالقم واللسان والمرى والامعاء والمروق المسماة عساساريقا وبالجلة فيجيع أعضاء النذاء ٠

## ﴿ الفصل الجاء ي عشر في حقيقة الفذال ﴾

( هوالذي ) تقوم بدل ماسمال عن الشيء بالاستحالة الي نوعه وقد شال له غذاء وهويمد بالقوة مثل الحنطة وقسد يقبال له غذاء اذا لمبحتج الىغسير الالتصاق في الانتقاد وقد نقال له غذاء عندماصار جزأ من المنتذى شبهاً به بالفمل والغذاء بالمعنىالاول اعنى المتشبه بالقوة هوجوهس لامحالة فالءيير الجوهر يستحيلان يصير جوهرا وهوجوهر جساني لاذالمجردات لاتنقلب اجساما وليس ذلك جسماً كليا فازذلك مما لاوجودله فيالاعيان فاذآغذاء كلجسم شخص جسم شخصي والمشهور انالحيوانات لاتغتذى بالاجسام البسيطةوفيه اشكال منعيث انالنبات لاشكانه بجذب الماء

الىنفسه ويصيرذلك الماء جزأ منهفاذاجاز ذلك فىالنبات فلملا بجوزمثله فيالحيوانات واما اقسام الإغذبة فقد ذكرناها فيشرحنا للقانونء ﴿ الفصل الثاني عشرف مراتب المضم

(وله اربع) مراتب (الاولى) عندالمضغ فانسطح القم متصل بالمعدة ويدل على ذلك امران ( احدهما ) ان الحنطة المصوغة تفعل في انضاج الدما ميل و الجراحات مالاً يفعله المطبوخ بالمناء ( و تأييهما ) ان الممضوغ لولم يظهر . ﴿ فَهُ شَيْءُ مِنَ النَصْبَحُ لَمَا تَغَيْرُ طَعْمَهُ وَرَأَتُحَتُّهُ وَلَمَا تَغَيْرُ دَلَ عَلَى النَصْبَح وتمام هذا الهضمعند مابرد علىالمدية ويصيراما بذائه كافىجوارح الصيدواما بمخالطة المشروبكما فيآكثر الحيوانات شبيها بمباء الكشك الثخين وهو المسمى يا الكيموس»

( المرتبة الثانية ) اذ يُعبذب الى الكبدو خطبخ فيها وتتميز الاخلاط الاربعة

بمضما عن بعضٍ \*

﴿ المرتبة الثالثة ﴾ أن تقدُّ الدُّم في العروق ه

﴿ الْمُرْتَبَّةِ الرَّابِيةِ ﴾ ان يتوزع على الاعضاء فقضلة الهضم الاول وهو الذي في المدة تندفع من المماء وفضلة الهضم الثاني تندفع اكثرها بالبول وباقيها من الطحال والمرارة وفضلة الهضمين الباقيين تندفع بالتحلل الذي لايحس وبالمرق والوسيخ الخارج بمضه منءمنافذ محسوسة كالانف والاذن اوغير محسوسة كالمسام اوخارجة عنالطبعكالاورام المنفجرةاوبماينبت منزوائد البدن كالشعر والظفر والمني فضل الهضم الرابع على ماسياً في تحقيق القول فيه، ﴿ الفصل الثالث عشر في شرح ماذكرناه في حد القوة الفاذية و النامية ﴾ ﴿ قددُكُونًا ﴾ ان الغاذية هي التي تحيل الغذاء الى مشابهة المفتذي لتخلف بدل ماتعلل

ما يحلل (فنقول) في بيأن هذا الحدوهو ان كل قوة فالهما لأعمالة مبدء التغير فذلك التغيرله صورة ومادة وله محل والفاعل فى فعله غاية فهما هنا الصورة هى الاستحالة الى مشابهة المفتذى والمادة هى النذاء والغاية تخلف بدل المتحلل فكأنا قلنا القوة الغاذية هي التي تفعل الفلاني في المحل الفلاني المفارنة الفلانية والفلانية والفلانية الفلانية والفلانية والفلان

( واماالنامية )فقد ذكر نافي حدها انهاالزائدة في اقطار الجسم على النناسب الطبيعي ليبلغ الى عام النشو عايد خل فيه من الغذاء فقولنا الزائدة في اقطار الجسم احتراز عن الريادات الصناعية فان الصائع اذا اخذ مقدارا من الشمع فان زاد في طوله وعرضه نقص من عمقه وان كان بالمكس في المكس واماهذه القوة فانها زيد في الجهات الثلاث وقولنا على التناسب الطبيعي احترازعن الزيادات الغير الطبيعية مثل الاستسقاء وسائر الاورام وقو لنا ليبلغ الى عام النشو احترازعن السمن وقولنا عالد حل فيه من الغذاء سبيه على العلة الحقيقية للفرق بين السمن والمنمو وذلك لان الاجراء الزائدة من الغذاء في النمو سفد في جو اهم الاعضاء فلاجرم عد هاو تزيد في جو اهم الاعضاء بل كأنها تلتصق مها ه

( واعلم )ان التغذى والنمويتمان بامورثلاثة ( الاول )تحصيل اجزاء شبيهة بالمفتذى والنامى فى الماهية ( الثانى )الصافها بهما ( الثالث )تشبيها بهما شمان كانت الاجزاء الواردة على جواهر الاعضاء الاصلية مساوية لماتحلل فذلك فعل النامية ،

( وعندذلك ) يظهرشك من يشكك فيقول الدالفاذية فعلها تحصيل الفذاء والالصاق والنشبيه والنامية فعلما ايضاهذه الامور الثلاثة فلا فرق سِهما الاان الغاذية تفعل هذه الامور الثلاثة بمقدار ما تحلل والنامية تفعل ازيد مماتحلل واذاكان كذلك وجب ان تكون النامية بسيهاهى الغاذية لان النامى اذا ازداد فجز و هالزائد ان يكون مساويا لجزئه الاصلى والقوة اذاكانت قوية على مثله ايضاً فاذا كان الجزء الزائد مثلاللجزء الاصلى و كانت القوة الغاذية قوية على تحصيل الجزء الاصلى وجب ان تكون قوية على تحصيل الجزء الاالمية الاالمهافى ابتداء الامر تحصيل الجزء الزائد فعلى هذا القوة الفاذية هى النامية الاالمهافى ابتداء الامر تكون قوية فتكون وافية بايراد بدل الاصل والزيادة معاويعد ذاك تضعف فلا ورد الاصل ه

( وتحقيق ) ذلك ان القوة الفاذية في سن الانحطاط والذبول تورد اقل مماتصل وقد كانت في سن الوقوف ورد مثل ما يحطاط والذبول ابراد هاوقت الوقوف اكثر من ابرادهاوقت الذبول فاذا القوة الواحدة بجوز ان يختلف ابرادها بالزيادة والنقصان واذا جاز ذلك فلم لا بجوز ان تكون القوة الواحدة بورد في اول الامرازيد من المتحال ثم ابها في الوسط وردمانساوي التحلل فهذا شك لا بدوان شفكر فيه ه

( واعلم ) الدمن الناس من زعم النافية نار واحتج عليه بال الفافية تغذو والنار تغذو فالفا ذية نارو هؤلاء مع الناجهم النتيجة من الموجبتين في الشكل الثانى الخطأ وافي المقد متين جميماً الماقولهم الفافية تغذ وفهو باطل لان الفافية لا تفتذى بل تفذو غيرها وهو البدن واماقولهم النار تغذو فباطل لان النار لا تفتذى بل تنولد و تصعد بطبعها واذا صعدت استولى عليها الهواء البارد فافسد ها فليس هناك نارواحدة متغذية \*

﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾من اعتقدان في الاعضاء فرجاً علوُّها القوة النَّامية وهو بأطلِّ لان لازملاً الفرج لا يو جب زيادة الاعضاء وعو هابل الحق ماذكره الشيخ في الشفاء وفي المبا حثات ازالقوة النامية نفرق اتصال العضوو مدخل في تلك المسام الاجزاء الغذائية وهكذا القول في الاغتذاء على ما حكيناه عن الشيخ في باب الالم واللذة في الفصل الذي سنافيه ان نفرق الا تصال غير مو لم بالذات ه

﴿ الفصل الرابع عشر في سبب وقوف النامية ﴾ مساعدة مسالة عشر في سبب وقوف النامية ﴾

(الابدان) مخلوقة من الدم والمنى فلا محالة تكون في اول الامر رطبة ثم الهالا زال تجف يسير السير اوعرفت اذالفولا بحصل الاعتد عدد الاعضاء وذلك لا يكون الا ينفوذ الفذاء في المسام المستحدة وقلك المسام لا عكن استجد الها الااذا كانت الاعضاء لينة اما اذا صلبت وجفت لم يكن ذلك فلاجرم يستمر النمو من اول السكون الى الوقت الذي يتصلب الاعضاء فيه فينذ نقف النامية ه

(و اعلم) انا اذا جعلنا النيامية غير الفادية فعند وقوف النمولابد من ان تبطل القوة النامية واما اذا قلنا بأن النامية عن الغاضة فعند وقوف النمولا سطل القوة التي كانت نامية وان كانت سطل مها وصف كو بهانامية «

﴿ الفصل الخامس عشر في سبب وقوف الفاذية وضرورة الموت ﴾ (ذكروا ) في ذلك وجوها (الاول) ان القوة الفاذية قوة جسمانية فالأتكون افعالها الامتناهية •

(واعلم) ان النفوس الفلكية عندهم قوى جسمانية مع انها غير متناهية الفعل ثم ان الشيخ اعتذرها بان قال النفس وال كانت قوة جسمانية الاانه لما يسنح عليها من نور العقل الفارق تكون قوية على الافعال الغير المتناهية فكتب اليه تلميذه (بمنيار) فقال اذا جوزت ذلك فلم لا يجوزان تكون القوة البدية

لالابع عشرف سبب وتوف النامية) (

امس عشرف سبب وتوف الناذية وضرورة المور

وانكانت جسمانية الاانه لماسنحطها من انوار المقل الفعال تقويعلى بقاء غيرمتناه »

( فاجاب عنه ) بانذلك محال لكون البدن مركبامن الطبائع المتضادة،

( اقول ) ظهرلنامن هذه الحكاية انالشيخ ما كان معولاً في سبب ضرورة الموت على وجوب تناهى القوة الجسمانية بلكان تمويله على كون البدن مركبا من العناصر المتضادة فلنحقق هذا الوجه ه

( فنقول )زعم فى القانون ان الحرارة النه يزية بعد سن الوقوف تاخــذ في الانتقاص المتادى الى الانحلال بالكلية ومتى انحلت الرطوبة فلابد من انطفاء الحرارة النه يزية فينئذ بحصل الموت.

﴿ وَانْعَاقَلْنَا ﴾ إن الرطو به لابد وأن تاخذفي الانتقاص بامورثلاثة ﴿

( احد ها ) بانتشاف الهواء المحيط عباد تمها التي بين الرطو مة ،

﴿ وَنَانِهِ ا ﴾ معاونة الحرارة الغريزية من داخل على ذلك .

( وثالبها ) مماضدة كركات البدنية والنفسانية .

(فانقيل) لملا يجوزان تكون القوة الغاذية تورد بدل ما يتحال من الرطوبات (فنقول) هب ان القوة تورد في سن السكهولة مثل ما كانت تو رده في الشباب الاان المتحلل وقت السكهولة اكثر من المتحلل وقت الشباب واذ اكان كذلك لم يكن ما تورده الفاذية وقت الكهولة مساويا لم التحلل عنه حين في المراق منه فلا جرم يتهى الى النقصان \*

(فانعاد السائل) وقال آن مقدار التحلل كان فى زمان الشباب مساويا لمقدار الوارد فلوزادفى وقت الكهولة لكان إمالان المحلل صاراقوى فصار التحلل اكثر اولان الغاذية صارت اضعف فصار الغذاء الوارد اقل و الحو ل باطل و الحركات

لان الهلليس الاالامور الثلاثة المذكورة وهى الحار الداخلى والحار الخارجى والحركات البدية والنفسانية وهذه الاسباب الثلاثة قد يكون وجودها في زمان الشباب مثل وجودها في زمان الكبولة فاذالم يزدد المحلل استحال ان يزد اد التحلل والقسم الثانى ايضا باطل لان الفاذية لا تصير ضعيفة الالنقصان الحرارة ولا يتقص الحرارة الالنقصان الرطوبة فلوجعلنا انتقاص الرطوبة مبيب ضعف الغاذية لزم الدور \*

خنقول > الحق ان الحمل فى زمان الكهولة صار اقوى لانه وان كان الحمل وقت الكهولة هو الاقسام الثلاثة التي كانت موجودة في زمان الشباب ولكن مدة تاثيرها فى زمان الكهولة اطول من مدة تاثيرها فى زمان الشباب و قد عرفت في الابواب السائقة ان الضعيف قدد يكون اقوى اثرا من القوى اذا كان اطول مدة منه فكيف اذا تساويا وكان احدها اطول مدة من الآخر.

( واذاكان كذلك فنقول ) المحفقات الثلاثة وهي الحرارة الداخلة والخاف والحركات تاثيرها في الكهل ادوم من تاثيرها في الشباب وكان الجفاف الحاصل مهافي الشباب واما ايراد الخاصل مهافي الشباب واما ايراد الفاذية فسوا في الوقتين فيلزمهن ذلك ان يكون الوارد في سن الكهولة اقل من المتحلل وذلك يؤدى الى البطلان فالحاصل أنه كلما كان السن اكثر كان من المتحلل وذلك يؤدى الى البطلان فالحاف اكثر فكانت الحرارة اقل فكان عندمف الفاذية اكثر واستمر ارذلك ممايؤدى الى الانقطاع وهو الموت \* ضمف الفاذية اكثر واستمر ارذلك ممايؤدى الى الانقطاع وهو الموت \* (ومن الاسباب الضرورية للموت) ما بت ان كل كائن فاسدو أما السبب الفرورية للموت) ما بت ان كل كائن فاسدو أما السبب الفرورية للموت السبد الفران (احدها) ان تخلص نفوس السعداء من ابدانهم الى السعادة

العظمى فان هذاه والمقصود من الخلقة والنام يكن فلسوء الاختيار (وثانيها) ان وجد القوم الآخرون لان المبادة لا تصل الهم الااذا فارقت الابدان وليسواه بالخلود في العدم اولى منا مخلود الوجود بل العدل ان يكون لكل واحد حظ من هذا الوجوده

و القصل السادس عشر في تحقيق السكلام في القوة المصورة > ( لقائل ) ان يقول الله لا بجوز ان تكون خلقة الاعضاء وشكلها و عظمها وخشو نتها وملاسم اصادرة من القوة المصورة التي تذكر ونها لان المني جسم متشابه الاجزاد في الحقيقة فالقوة الموجودة فيه تكون سارية في جميع اجزائه والقوة الواحدة الافعلاواحدا فيجب ان يكون الشكل الذي تفيده المصورة هو الكرة فاذاً اشكال اعضاء الحيوان يستحيل صدورها عن المصورة هو الكرة فاذاً اشكال اعضاء الحيوان يستحيل صدورها عن المصورة هو

(فانقيل) المنى يخرج من جميع البدن على معنى اله يخرج من اللحم جزء لحمى ومن العظم جزء عظمى والدليل عليه عموم الملفة ومشاكلة عضو المولود بعضو ناقص من والديه او بعضو ذى زيادة او شامة وايضاً من جهة المشاكلة الكلية وافرا كان كذلك فيجب ان يكون سبب المشامة عاماً بالنسبة الى البدن حتى عان كان البدن كله يرسل الني كانت المشامة عامة والافالتشامه يكون عسب عضو واذا بت ان الني جسم من كب من اجسام مختلفة الطبائع فالذى هو نازل من العظم بتكون عظما فلا يجب ان يكون الحيون من اللحم بتكون لحم ان يكون الحيون كالكرة .

( والجواب عنه) اذارسطوزعم اذهذه الادلةغير مقنعة فيكون الني الزلا من الاعضاء كلهاو بين ذلك بامور عشرة . ( الاول ) هو اذالمشا كلة قد تقع في الظفر والشعر وليس بخرج مهماشي .

﴿ الثانى﴾ ان المولودقد يشبهجد ابسيداوليس يبقىله زرع وحكى ان.واحدت

ولدتمن حبشي بتناجضاء ثمان تلك ولدت سوداء .

( الثالث ) الزرع ليس رسله الاعضاء الآلية المركبة من حيث هي آلية وتقع فها المشاكلة »

( الرابع ) لوكان المنى بالصفة الموصوفة لكان حيوانا صغيرا لانه يكوزفيه من كل عضو جزء وتلك الاعضاء الـــكانت موضوعة وضمها الواجب فالمنى انسان صغير وان لم تكن مترسة فماالذى رسها ه

( الخامس)ان المرأة اذا انزلت عند انزال الرجل فيكون فى الرحم منيــان هما انسا نان ه

(السادس)ماالمانع ان يواد من الرأة فقطاذا الزلت وحدهـ الذاكان في منها هذه الاعضاء مفصلة \*

(المابع) ان الانسان قديولك الذكر ان المن فيطير ولد الانات وذلك وسبب استحالة الزاج وتغيره ليس لان المن قارة خرج من الذكر وفيه اجزاء عضو الذكورة الذكورة الذكورة الذكورة الذكورة الانات واذاجاز ذلك في الذكورة والانونة جازان يكون سائر الاعضاء بسبب المزاج لاسبب نقل الجزء والثامن) اذكثيرا من الحيو المات يتولدمن غير جنسه فلا عكن إذ يكون ذلك لما قالوه \*

ر التاسع ) قد يسفد الحيوان سفا دا واحداً فيتولد منه حيوانات اكثر من واحدورها كانت ذكورا والمآنا ه

(الداشر) النصن من الشجر الذي لم يمر بعد قديفرس فيشر فال كأن الفصن

من الغصن فقطوجب ان توجدالمشاجة بين الغصنين وان لانحصل الشرة الا ان تقولوا القصن ككون فيه اجزاء من الشرة وتجمل الشجرة في اصلما مخلوطا كل جزء بكل جزء فان كان هكذا فلا بعدان يكون في الحيوان كذلك واليس يحتاج حيثنذان منزل المني من كل جزء بل من جزء واحدفان الجزء الواحد فيه كل الا جزاء ه

(قال) واما ما ذكروا من اصرارة الجماع فتلك اللذة اعماتكون لسيلان الني في اوعية الني واحداثه الدعدعة وما يقترن بهما من لدغ حرارة الني في اللحم الشبيه باللحم القروحي اذا تبعه نفرية كأنه بجلوثم يغرى وهذه الحالة لا توجد في جميم الاعضاء بالسواء،

( ثم قال ) فتبت بهذه الوجود الدانيجوهم متشابه الاجزاء لاشك فيه خهذاما نقله الشبيخ عنه في الشفاء ه

(والاشبه الريكون) التي مختلف الاجراء بحجة اقوى من الادلة المذكورة وهى الله للشك الله فضل المصر الاخير وذلك الما يكون عند نضج الدم في العروق وصيرورته مستمدا استمداد الامالان بصير من جوهم الاعضاء ولذلك فان الضف الذي يحصل عقيب استفراغ المنى ازيد من الضمف الذي يحصل من أستفراغ خسين مرة مثله من الدم ولذلك فانه يورث الضمف في جوهم الاعضاء الاصلية واذا كان كذلك كان المنى مركبا من اجزاء كل في جوهم الاعضاء الاستمداد من الرعضوما وذلك يقتضى واحد صها قريب الاستمداد من الرعضوما وذلك يقتضى الذلا يكون المنى متشابه الاجزاء بل متشابه الاجزاء ومن الامتزاج و

( واذا ثبت ذلك فنقول ) ان الاشكال لا تندفع بتسليمنا كون الني مختلف الاجزاء لانا اذافرضناه مركبافلا بدوان تكون الاجزاء البسيطة حاصلة فيه بالفدل

بالفعل ويكون في كل واحد من تلك الاجزاء البسيطة توة بسيطة في مادة بسيطة فيجب ان يكرن كل واحد منها كرية حتى يكون التولد من المني كرات مضمر مة بعضها الى بعض وابضاً فتلك الاجزاء فى المنى اما ان تكون مركبة على حسب ركب الاعضاء وتربيها واما ان لا تكون (والاول) باطل لان المنى رطوبة سيالة والرطوبة لا تحفظ الوضع (والثاني) يقتضى ان لا تتركب الاعضاء على الوجه المخصوص داعا اوفى إلا كثر والتالى باطل فالمقدم مثله فتبت ان الشكال الاعضاء وخلقها ومقاديرها واوضاعها لا يجوز ان تكون منسوبة الى القوة المصورة المدعة الشمور \*

(وتقول) قولا كلياالسبب الفاعل لبدن الحيوان اما ان يكون شيئا عدم المم والادرك واماان يكون ذاعل والا ول باطل لما قانا و ايضاً نشهادة كل فطرة سليمة على ان مثل هذا الوصف الحميم والتربيب المجيب الذى عجزت المقول عن الوصول الم غايات منافعها يستحيل صدوره من شيء عدم المم والادراك فاذا الفاعل لهذه الابدان عالم وذلك الما أن يكون هو النفس الانسامة اوقو قمن قو اهااوشيء من خارج والقسمان الاولان ظاهر النساده (اما اولا) فلان النفس الانسامة وقو اهالا تحدث الابعد تكون البدن ه ومقاديرها واوضاعها الآزعند كال علومنا لا نمل كيفية الاعضاء واشكالها ومقاديرها واوضاعها الابعد بمارسة النشريح فكيف عكن ان تقال الاكتابات في التداء تكونا بهذه الا موروان لم نكر عالمين بذلك استحال ان تناتى منا فيها ه

( واماناك ) فلانا الآزعنداستكمال قدر بنالا عكننا من تفيير صفة من صفات ابدا بنا فني ابتداء الامر عند غاية الضمف كيف قدرنا على تركيب مثل هذا البدن مذا عالا بخطر بالعاقل .

( فثبت ان ) خالق الابد ان ومشكلها مدير حكيم وقاد رعايم ( فتبارك الله احسن الخالقين ) ه

(وانبهمنيار) معقصور بضاعته في الطرحاول الخروج عن مثل هذا المضيق وذلك ايضاً من بلادته المفرطة حيث حاول ما لا يمكن (فقال) ان المادة تستعد لامر واحد هو النفس لكن النفس لها آلات ولوا زم وقوى متخالفة تتحد نحوا من الانحاد فوجب ان تكون في المادة استعدا دات بالقوة مختلفة تتحد على ضرب من الوحدة وهي كيفية المزاج (فيقال له) المادة اما ان يكون استعدادها لقبول النفس الانسانية لا يتوقف على صير وربها بدنا انسانيا او توقف والاول ظاهر الفساء والثاني يوجب الدور لانها لا تصير بدنا انسانيا النبعد تعلق النفس بها ولا بتعلق النفس بها الا بعد صير وربها بدنا انسانيا (وقوله) وجب ان تكون في المادة استعدادات مختلفة اشارة اليمان المنائية السائية المادة المنائية المادة المنائية المادة المنائية المنائية المادة المنائية المادة المنائية المادة المنائية المادة المنائية الم

(قال) شمكل قوة بجب ان تكون قدر كبت فهاهيئات هى لوازم لتلك القوى بها بيصير فعالة فبسبب هذه الهيئات بنقسم عضو واحد الى اعضاء كثيرة وبسبب اختلاف تربيبات القوى تختلف اوضاع هذه الاعضاء (فيقال له) ان امثال هذه الكلمات الركيكة لا تدفع مثل هذه الاشكال لا ملك جعلت هيئات القوى اسبابا لتكون الا عضاء والدليل الذي ببطل كون القوى فاعلة لحذه الاعضاء سطل ايضا كون هيئا مها قاعلة بل ساربق اولى (قال) وهدا كما ان الميئات التي وجدت في العقول والعقول القعالة اعنى العقول العشرة وجدت ما بعدها فكما أنه تتقش في العقول الماك الصور على سبيل اللوازم من دون ما بعدها فكما أنه تتقش في العقول الماك الصور على سبيل اللوازم من دون

شركة في المادة فكذلك تنتقش في الفوة الفاذية مثلا شكل الانسان بشركة المادة لوجودهذه القوى في المادة فيقالله اما القول بانالقوة الغاذبة تنتقش فيهاصورة الانسان فذلك جهالة لان القوة الفاذية اجمواعي أنه ليس لهاشمور ولاادراك(وايضاً)فهب ازالامركذلك لكنها فيالشعورلاً تكون اقوى من جوهم النفس ونحن قد سناان النفس لاعكن الأتكون فاعلة للبدن فكيف الغاذمة واماقياسذلك على الـ قول المفارقة » فذلك جهالة لان المقول المفارقة لا تفعل افعا لاعتلفة والذلك كانت الاشكال الفلكية هيآلكرة وهاهنا فان افعال الفاذية والمصورة مختلفة متقابلة فانى يصح هذا القياس (واعلم) ان الاولى أن لانذكر امثال وذه الكلمات الركيكة في هذا الكتاب لكن الطباع العامية رعا تظن انتحتها فائدة واله ليكثر تسجي تمن فنع عقله بامثال هذه الكليات أواطمتن قلبه الى هذه الركا كات بل الا عجب من عقول أقوام يكتبونها ويطالعونها ويلتفتوناليها ( واقول )إن إفاضل المتقدمين من الحكماء الفلاسفة الفقو اعلى ان خالق الابدان الحيوا يُؤَمِّدُونَ عَكَيْمٌ وَانْ شِيْتَ قَارْجِمُ الى كتاب(منافع · الاعضاء) لجالينوس اوالي كتاب( آراء ابقراط وافلاطونَ ) لجالينوس عتى تمرف الفاقهم على ذلك فالكنت من المقلد بن فتقليدا ولئك العلماء اولى لك من تقليدغيرهم والكنت من الطالبين للملم فما اراك يشتبه عليك الحق بالباطل في هذا الباب وبالله التوفيق •

و الفصل السابع عشر في كيفية تولدالجنين من المنيين ﴾
( اعلى الله رعابوجد في كلام ارسطوان المرأة ليس لهامني وجالينوس قداكش من النشنيع عليه في ذلك فلنيين حقيقة الحال في ذلك ( فنقول ) الدمن الذكر من الرطوبات التي تكون في البدن لكنه متميز عن غيره بصفات اربع (الاولى)

و الفعالة

الفصل السابع عشرفي كيفية ولد الجنين من النيين)

انه ابيض ازج (الثانية) انسيلانه على العضو المخصوص سبب لللذة المخصوصة ﴿ الثَّالَيَّةُ ﴾ كُونُه مندفقًا ﴿ الرَّابِعَةُ ﴾ ان فيه قوة عاقدة فلينظر ان المرأة هل لها رطوبة موصوفة بهذه الصفات الاربع( فنقول ) اما الصفة الاولى فهي حاصلة لمالوجين( احدهما )ازجالينوس حكيمن نفسه الهوجدوعاء الني في الانات مملوامن رطوية بيضاء لزجة ( وتأسيما )انه لولاذلك اكمان خلق البيضتين واوعية المنيءمطلا فيحقهن ( وأما الصفة الثانية )فهي ايضاً موجودة فيهن لوجهين(الاول)ان چالينوس حكيانه كان سيضالنسو انشبيه باختناق الرحم لطول عزويتهاتم استفرغت منيا كثيراووجدت مزذلك لذة كلذة الجماع وصحت (والثاني) أنهن قد يحتلمن فير قن منياوسبب تنك اللذة سيلان تلك المادة الحارة اللزجة علىعضو تفمل فيه كاللذع اللطيف وشبمه تغربة وتدسيم كالتلاقي فتكون اللذة منءود الحال الىالمجرىالطبيعي عندحالة خارجمة عن المجرى الطبيعي محتملة غير مفرطة وهمداكله كلدة الحكة والدغدغة واللذة التي تعرض من سيلان الني تقبيهة بشيلان دهن فاتر على سطح قرحة الاان التي بالجماع اشد واقوى لشدة الاسباب الفاعلة والمنفيلة والمبنية عليها ( واما الصفة الثا لثة ) وهي الآند فاق فغير موجودة للرطو بة التي للنسوان لان الغرض ليست اللذة والالكانخلف الدفق وهوالسيلان الثقيل ادوم للذة بلالغرض الزلاق الني الى قعر الرحم ليكون سببا لوجود حيوان مثله و لما لم يكن للمرأة دفق لم يكن ذلك انزالا بل الاولى ان يسمى ذلك اصمادا ( و اما الصفة الرابعة) وهي ان تكون فيه قوة عاقدة نهي غير موجودة في الرطو بة التي للمرأة لانها لوكانت موجودة لكانت اذا لاقت القوة الانقعالية وجب النبيظهر فعلها لكن لما لميظهر فعلها البتة وجب الالتكون فيها قوة

فاعلة بيان الشرطية أنه لامعنى للقوة الفاعلة الامبدأ لتأثير شى في آخر من حيث انه آخر فان لاقت هذه القوة للمنفعل ولم يظهر منها الفعل لم يكن مبدأ للتا ثير فلا تكون القوة قوة هو بيان تقيض التالى ال منى المرأة اذا سال الى رحها عند الجاع قضت المرأة فيه شهوتها ولم نفض الرجل وحصل المنى في المرحم فلو كانت هناك قوة عاقدة لكانت المكالقوة العاقدة ملاقية للمنحدة فكان بجب أن يظهر الفعل ويحصل الولد ظهورا قويا أن كانت القوة قوية في في فيها في المنافدة هذا الفعل اصلا علمنا أنه ليس فيها قوة عاقدة ه

(فازقيل ) الايجوزان بقال في منى الرأة قوة واذا انضم اليها ماء الرجل قوى المجموع على المقد (فنقول) النى الذى المرأة وحدها لمالم يصدر عنه هذا الفعل لم تكن له قوة على هذا الفعل والقوة التى في منى الرجل في وحدها مستقلة بالتأثير وماء المرأة غيره و وراصلا و هو المطلوب هذا ماصل ماقيل (فئبت) بالتأثير وماء المرأة غيره و راصلا و هو المطلوب هذا ماصل ماقيل (فئبت) ان الوصفين الاولين مشتركان بينماء الرجل والمرأة والآخران غير مشتركين فان وضع المرائى المرطوبة الموصوفة بالوصفين الاولين فقط كالرائة منى وان وضع الرطوبة الموصوفة بالوصفين الاولين فقط كالراؤة منى وان وضع الرطوبة الموصوفة بالوصفين الاولين فقط كالراء منى واندوس على وجود المنى للمرأة منى وانديس على وجود المنى للمرأة بامرين (احدها) وهو الاقوى ان الاولاد يشبهون والديم غلم الولاد فيماصل هو المشبه لهم بو الديم كان ليس هو المشبه لهم بو الديم فلا ولاد لهم اصل هو المشبه لهم بو الديم لكن ليس ذلك المشبه هو دم الطمث لانه غير حاصل للاب و ليس هاهنا شي آخر الا

ان العصب والمروق والعظام مخلوقة من المني ( لثلاثة اوجه ) اما اولا فلانها بيض صلبة فتكون مخلوقية من مادة بيضا ، لزجة صالحة لان تخرق وتمدد عديدالشر اثين والمروق .

(واماناً با) فلاجا لوكانت متكونة من الدم لسكان حال الاعصاب والعروق والعظام كحال اللحم اذا تقص ينبت مرة اخرى طمانا دلك لان ولد ها من المنى وقد عد مالمنى .

(واما ثالثا ) فلان ارسطو قال الشريانات و العروق التي هي او عية المني اذا طالت محاكاتها للد من الاستدارات التي هي في اوعية المني حدث المني و لوكان في سائر الاعضاء المك الاستدارات والالتفافات أكمان تبولد فيها المني واذا كانت الشريانات مولدة للمني د ون البيضتين والفاعل هو الذي يشبه غيره بنفسه وجب أن تكون الشريانات والعروق متكونة من المني لشبه غيره بنفسه وجب أن تكون الشريانات والعروق متكونة من المني اذالشي أنما تتكونة من المني لكن مني الذكر لايني بذ لك فلابدو ان بكون للا نقي مني \*

( والجواب عن الاول ) أنه لو كانسب المشابهة ماذكر لكا نت مشابهة كل واحد من الابوين اومشابه بهما على التركيب الداحاصلا ولمالم بكن كذلك علمنا ان السبب فيه ليس ذلك بل السبب هو ان التشبيه عبارة عن اعطاء صورة مثل صورة المتشابه والفاعل لتلك الصورة هو القوة الماقدة التي ق منى الاب والقابل هو الرطوبة اللزجة التي للمرأة التي فيها القوة المنعقدة شمان القوة الماقدة الوجودة في منى الاب اذا اقتضت الصورة الشابهة بصورة الاب

الاب فانصادفت المادة قابلة لها حصلت المشابهة من الاب والم تكن قابلة لتلك الصورة وكان فها الاستعداد لقبول صورة الام تمين حصول تلك الصورة لان الفاعل لا عكنه ان فعل فعلا في المادة الاالذي تقبله المادة وان لمائدة قابلة لصورة الام ولا لصورة الاب بل لصورة اخرى حصلت قلك الصورة فظهر أنه لا يلزم من حصول المشابهة نارة مع الاب ونارة مع الاجهان يكون السبب المشبه حاصلا من جهيها معاه

(والجواب عماذكره ما بيا ) قوله لا مد من مادة بيضاء لرجة فنقول لا نراع في وجود رطوبة بيضاء لرجة للمرأة تصير مادة لبدن الجنين ولكن النزاع في الهمل فيها قوة عاقدة الم لا وذلك لا يلزم مماقلته وهو الجواب عن الوجه الثاني فالماسلم ان للمرأة تلك المادة البيضاء المازجة لكن النزاع في الهمل فيها قوة عاقدة الم لا وليس كل ما يحتاج البه الشيء كان كافيا في حصول ذلك الشيء و واماقوله ماكا ) ان الشريان ولد المني فيجب ان يكون متولد امن المني و تقول المظام والمروق مقدة به من الدم فيجب ان يكون تولدها من الدم واعلم ) ان الحصومة في هذه المسئلة طويلة ان يكون أو لدها من الدم (واعلم ) ان الحصومة في هذه المسئلة طويلة جدالكن الكلام الحصل من المنا أبين ما ذكرناه ه

﴿ الفصل الثامن عشر في المنى الذكر عل فيه قوة منعقدة حتى يصير جزأً منه ﴾ من الجنين اوليس كذلك حتى لا يصير جزأ منه ﴾

(ظن جالينوس) انمذهب ارسطوانه لايصير منى الذكر جزأمن جوهر الجنين تماحتج على ابطاله من وجهين •

( الأولُ ) إنَّ الرحم يشتاق بالطبع الى المني والمشتاق بالطبع الى شي لا يضيعه

الفصل الثامن عشرفي ان منى الذكر هل فيهقو ةصمقدة ﴾

فالرحم لا يضيع المنى واستشهد في أبات الصغرى بماذكره بقر اطمن آن امرأة لم تحب ان تحبل وعزمت على ازلاق المنى فاحتاجت الى طفر شديد الى خلف حتى اثراق المنى وذلك بدل على شدة اشتياق الرحم الى المنى واما الكبرى فظاهرة فزادها تأكيدا وبين ذلك بان قال المعجب ان دم الطمث مع ان الرحم يدفعه بالطبع فأنه يحفظه وبيقيه عندا لحاجة فالمنى الذى يشتاقه بالطبع كيف يضيعه ونفسده ه

﴿ الثَّانَ ﴾ إنَّ الأرحام خلق داخلها خشنا لئلا يُعزلق عنها المني ه

(اجاب الحكماء) عن الاول ان من الجائز ان يشتاق الشيء الى الشي لحاجة خاذا الت الحاجة وجب ان رول ذلك الشوق كما ان الكبد والمروق تجذب الماء الكثير عند الحاجة اليه لتنفيذ الغذاء ثم عندزوال الحاجة لا ببق ذلك الحذب وكذلك الاعضاء تجذب الادوية المعدلة لمزاجها تم عندالاستفناء عما لا ببق ذلك الحذب فكذا هاهنا من الجائز ان تكون الحاجة الى منى الرجل ليؤثر في الطمث ويفيده المراج الصالح لقبول النفس الحيواية ثم بعد ذلك يستغنى الرحم عنه فلا سبق ذلك الشوق هذا اذا سلمناهاء المنى على تاك الكيفية الحرى منافرة لا جلها ببدل الجذب بالدفع واما خشونة باطن الرحم فلا بدمها ليتملق منافرة لا جلها ببدل الجذب بالدفع واما خشونة باطن الرحم فلا بدمها ليتملق بالمنى ولا نزاع فيه وأكمن النزاع في ان ذلك المنى هل سبق مخالطا المجنين ام لا هالمني منافرة الذي تكون من الربح اذا عرض عليه سفاد الدبك عاد مفر خا بعد ماهو غير مفرخ و

﴿ فَأَعْلَمُ ﴾ أنه طَالَالشَيْخَ الى أنَّ منى الذكر يصير جزأ من الجنين و لم يصحح ذلك ذلك بحجة قطعة بل مال اليه على سبيل الاولى و الآخرى ثم نارة يقول ان منى الذكر يصير مبدأ للروح الحاصل للقوى ونارة يقول انه يكون جزأ من العضوككون الانفحة جزأ من الجنين وهو الذى اختاره في القانون.

و الفصل التاسع عشر في ال المم على اللقاب الله على الم المساول عضو يتكون هو الفسل المناسر عنى النشر عنى المناسب المناهدة وقول قراط الناول عضو للمن يتكون هو الدماغ و قول محمد من ذكريا الناول عضو يتكون هو الكبد المناهد من المناهد الله بالقياس لا عمارسة التشريح المنافعة من المناهد من المناهد المنافعة ا

( وبما محقق) ازالقلب متقدم في التكون آنه لاشك از في المنى روحا كثيرة فانه بمخته الحرو تلك الخثورة بسبب مافيه مر الحواء ولذلك بشتد بباضه و لذلك اذا ضربه البرد الذي هو اولى بالتجميد و التكثيف ترول خثورته و باضه و بصير رقيقا و المنى زيدى الجوهر و لذلك سميت الزهرة زيدية لأما جعلت مبدأ للشهوة وتوليد المنى.

( واذا عرفت ذلك ) وجب ان يكون اول متكون هوالروح لان اول متكون يجب ان يكون هوالذي تكونه اسهل والحاجة اليه امس «وتكون الروح اسهل من تسكون العضوفان انقلاب الاجزاء الهوائية الموجودة « اشد في المني المنقد ف الى الرحم روحا اسهل من صير ورسها عضو ا والحاجمة الى تكونالروح لاسماثالقوة المصورة واشتدادها امسمن الحاجةالىالمضو وظاهر ال تكون الروح قبل تكون المضوء

( ثم لايخلو) اما ان يكون لذلك الروح جمع خاص اولا يكون ومحال ان تكونالطبيعة تمهل امرهذا الروح حتى سحرك كيف انفقو بموكيف انفق وايضآ بينالارواح منالمجانسة ماليس بنها وبين غسيرها والجنسية علةالضم فيجب مما ذكرنا ان يكون اولشي متمزهو الجوهر الروحي ويجتمع في موضع واحدو يحيط به ماهو اكتف من اجزاه المني حتى تنتم لمك الارواح عن التحلل ثم ليس بعض الجوانب بان يكون مجمعاً لتلك الاروأ ح اولى من الجانب الآخر فلابد من ال يكون مجمها هو الوسطو ال يكون سائر الاجزاء عيطة ساكالكرة وذلك المجمع الذي فالوسط ليسهوالكبد لمارددامه على الرازى فاذآ ذلك المجمع هو الموضع الذي اذا استحكم مزاجمه كان قلبا فظاهم اذاول الاعضاء المتكونة هوالقلب

﴿ الفَصَلِ المشرونِ فَوقت تَمَلَقَ النَّفَسِ النَّاطَقَةُ بِالبَّدِينَ ﴾ ﴿ زعم الشيخ ﴾ ال مني المرأة يصير ذا فس شفوذ قوة الذكر فيه فال الروح سبه ان تكون من نطفة الذُّكرو البدن من نطفة الانتى فاذا صار ذلك ذانفس تحركت النفس فيه الى تكميل الاعضاء وتكون همذه النفس حينتذ عاذبة اذلافعل لها غير ذلك تماذا استقرت فها القوة الغاذبة اعدت للنفس الحسية فتكون فهما قوة قبول النفس الحسية والكانت الحسية في ذوات النطق والنطقية واحدة لان الاعضاء الحسية والنطقية تتممما ولاكذلك الغاذية جج وإعضاؤها وايضاً فاعضاء الحيوان لايمها الحسويعمها الاغتذاء فلاسمد الفصل الحادي والمشرن في اختلاف هذه القوى ﴾

ان تكون النطقة نحصل فيا الفاذية مستفادة من الآب والآخرى تحدث من بعدو بجوز ان تكون الفاذية التي جاءت من الآب بيقى الى ان يستحيل المزاج استعالة مام شمل بهاالفاذية الحاصة وكان المستفادة من الآب لا ببلغ من قوتها الى ان شم التد بير الى آخره بل تفي شديير مام تحتاج الى اخرى كأن التي تؤخذ من الآب قد تغيرت عماعليه الواجب فليست من وع الفاذية التي كانت في الآب والتي تكون في الولدولكن لم يخرج التغير بها عن ان تعمل التي كانت في الاب والتي تكون في الولدولكن لم يخرج التغير بها عن ان تعمل عملامنا سبا الذلك المسل وكيف ما كان فاذا صار القلب والدماغ موجودين في الناطق تعلقت بها النفس النطقية و فيض منها الحسية اما النطقية فتكون غيرمادية ولكنها لا تكون عاقلة بل تكون كافي السكر ان والمصروع وانا تستكل بامورمن خاج هذا ما قالة الشيخ

﴿ وَاعِمْ ﴾ انالماقل لإيطمع في هذه الفصول الي ان يصل الى القطع واليقين بل المصد الاقصى ظن غالب إن المكن فلذلك سلطنا في تحقيق مقدما ساه

﴿ الفصل الحادى والسِيرُ وَلَا فِي اعتلاف هذه القوى ﴾

( اعلم ) أن غاذية كل عضو مخالفة بالنوع والماهية لفاذ بة المضو الآخر و الا لما اختلفت اضالها وكذلك القول في النامية والولدة والملوادم الاربع نعم هي متحدة بالجنس واما الموجودة مشاف كل شخص في متحدة بالمبده .

﴿ الفصل الثاني والمشرون في القوة الحيوالية ﴾

( ان الشيخ ) لم شعرض في من كتبه الحسكية لمذه القوة ولكه البها في القانون وجهور الاطباء متفقون على القول بهاو المراد من القوة الحيوانية القوة التي بها تستعد الاعضاء لقبول قوى الحس والحركة واحتجواعليه بان المصفو المقلوج فيه قوة نفسانية لازمافيه من المناصر المشتاقة الى الانفكاك

﴿ النصل الناني والشرون في القوة الحيواء

اعما يبقى عبد مالقاسر وذلك القاسر ليس ما يتبع ذلك الامتزاج لان ما يتبع الامتز اج لا يكون عاة له ولا ابقائه فاذ آذ لك القاسر قوة متقد مة على ذلك الامتز اج و حا فظة له فالعضو الفاوج فيه قوة نفسا ية فتلك القوة اما ان تكون هي قوة الحس والحركة او القوى النبائية مثل قوة التفذية اوغيرها اوقوة وراء هذين القسمين والاول باطل لان العضو المفاوج ليس له قوة حسولا حركة والثاني باطل لوجهين (احدها) ان قوة التفذية قد سبطل مع نقاء للك القوة (وكا يبها) ان هذه القوة مفيدة القبول الحس والحركة لولا المنانع فلو كانت هذه القوة هي الفاذية والغاذية موجودة في النبات المتمد اد لقبول الحس والحركة والتالي باطل فالمقدم مثله فاذاً هذه القوة جنس بالت مغاثر للقوى النفسائية و النبائية ه والخاركة والتالي باطل فالمقدم والحركة الذرادية والما في المناسرة و النبائية ها والمناسرة و النبائية ها والحركة والتالي باطل فالمقدم والحركة الارادية والما في المناسرة و النبائية و المناسرة و المناسرة و المناسرة و المناسرة و المناسرة و النبائية و النبائية و المناسرة و المناس

( ولقائل ) ان قول الملا بجوزان يكون العضو المفاو جوجدت فيه قوة الحس و الحركة الارادية فا عالم يوجد لما نع منع الفاعل من الفعل ( وبالحلة ) فلم لا يجوز أن تكون مادة الفالج مانعة عن ظهور افعال قوى الحس و الحركة عن ذلك العضو ولا تكون مبطلة لذا تى القو تين معا ( و هذه ) المطالبة متوجهة ايضا عليهم فى قو لهم ال هذه القوة مغاثرة لقوة التغذي وان العضو المفاوج قد يبطل عنه التغذي وان عاد حما ه

( لاما نقول ) لم لا بجوز ان بقال قوة النفذية بافية ولكن لمانع منع عن ظهور فعلما وقولهم قوة النفذية موجودة في النبات وهي غير مفيدة لقبول الحس و الحركة ( فنقول ) الغاذية التي في النبات مخالفة بالما هية للفاذية التي في النبات مخالفة بالما هية للفاذية التي في الحيوان فلم لا يجوزان تكون احدى الغاذ بتين نفيد هذا الحكم وان لم تكن الحيوان فلم لا يجوزان تكون احدى الغاذ بتين نفيد هذا الحكم وان لم تكن الحيوان فلم لا يجوزان تكون احدى الغاذ بتين نفيد هذا الحكم وان لم تكن الحيوان فلم لا يجوزان تكون احدى الغاذ بين نفيد هذا الحكم وان الم تكن المناذية

كم إنا إن لا أنه كار الأول إن الأمل الأول في اللسل

الغاذبة الاخرى مفيدة لهذا الحكم

(هذاكله) مع تسليم الذالقوى الحساسة جسماية واما الحق فهوما ذكرناه من الدراكات كلهابالنفس فهذه المباحث تكويث ساقطة عناه (وليكن هذا آخر كلا منا في القوى الفائطة من النفس التي نفعل افعالها بغير شعور و بالله التوفيق.

حير الباب الثائث فى الادراكات الظاهرة «وفيه ثلاثة عشر فصلا ﴾ ﴿ الفصل الاول فى اللمس «وفيه اربعة مطااب ﴾

(الاول) ان الحيوان الارضى سركب من العناصر الا ربعة و صالاحمه باعتدالها وفساده بغلبة بعضها على البعض فلابد ان تكون له قوة بها بدرك ان فلمواه المحيط به محرق او مجمد ليتجزعه اما الدوق فانه وان كان دالاعلى المطعومات التي بها يستبق الحياة لكنه طالب المنفلة و اللمس دافع للمضرة و وفع المضرة لاستبقاء الاصل واستبقاء الاصل اقدم من جلب المنفعة لتحصيل الكمال ولان جلب المنفعة ممكن اسائر الحواس فظهر ان اللمس اقدم الحواس وانه يجب) ان يكون كل البدن موصوفا بالقوة اللامسة لتكون للاعضاء كلها شعور بالمفسد فيحترزعه (ويشيه) ان تكون لكل حيوان حركة ارادية الماحركة انتقال من مكان الى مكان واما حركة القباض و البساط كا الاسفنجات والا صداف في غلفها فأنها تعمر كدرك الساط و القباض والمامسة والم نشاهد مهاهذه الحركة فكيف نعرف ان لها حس اللمس والمائمة بين الحارة والحاكمة بين الحارة والحاكمة بين الحارة والحاكمة بين الماس والمائلة بين الحاكمة بين الحاكمة بين الماس والمائلة بين الحاكمة بين ال

والخشن وزاديمضهم الحاكمة بينالثقيل والخفيف وذلك يشاءعيمان القوة

الواحدة لا تصدرعها افعال مختلفة (قالوا) اكن هذه القوى لا تشارها في البدن ظنت قوة واحسدة و لا استحالة في ان تكون الآلة الواحدة آلة للقوتين كما ازالرطوبة الجليدية فماقوةباصرة وقوة لامسة ه

﴿ الثَّالَتِ ﴾ قالو امن خو اص قوة اللمس أنحا ملها هو الواسطة و من شرط الوا سطة خلوهاءن الكيفية التي تود تهاحتي تنفعل عنها أنفعا لاجد بد ا فيقع الاحساس به فالمدرك للحرارة والبرودة مثلابجب أن لا يكون موصوفا مهاوليس ذلك لاجل اله لاحظ له مهمالانه مركب من المناصر الاربعة فهواذاً لاجلان تكون الكيفيات فيه الىالاعتدال حتى محس بالخارج عنه فالاقرب اليالاعتد ال اشد إحساساولما لم تكن المناصر الاربعة البسيطة معتدلة الكيفيات لم تكن لها موة اللمس فليس لهاحياة اصلاه

(وزعم زاعمون) لا اعانوف كون الهائم مدركة للمحسوسات وشاعرة مالاجل طلما ما لا عماوهم مواعما ينافرها وقد وجد نامثل ذلك في المناصر البسيطة فان الارض بهرب من العلوالي المفل على طريقة و احسدة والنار تهر ب من السفل الى الىلوعلى طر نقة واحدة واذا حاولت النار الصعو د فاذاعارضهافي صوب حركاتها معارض رجمت الى اسفل وصعدت من جوابها وكل ذلك بدل على شمورها عايلاتم أوما ينافرها (هذاما قيل) وبالجملة فاسات الشمور والادراك للجادات بمالاً عيل النفس اليه ،

(الرابع)القوةاللامسة كما المالشعربالكيفياتالار بع فكذلك تشغر تتفرق الاتصال مثل مايحصل من الضرب وبعو دالاتصال مثل ما يحصل من لذة الجاع فان سيلان الرطو بة اللزجة الحارة علىالمضو الشبيه باللحمالقروحي كأ نه بتغر بته نقيده اتصالاوالنوع الاول من الادراك هو الالموالثا في هو اللذة وتحميق

﴿ المصل التأتي في النوق]

وتحقيق الكلام فهماقد مضيه

﴿ العصل الثاني في الذوق وفيه وثلاثة مباحث ﴾

(البحث الاول) الذوق الى المسوكانه عبارة عن الشعور عا يلام البدن البطله واللمس شعور خاص عاينافيه ليجتنب عنه والذوق مشروط باللمس كنه لا يكنه لا يكنى فيه الملامسة بل لا مد من متوسط عديم الطم وهو الرطوبة اللمامية المنبعثة عن المبلعة لتقبل الطعام بمان كانت الرطوبة عديمة الطم ادت الطعوم بصحة وان خالطها طم كما يكون للمرضى لم تؤديصحة \*

(البحث الثاني)انهذه الرطوبة اما ان توسط علىسبيل اله تخالطها اجزاء ذىالطيم مخالطة تنتشرفهما تم تنوص في اللسان حتى تخالطه فيحسما واماان تُنكيف نفس تلك الرطوبة بتلك الطعوم من غير مخالطة فان كان الاول فلافائدة في تلك المرطومة الافي تسهيل وصول المحسوس الحمامل لتلك الطبومالىالحاس ويكون الجسءالامسة المحسوسيمن غيرواسطة واذكان المثابى فيكون المحسوس بالخفيقة هوالرطومة ويكون الحسره بلاواسطة وعلى كل حال لابيتي بين الحس والمحسوس واسطة حتى لوكان المحسوس الخارج بَمَكن من الوصول الى الحس من دون هذه الواسطة كال الذوق حاصلا كالحال في الابصار فلايدمن متوسطو الحق الكلا الوجهين محتمل. ﴿ فَانْقِيلَ ﴾ مابال العفوصة تذاق وهي تورث السدد (فنقول) انهاا ولاتخالط بوساطة هذه الرطوبة جرم اللسان ثم تؤثر أترها من التكثيف بمدالمخالطة. ﴿ البحث الثالث ﴾ ان قوة الذوق واحدة (واعترض) بمضيم على الحكماء القائلين بالقوى فقال آنهم جملوا قوة اللمس قوىمتمد دة لتعدد الملموسات خَلِمَانَا لِمُجْعِلُوا قُومُالذُ وَقَ مُتَعَدَّدَةً بِتَعَدَّدُ اللَّهُوقَاتُ (فَنَقُولُ) لَمُم الْ يجيبُوابانا

أغااوجبنا انيكون الحاكم علىنوع واحدمنالتضاد قوةواحدة ليتمالشمور والتميز والطعوم وان كثرت الاان فيما سيها مضادة واحدةواما الملموسات فليس فياسما مضادة واحدة فازبين لملحرارة والبرودة وعاواحدا مرس المضادة وهو غير النوع الذي بين الرطوبة واليبو سة •

﴿ الفصل الثالث في الشم هوفيه بحثان ﴾

( البحث الاول) ازالانساز يكادوازيكوز المنع الحيوامات في الشم الااله اضعفها فيتقاء مثله فيخياله فانرسوم الروائح فينفس الانسان ضبيفة جدآ والذلك لايكون للروائح عنده اسها الامنجيتين احداهما منجهة الموافقة والمخالفة بأن يقسال رائحة طيبة ورائحة منتنة والاخرى من جهة النسبة الى الطموم فيقال رأئحة حلوة وحامضة ويشبه الكون حال ادراك الانسان للروائح كحال ادراكات الحيوانات الصلبة } العيون للمبصرات فان ادراكها لها يكآد ازيكون كالتخيل غيرالمحقق واماكثيرمن الحيوانات الصلبة العيون فقولها على ادراك الروائح قوية جدا محيث لا يحتاج الى التنشيق ( ونقول ) ان مما لاشك فيه ان واسطة الشمجسم لارائحة له وهو الهواء.

﴿ البحث الثاني ﴾زعم بعضهم الدائحة أنما تتأدى بال تتحال اجزاءمن الجسم ذى الرائحة وسيخر وتخالط المتوسط (واحتج عليه) بالهلو لم يكن كذلك لماكانت الحرارة تهيج الروايح نسبب الدلك والتبخيروماكان البرديحقهما ومعلومانالتبخير يذكى الروائح (وايضاً) برىانالتفاحة بذبل من كثرةالشم فدلذلك على تحلل اجزائها \*

﴿ وَزَعُمُ آخُرُ وَ نَ ﴾ أن الهمواء المتو سط يتكيف بتلك الكيفية من غيران بخالطه شي من الجسم الذيله تلك الرائحة اذلو كانت الروائح التي علا المحافل } الصلية إ اعا

الما الكون يسبب تحلل شئ لوجب ان يكون الشئ ذو الرائحة ينقص وزية وقل حجمه و ايضافلانا ببخر بالكافور تبخير ا بإنى على جو هره كله فتكون معه رائحة منتشرة انتشارا الى حد و عكن ان تنشر تلك الرائحة في اضعاف تلك المواضع بالنقل والوضع فى جزء جزء من ذلك المكان بل فى اضعافه حتى تشميم منه في كل واحد من تلك البقاع فيكون فى مجموع تلك البقاع مثل الرائحة التى حصلت بالتبخير فاذا كان فى كل واحدة من تلك البقاع الصغيرة تبخر منه شى. فيكون مجموع الانخرة التى تعال منه في جميع تلك البقاع البقاع التى نر بد على البقعة المذكورة اضما فاصفاعفة للبخار الذي يكون البقاع التي نر بد على البقعة المذكورة اضما فاصفاعفة للبخار الذي يكون بالتبخير او مناسباله فيجب ان يكون النقصا ن الوار د عليه في ذلك تر با وتبخير او مناسباله لكن ليس الامركذ لك فتبين ان للاستحالة مد خلا في هذا الباب (والحق) ان كلاالمذ هبين صحيح وانه لامنافاة سبها ( و مهم من ذعم) ان ادراك الشم شطق بالمشموم حيث هو وهذا ابعد الوجوه همن زعم) ان ادراك الشم شطق بالمشموم حيث هو وهذا ابعد الوجوه همن ومن عالم الدولة الشم شطق بالمشموم حيث هو وهذا ابعد الوجوه همن ومن على ان ادراك الشم شطق بالمشموم حيث هو وهذا ابعد الوجوه همن ومن على المنافاة العمد الوجوه همن وهذا الباب (والحق ) ان كلاالمد عين عمو وهذا ابعد الوجوه همن وهذا الباب (والحق ) ان كلاالمد عين عموم وهذا ابعد الوجوه همن ومن على المنافاة المنافرة المنافر

﴿ العَصِلُ الرابع في السيم كان

(اعلم) ان السمع هواد راك الصوت وقد عرفت حقيقة الصوت وكيفية ما دينه الى الصاخ فلنذكرها هنافيا يتعلق بالسمع امور او ذلك بحثان، (البحث الاول) ان السماع لا محصل الاعند تأدي هذا الهواء المنضغط بين القارع والقروع وهو ظاهر لوجوه خسة «

(اما اولا) فلان ذلك التجويف اذاسد او أنسد بطل السمع \*

( واما نا يا ) فلانه اذا كان بين الصائت والسامع جسم كثيف تعذر الساع اوصار عسر اه

﴿ وَامَا ثَالَتًا ﴾ فلان من رأى انسانا يقرع بمطرقة على سندان فاذكان قريباً منه

(النصل الرابع فيالسم)

سمع الصوت مع مشاهدة القرع وكلابعد حصل سمعه بعد زمان يضاهي طوله بعد المسافة ه

(و امارایها) فانس وضع فه علی طرف البو به و وضع الطرف الآخر من تلك الالبو به علی اذ ن انسان آخرو تكلم فیه فان ذلك الانسان بسمع ذلك السكلام د ون سائر الحاضر بن وذلك لتأدى الهو اء فیه الى اذبه وامتناع ان بتأدى الى اذن الغیر »

( واما خامساً )فانه عند اشتداد هروب الرياح رعالا يسمع القريب ويسمع البعيدلا يحراف تلك الامواج الحاملة لتلك الاصوات نسبب هبوب الرياح من سمع الى سمع ه

رفان قبل ) لو آن انسانا تكام من وراه جدار متخد من الحديد وجب آب لا يسمع الذى في الجانب الآخر من الجدار ذلك الكلام لا به ليس في ذلك الجدار شيء من المنافذ ولو كانت قليلة فوجب ان تشوش تلك الامواج ولا سبق اشكال تلك الحروف كاخرجت عن حلق المتكلم ( وايضا ) فلان الانسان اذا تكلم حدث في الهواه ذلك التموج فان تأدى ذلك بالكلية الى سمع الانسان اذا تكلم حدث في الهواه ذلك التموج فان تأدى ذلك بالكلية التموج الواحد وان لم يتأد اليه بالكلية بل تأدى الى سمع كل واحد لمضه وجب ان لا يسمع واحد مهم ذلك الكلام شهامه ه

( فنقول )اماالحائل الذي لامنفذ فيه اصلا فانه بمنع مرز السماع لانه كلا كانت المنا فذاقل كان السمع اضعف فوجب اذالم توجد المنافذ اصلا ان لا يوجد السمم \*

﴿ وَمُولَهُ ﴾ تلك المنافذ تكسر اشكال تموجات الحروف فنقول قدعرفت ان

الحروف أنمان كوزباطلاق الهواء بعد حبسه علىوجه مخصوص فيكون التمويج الفاعل للحرف ليس مخصوصابكل الهواء دون اجزآله بل اعاهو حاصل في كلواحد من أجزائه فايجزء وصل حصل الشعو رءاهمله من الصوت( وهذاهو الجواب ) عنالسوال الثاني •

﴿ البِحَثُ الثَانَى ﴾ إن المسموع حوالضوت القائم بالمواء القارع للصاخ فقط اوهوعسوس والصوت القائم بالمواء الخبارج عن الاذن ايضا عسوس والحق هوالا خير •

( والذي بدل عليه ) الماذ اسمعنا الصوت ادركنامع ذلك جهته وقريه وبعده ومملوم انالجية لاتبتى مها الرفيالثموج عندبلوغه الىالثجويف فكالربجب اللايدرك من الاصوات جهام او تربها وبعدهالا مهامن حيث انت دخات يحركها تجويف الصاخ فيدركها الصاخ مناك ولاعتزيين القريب والبعيد كان اليد مدرك بلمسها ما تلقاه ولا تشعرته منجية اللمسالا حيث تلمسه ولافرق بينور وده من أبعد تقد وأثر ب ترك البدلا مدرك اللموس من حيث الندأ اولاني المسافة بل حيث النعي وهنا لك لاستى الفرق بين الْ يَكُونَ قَدْجًاءُ مِن قُرْبِ أُوبِيدُ وَلَمَّا كَانَ الْتَمَازُ بِينَ الْجَهَاتُ وَالْقَرِيْبِ مِن الاصوات والبعيد مهاحا صلاعلمنا الأمدرك الاصوات الحارجية

من حيث هي ه (فانقيل) اعالدرك الجهة لان الهواء القارع المانوجه من تلك الجهة والماندرك القريب و البعيد لان الارالحادث عزب القرع القريب أقوى وعن.

البعيد اضعف \*

البعيد اصمف • البعيد اصمف • ( فنقول ) اما الاول فباطل لان المصوت قد يكون علىاليمين من السامع وقديسد الانسان الاذزالذييليه ويسمع صوته بالاذن اليسرىومع ذلك

يحصل الشعور بكون المصوت على اليمين ولا يحصل التموج الى الاذن اليسرى الابعد ان ينطف عن اليمين فليس ا دراك الجهسة لان القارع انحاجاء من تلك الجهة ه

( واما الثاني ) فهوباطل ايضاً والالكنا لاندرك البعيد القوى و القريب الضعيف ولكنا اذا سمعنا صوتين متساويي البعد مختلفين بالقوة و الضمف وجب اذ نظن اذ احدها قريب والآخر بعيد ويشتبه علينا القوة والضعف بالقرب و البعد وليس الاس كذلك ه

(فان قبل) فاالسبب في الشعور مجهة الصوت (قلنا) قال صاحب المعتبر الما قدعلمنا ان هذا الادراك الما محصل اولا نفرع الهواء المتعوج لتجويف الصاخ ولذلك تقبل من الابعد في زمان اطول ولكن عجرد ادراك الصوت القائم بالمواء القارع لا محصل الشعور بالحهة و القرب و البعد بل ذلك الما محصل بتتبع الاثر الوارد من حيث ورد وما بق منه في الهواء الذي هو في المسافة التي فها ورد من حيث ورد وما بق منه في الهواء الذي هو في المسافة التي فها ورد من حيث ورد وما بق منه في الهواء الذي هو في المسافة التي فها ورد من حيث ورد وما بق منه في الهواء الذي هو في المسافة التي فها ورد من حيث ورد وما بين منه في الهواء الذي هو في المسافة التي فها ورد من حيث و منه المسافة التي فها ورد من حيث و المسافة التي فها ورد من حيث و دو المسافة التي فها و رد من حيث و دو المسافة التي فها و رد من حيث و المسافة التي فها و رد من حيث و دو المسافة التي فها و رد من حيث و دو المسافة التي فها و رد من حيث و دو المسافة التي فها و رد من حيث و دو المسافة التي فها و رد من حيث و دو المسافة التي فها و رد من حيث و دو المسافة التي فها و رد من حيث و دو المسافة التي فها و رد من حيث و دو المسافة التي فها و رد من حيث و دو المسافة التي فها و رد من حيث و دو المسافة التي فها و رد من حيث و دو المنافة التي فها و رد من حيث و دو المنافة التي فها و رد من حيث و دو المنافة التي في المنافقة التي في منافقة التي في المنافقة التي في التي في التي التي في التي

(والحاصل) الما عند غفلتنا بر دعلينا هواء قارع فيدرك عند الصاخ وذلك القدر لا نفسد ادراك الجه تم الماجد ذلك شبعه بنا ملنا فيتأدى ادراك الماقيلة فاقبله من جهته ومبده وروده فال كال بق منه شيء الذي يصل الينا الى ماقبله فاقبله من جهته ومبده وروده فال كال بق منه شيء متأد ادركناه الى حيث منقطع ويفني وحيننذ مدرك الوارد ومدده وما بق منه موجود ا وجهته وبعد مورده وقربه وما بق من قوة امواجه وضعفها منه موجود ا وجهته وبعد مورده وقربه وما بق من قوة امواجه وضعفها في منذلك مدرك البعيد ضعيفا لانه يضعف غوجه حتى الله بق في المسافية الرينها على المبدء لم نظمر من قدرال بعد الانقدر ما بق في الم من الرعد الواصل الينا من اعالى الجووبين دوى الرحى الذي هو اقرب منه الينا و اذا كان الواصل الينا من اعالى الجووبين دوى الرحى الذي هو اقرب منه الينا و اذا كان

لل الخامس في الرد على التماثلين بأن الا بصار لا جل خروج الشماع >

تقربنا رجلان بيننا وبين احسدها قدرذارعين وبيننا وبين الآخرقدر ذراع من البعد ولم سصرها بل سمعنا كلامها عرفنا يسمعنا قدرالمسافسة من قرب احدها وبعد الآخر هذا منتهى ماقيل»

(و قديق فيه بحث) و هو ان السمع هب أنه يتبع من الذي وصل اليه الى ماقبله فاقبله ولكن مدرك السمع هو فسرذلك الصوت واما الجهة فهي غير مدركة للسمع اصلاواذا لم تكن الجهة مدركة له لم يكن كون الصوت حاصلا في الجهة مدركا له فيق ان يكون مدرك السمع هو الصوت الذي في تلك الجهة لامن حيث أنه في تلك الجهة بلى من حيث أنه صوت فقط ومعلوم ان هذا الصوت لوكان حصوله في جهة أخرى لكان صوتا فاذا المدرك السمع من المصوت الموجود في الجهة المحموصة هذا القدر الذي لا يختلف باختلاف الجهات فكيف يكون هذا موجها لا دراك الجهة وهذا الشك باختلاف الجهات فكيف يكون هذا موجها لا دراك الجهة وهذا الشك باختلاف الجهات فكيف يكون هذا موجها لا دراك الجهة وهذا الشك

﴿ الفصل الله مس في الرد على القَّائلَينَ بِأَنَّ الأَبْصَارُ لَا بَعْلُ خَرُوجِ الشَّمَاعِ ﴾ ﴿ المذاهبِ ﴾ المشهورة بين الحسكما • في الابصار ثلاثة •

( الاول) قول من تقول آنه بخرج من العين جسم شعاى على هيئة مخروط رأسه بلى العين وقاعدته على المبصر والادراك التيام المابحصل من الموضع الذي هو موقع سمم هذا المخروط \*

( المذهب الشاني) قول من قول الشعاع الذي في المين يتكيف الهواء بكيفيته ويصير الكلآلة في الادراك،

(المذهب الثالث) إن الابصاراءايحصل بانطباع أشباح المرثيات بتوسط الهواء المشف في الرطو بة الجليدية و غرضنامن هذا الفصل ابطال القول

بالشماع و للقائلين به ادلة .

ر اولها ) قالوا ان الانسان اذا رأى وجهه في المرآة فلا بخلو اما ان يكون لاجل ان تنطيع في المرآة صورة الوجمه ثم تنطيع في المرآة صورة الوجمه ثم تنطيع في المين صورة مساوية لمتلك واما ان يكون لأجل ما نقوله من ان الشماع بخر ج من المين و يتصل بالمرآة ثم ينعكس عها لصقالها الى الوجه والاول باطل من وجوه ه

ر الإول) وهوان صورة الوجه لوانطبعت في المرآة لا نطبعت في موضع معين ولامتنع ال يتغير عن موضعه بزوال شي الماث كما الدالحائط اذا الحضر بسبب انتكاس الشعاع عن الاخضر اليه فالذلك اللول يلزم موضعاو احدا ولا يختلف على المنتقلين وانت برى صورة الشجر في الماء ينتقل مكا بهاعن الماء مع انتقا لك فبطل القول بالانطباع و

(بواماعلى البول) بالشاع فعلة ذلك ظاهرة وهى ان الناظر اذا استقل المؤه مسقط الحط الذي يرى به المرثي الى جزء آخر فيتخيل اله في ذلك الجزء الآخر (والثاني) هو ان الأخسان برى وجهه فى المرآة ولا شك اله ليس في مسطح المرآة بل هو كالفائر فيه البعيد عنه بل مخيل الله تقرب ممن تقرب مها وسعد عن بعده عن بعدا في غور المرآة وهو محال وسعد عن بعده عن بعدا في غور المرآة وهو محال (اما اولا) فلانه ليس للمرآة ذلك النور (وامامانيا) فلانه العلم في باطنه من المرقة الما ادرك الشي الذي بذلك البعد من المرآة فلا يكون فيكون بالحقيقة الما ادرك الشي الذي بذلك البعد من المرآة فلا يكون الشيح منطبعا فيها هو الشيد منطبعا فيها هو المناهد من المرآة فلا يكون

(الثالث) و هو ان فاظر الانسان قد يرى فيه غيره شبع مرتى لا يراه هو ولو كانت تلك الصورة منطبعة فى الناظر لوجب ان يتساوي كل واحسد (۳۹)

مهافي ادراكهاه

( والرابع )انارىالجبل العظيم في المرآة ومن المعتنعان تنطبع صورةالعظيم في الجسم الصغير •

﴿ وَالْخَامَسِ ﴾ اذالمرآة اذلم يكن لهالوذامتنع اذبقبل الشكل كالهواء واذكان لحالون وانطبع فيها لونشي آخر وجب انبكون سائر اللون الاول كاانب الخضرةاذا انعكست المالجداد بسبب الضوء سترلون الجدار وبالجملة كيف يمقل اجباع اللونين في جسموا عدمع نقاءكل واحد مسها على عدالصرافة فثبت انصور المرثيات لاخطبع في المراياوان السبب في ذلك هو الشماع ، ﴿ وَنَاسِهِا ﴾ الدنااذانظر الى ورقة رآها كلها ولا يَبين له من جلَّها الاماعكنه ان قرءه ولايمكنه ان قرء الاالسطرالذي يحدق نحو مثم كذلك في كل حال نقلب بصره منسطر الىسطروليست العلة الاان مسقطالسهم من يخروط الشماع اصحادرا كاولوكان ذلك لاجل الانطباع فكل ماادركه فقدا نطبعت صورته فكان يمتنع ان يكون بمضّ الوّ أَضَّعُ أَصْبِحُ لَذِهِ كَامَنَ البعض ع ( وثالها ) أنَّ من قل شماع بصره قال ادراكه لاقريب اصبح من ادرا كه للبعيد لاجلان المرثيءتي كالربيدا فرق الشباع واذاكان قر بالابتفرق واماالذي يكونشماع بصرهكثيرالكنه يكون غليظا فانادراكه للبعيداصح بسببان الحركة فيالمسافة الطويلة تميده رقةوصفاءفثبت المطلوب ه

( ورابعاً )ازالاجهر سصر بالليل دونالهار والعلقية انشعاع العين لقلته وضعفه يحلل بشعاع الشمس فلا تموى على الابصار والاعشى يبصر بالبهار دون الليل والعلقفية الهم عدم شماع الشمس ناقص عن الكفاية ه ( وخامسها ) از الابصار باحدى السنين عندما يغمض الاخرى اكمل من الابصار عند ما تكونان مفتوحتين والعلة فيه ان الشماع يهرب من العين المغمضة وخصب الى الاخرى •

﴿ وسا دسما ﴾ ان الانسان برى فيالظلمة كأن نورا قد انفصل مر عينه واشرق عى انفه وكذلك الانسان أذا أصبح ودعاه دهش الانتباه الى حك عينيه فانه يتراءى لهشماعات قدام عينيه وكذلك الانسان اذاغمض عينيه على السراج برىخطوطا متصلة بين المينين والسراج وكذلك ترى عين الهرة فى الظلمة كانها شعلة نارولولًا انفصال الشماع لما كان الاس كذلك ه (و سابعها) اذالحو اس الأربع اعالد رك بالماسة كاللمس والدوق والشم الذي يستقر ب الريح بالاستنشاق ليلاقيه وكالصوت الذي يتنهى به التمو ج الى السمع ( اما البصر ) فليس كذلك لا به لا يرى ما يكون في غاية القرب منه فضلاعما يكون مماساله و لابد من الملاقاة فهي اما ان تكون لاجل انه متقلمن المحسوس الى الحس شي اولانه يتقل من الحس الى المحسوسشيء والاول باطللان صورة المحسوس عرضوالانتقال عليه محال فتعين الثانى وهوان يخرج من العين اجسام شعاعية فاذالاقت المحسوس مصل الابصار ﴿ وَمَا مَمَّا ﴾ ان كل فعل النفس يكون بآلة جسمانية فأنه محتاج فيه الى اتصال الآلة بمحل الفعل والالم يكن ذلك المحل اولى يوقوع الفعل فيه من محل آخر واذا لم يكن بد من الاتصال وليس ذلك لاتصال المرئي بالمين لماثبت من فساد القولبالانطباع فهواذآ لاجل إن الآلة تحركت الىالمرئى ولا يمكن ذلك الابان تحدث كيفية من ورالمين في الهوا ، وتنصل بالمرتى ( هذا مجموع )ادلة القا ثلين بالشماع ،

( اما ادلة المبطلين له) فالذي يدل على انه ليس الا بصار لا جل خروج الا جسام الشماعية

الشماعية من المين اربعة امور •

(الاول) هو ان الشعاع بمدخروجه من العين اما ان سبق اتصاله بالعين اولا ببق فان بقى فاما ان بتصل بكل المبصرات اولا بتصل بكلها فان اتصل بكل المبصرات ولا بتصل بكلها فان الصل بكل المبصرات فقد خرج من البصر مع صغره جسم مخروطى عظمه هذا العظم وقد يضفطه المواء ومدفعه وكذا الافلاك تضفطه وتدفعه وينفذ في خلاء تم كايطبق الجفن يمود اليه تم يفتح فيخرج مثله وكا يطبق تمودا لجملة البه حتى كايطبق الجفن يمود اليه تم يفتح فيخرج مثله وكا يطبق تمودا لجملة البه حتى كانه واقفة على نبة المفمض ه

( فان قبل ) انكم تجوزون الابحل في المبادة مقدار عظيم بعدان كان قدحل فهامقدار صغير فلم لانجوزون هاهنا ال نقال الشماع الدى خرج من العين والكان صغير المقدار الاانه يصير عظما «

( فنقول ) أنكر ما ذلك من قبل المجب ان مدفع المناصر والافلاك او سفد ذلك البعد الزيد في ابعاد هذه الاجسام وكل ذلك عال ومن قبل المهجب ان لا تمكن الشخصان من رو تعقيق والمحد الماليين الشماعيين الخارجين من المين (واما ان كان) الشماع لا سل بكل المبصر الله بل سشطى و سفر ق فيجب ان لا يحس بكل المرقى بل يحس بالمواضع التي تقع علم اتلك الاجزاء الشماعية حتى لا يحس من الجسم الا تفاريق نقطته و يفوته الغالب (وايضا) اذا نظر ما الى الماء رأينا جيم الارض التي تحت الماء فان لم يكن قبل ذلك في الماء خلاء تم غذت فيه هذه الشماعات الكثيرة وجب ان زداد حجم الماء وان قبل بأنه كان في الماء خلاء في هذه الشماعات الكثيرة وجب ان زداد حجم الماء وان قبل بأنه كان في الماء خلاء في من الماء في حل الماء وسيلاله الما الماد والمناف عن الماء في به كان في الماء خلاء في به كان الماء خلاء في به كان الماء خلاء أنه الماء في به كان الماء خلاء أنه الماء في به كان الماء خلاء أنه الماء أنه الماء أنه الماء خلاء أنه الماء أنه الماء أنه الماء خلاء أنه الماء أنه

استحالة لا نه يلزمان يكون الحساس احس بماسة ذلك الشعاع ويكون كمن تقول ان لامساً تقدران يلمس بيد مقطوعة (الاان تقال) ان ذلك الشعاع محيل الهواء المتوسط وذلك هو المذهب الثاني وسنبطله ه

(الدليل الثانى) انحركه هذه الاجسام الشعاعية ليست طبيعية والالكانت اللهجية واحدة واذليست طبيعية فليست ابضافسرية لان القسر على خلاف الطبيعة وظاهر انها ليست ارادية فاذا ليست لهاحركة فليس الابصار لاجل حركة الشعاع واماحركة الاجسام الحاملة للاصوات الى الصاخ فهي قسرية لانها لا تحدث الاعن قلع اوفرع ه

(الدليل الثالث) الهاذا كان ربح اواضطراب في الهوا اوجب انتشوش للك الشعاعات و تتصل بالاشياء الغير المقاطة للوجه فكان بجب الري الانسان مالا يقاطه لا تصال شعاعه مه كما اله لما كان الصوت عبارة عن الكيفية التي يحملها الهواء المتموج نسب القرع لا جرم أنه يضطرب عند هبوب الرياح وعلمن جهة الى جهة الحرى \*

الدليل الرابع ) المالم في اذا بعد عن الراثي فاله لا يرى والسبب فيه ما تقوله التكن دارة (اب) الحدقة ولتكن نقطة (ح) وسطها وليكن (ده) و (جط) متساويتين محاذبتين للحدقة وليكن (ده) الرب و (جط) ابعد من نقطة (ح) ولنخرج من (ح) خطين الى (ده) على شكل مثلت نقطعان دائرة الحدقة على (اب) ولنخرج خطين آخرين من (ح) الى (جط) نقطعان الدائرة على (ور) فتكون زاوية (اح ب) اكبر من زاوية (وصر) الشبح الذي في الصغرى اصغر من الذي في الكبرى ومعلوم ان هذا السبب الما يستقيم اذا جعلنا الزاوية موضعاللا بصارفاما اذا جعلنا القاعدة موضعاللا بصارفاما اذا جعلنا المحارفيجات الدي

الجسم كما هوسواه خرج عن زاوية ضيقة اوغير ضيقة (٤) •

(ولقائل) ان يقول انكان صغر الزاوية يوجب صغر الشبح الذي ينطبع فيها فيا يكون ذلك لاجل ان الكبير لا ينطبع في الصغير فكيف بجوز ارتسام صورة نصف العالم في مقدار عدسة وأن جازات ينطبع الكبير في الزاوية الصغيرة لم يكن صغر الزاويسة مما يوجب صغر الشبح و حيننذ فلا ينتفعون بهذه الحجة .

( واما مايدل) على أنه ليس الابصار لاجل حدوث كيفية في الهواء فاصر ان ( الاول ) لوكان الابصار لاجل استحالة الهواء من حالة الى حالة بمين المبصر ين لحكان كلا كان الناس اكثر كانت هذه الحالة اقوى فيلزم ان المبصر ين اذا از د حموا ان يكون حد وث هذه الحيثة في الهواء اقوى وان يكون قوى البصر الله المالة فالمقدم باطل ه

( فان قبل ) لم لا يجوز ان نقال المواه التقافتة يقبل من البصر اقضى المكن في تلك الكيفية فلاجرم اله لا يزداد حال اللك الكيفية عندا جماع المبصر ون و فتحوا اعتبم د فعة و احدة فلا يخلواما ان تكون المك الكيفية الحاصلة عندا جماعهم اقوى مما كانت عند افراد المبصر الواحد اوليست اقوى فان كانت اقوى فهو المطلوب وان لم تكن اقوى لم يكن الواحد وث المك الكيفية عن بهض الا بصار اولى من حد و شهاعن غيره فيلزم ان تجتمع على المعلول الشخصى علل مستقلة وذلك عال على مأسبت ه ان تجتمع على المعلول الشخصى علل مستقلة وذلك عال على مأسبت ه ( الامر الثاني ) المافيل بالضرورة ان النور الذي يخرج من عين المصفور في ستحيل ان يقوى على ان يحيل ما سنه وبين الكواكب الثابتة الى جوهم ه بل يستحيل ان يقوى على الرابع ١٧

ذلك العصفوراوالانسان اوالفيل لوكان وراكله لما امتدولا احال من الهواء عشرة فراسخ فضلاءن ان يحيل ما بينه و بين الثو ابت وان لم يكن ذلك جليا فلاجلي في العقل ه

﴿ وَامَا الْجُوابِ عَمَا احْتَجُوابِهِ اوْلَا )فَنْقُولَ آنَكُمْ بِينْتُمَانَ ادْرَاكْنَالِلْشِيءَ فَى الْمُرآة ليسالاجل انطباع صورة ذاك البشئ فيالمرآة وذلك حق امالم قلتم الهيلزم منذلك أزيكون ذلك لاجل خروج الشماع عنالمينولم لايجوز اذيقال انمنشان المرثى اذاقابل البصروبينهما مشف و المرتى مضي بالقمل اذيرى ذلك المرنى ويكون المشف مؤديا عمني أنه شرط لحصول الابصاريم ان آنفق الكان الجسم ذوالشبح صقيلا رؤى معه جسم آخر نسبته من الصقيل نسبة العين من الصقيل لا بان تشبح الصقيل بصورة شيء بل بان يكون ابصاره شرطاً لا بصار الحسم الذي لكون سنه ويين العين على النسبة المخصو صة ( واكثر ) ما تمجب من هذا أنه كيف برى مالا تقابل العين ولا ينطبع صورته في المقابل وهذاليس فيه الاالتعجب منجبة التدرة فقط ولوكانت العادة من التاثيرات الطبيعية على الأعامها تحصل بالمحاذاة لابالماسة الكان اذا اتفق ال يقال فيشيء واحدانه يؤثربالماسة فلاشجب منهوكذلك الحالفي التجبالذي يعرض من وجود جسم يؤثر على وضع غيرصتمارف في اثير الا جسام واما ان ذلك ممتنع فلابرهان عليه بلهو الحقاذ الصقيل غيرقابل لصورة مايقابله علىماثبت بالبراهين بليكون شرطا لحصول الا دراك مكاان المشف شرط الاان المشف شرط لحصول الابصار المحاذى والصقيل شرط لحضول ابصار محاذى الحاذى والبرهان يمنع من صحة غيره وعلى الجملة فليس يلزم من بطلان انطباع الصور ة في المرآ ة صحة القول بانعكا س الشعاع الخار ج من العين اليها عنها

الى الوجمه اذليس بحيط هذان القسان بالنقيضين حتى يلزم من فساد احدهما عملة الآخر ه

( والجواب عما اجتجوابه نابا ) ببنى على قاعدة وهى انا لا سكر ان يكون فى الدين اجسام شما عية لامعة وهى التي تسمى الروح الباصرة و لا سكر اله يرتسم بين الدين والمرق بحروط متوهم كا ذكر نا في علة رؤية الكير من البعيد صغير الكنا تقول المحسوس لا برى من جهة قاعدة المخروط بل من جهة الراوية اعنى المصل المشترك بين الجليدية وبين المخروط المتوهم ثم ان لتلك الراوية ماهو عنزلة مسقط السهم من المخروط كانه سفد من مركز الدين الى ما محافد ومنه الى ما هو عنزلة الحيط اوالمقارب المحيط وان قوة الشماع المصبوب في الرطوية الجليدية عند سهمه اذالتا ثير شوحه اليه من الاطراف فتكون في الرستنارة بالافراط هناك فاذاك تكون الصورة النظيمة فيه اظهر وادراكه الوى والذي يلى اطراف في المحروب المحيط وان قيار طوية المحلوب المحيط المعروب المحيط وان قوة الشماع المحروب والراك والدورة المعروب المحروب ال

( والجواب هما احتجوابه ثالثاً) أنّ الجليدية تشتد حركتها عند ببصر البعيد وذلك نما بحلل الزوح الرقيق فلاجرم من قل شعاع بصره لا برى البعيد لانه بالتحلل بنقص عن القدر المحتاج اليه واما اذا كان الروح غليظا فانه برق بالحركة فلاجرم يقوى ادراكه للبعيد دون القريب،

( والجواب عما احتجوا به رابعا ) أنا لا ننكر أن في الدين اجساما شعاعية هي مركب القوة الباصرة فعلة الجهر هي السبخ تلك الاجسام في الرقمة والقلة الى حسد تعلل في ضوء الشمس وعلة المشي رطوبة الدين وغلظها او رطوبة الروح وغلظه ونحن لا عنع النقصال الاجسام الشعاعية المصبوبة في العصبة الحجوفة اوغلظها عنع من الابصار والخلاف في أنه هل بخرج الشعاع صن الدين

املاوليس ينتج شي مماقالوه هذا المطلوب ه

(والجواب عما حتجوابه خامساً) ماذكرناه الآنفانالا ننكران الروح الباصرة الرة تتحرك الى الباطن و تارة الى الظاهر فاذا نمضت احدى العينين هربت تلك الارواح من التعطل والظلمة ومالت الى العين الاخرى لان المنفذ فيهما مشترك وليس يلزم من ذلك اذبكوذ في طبع ذلك المسماع خروج وسفر الى اقطار المالم ه

( والجواب عما احتجوابه ساد سا) هو ايضاد لك فاللا نكر الشماع الذي في الدين فاذا كانت ظلمة امناه ذلك الشماع قدامه بكيفية تفيد هالا لانه يخرج من الدين و يتصل به وبجوزان يكون المس والحك بحد ث اشمة نارية لطيفة في الظلمة كانتفق من مس ظهور السنا نير السود وامر اراليد على الحدقة واللحية في الظلمة ولا بعدان آبكون الحدقة ممايلم في الليل ويلقى شماعها على ما تقالمها فان عنون كثير من الحيوا نات بهذه الصفة كدين الهرة و الاسد والحية ولذلك كانت هذه الحيوانات برى بالليل لقوة عيونها ه

( والجواب عما احتجوابه سابعا) الما تقول الصورة من المحسوس الى الحس بل تقول النالبصر تقبل في نفسه صورة من المبصر مشاكلة للصورة التي له والمحسوسات التي لا تحس الامع الماسة كالمسسو الذوق فليس بسلب الحاس صورها بل يوجد فيها مثل صورها وليس بمستبعد الذيكون من الاشياء ما لا يفعل الاعن المحاذ ي مثل الا بصار فانه لا حتياجه الى توسط شفاف وهو الهواء والى كون المرقى مضيئاو كلاهما لا يوجد الى تقد ملاقاة الحاس والمحسوس فلاجرم يمتنع ال ينقعل عن الملاقى بل لا ينقعل الاعن المحاذي ولما الم يكن على فساده حجة لم بجب انكاره مه بل لا ينقعل الاعن المحاذي ولما الم يكن على فساده حجة لم بجب انكاره مه بل لا ينقعل الاعن المحاذي ولما الم يكن على فساده حجة الم بجب انكاره مه والمحواب

﴿ النصل الساد س فالبات الشعاع داخل البين

(والجواب عما احتجوابه نامنا) أنه ليس القول بالشماع والقول بالانطباع عيطين بطر فى النقيض حتى يلزم من فساد الانطباع تبوت للشماع فبطل جميع ما قالو . •

﴿ الفصل الساد سفي أنبات الشماع داخل المين ﴾

﴿ انكر محمد بنزكريا ) وجود الشعاع في جسم الانسان و زعم ان النور لا يوجد الافي النار او الكواكب واما الاجسام الكثيفة ومافي بو اطها غالاولى بها الظلمة وكيف يعقل داخل الدماغ مع تستره بالحجب الكثيفة جسم نو را نى \*

(اما الشبح ) فانه اعترف مذ لك لانجالينوس لما احتج بعض الشبه التي له مكيناهاعلى خروج الشماع من العين أجاب الشبخ عنه بانذلك يد لعلى وحود الشماع في العين ولانزاع فيه لكن لم قلتم الذلك الشماع بخرج فلنذكر في المك الادلالة مرة اخرى على انجملها ادلة على وجود الشماع في العين لاعلى خروج الشماع عما النظر في الجونة محد من والما الادلة اربعة من الاول ) ان ما كان من لحيوان كثير ضياء الدين فانه اذا نظر نحو الفه وأي عليه دائرة من الضياء فيدل على ان في الدين وراه

( الثانى ) الكثيرا من الناس يعرضهم عقب النوم الطويل اذافتحوا اعينهم الربصروا ماقرب منهم هنيئة نوراتم يفقدون ذلك فيدل ذلك على امتلاء العيزمن النورف ذلك الوقت \*

( الثالث ) الما اذا غمضنا احدى العينين اتسع تقب الناظر من الآخر فنعلم تقينا أنه عاؤه جوهم جسمى ه

﴿ الرابع ﴾ إنه لولا انصباب اجسام نورانية من الدماغ الى العين لكان جمل

عصبتى الابصار مجوفتين عدم الفائدة (اجاب محدن زكريا) الماعن الاول فقال انذاك ليس بسبب النور الذى في المين بل لان النور الخارج اذاوقع على القرسة المكس على الانف كما بمكس النورعن الماء والمرآة على الجدران و واماعن الثانى) فقال ليس السبب في ذلك ماذكروه بل السبب ان المين تجيئها في وقت النوم وطوبات تغذوها مشامة لها في الصفاء والمرقة غرزية كثيرة جدا ولذلك تتوالمين على النوم وتفود على السهر فلذلك تكون اذكى حساوا سرع تأثراً من الاشباح وايضا فمهدها بالتأثر عن الاشباح عهد طويل محا اثر الاشباح عما كله الوقت الم

رواما عن الثالث ) فقال الهلولم بنسم تقب الدين الالانه بجرى اليه جسم عند تغييض الاخرى لم يكن تسمان جيما في حالة ويضيقان في حالة اخرى وقد نجد النواظل كلها تسم في الظلمة وتضيق في النور وذلك بسبب النالور الشديد التاثير يؤدى الحين والظلمة مان الابصار والابصار المابوجد بالاعتدال فلاجرم اتسم حال الظلمة ليقوى بذلك على الابصار ويضيق حال الضوء ليدفع الوذى (واذا فلهر ذلك فنقول) المالذا غمضنا المدى المينين حال الضوء ليدفع الموذى (واذا فلهر ذلك فنقول) المالذا غمضنا المدى المينين السمت الاخرى لينكشف من الجليدية مقدار ما استترعها من المين الاخرى اويقارب ذلك باكثر مما عكن لالان جسما انصب المها وان سلمنا ان جسما انصب المها وان سلمنا ان جسما انصب المها وان سلمنا ان جسما انصب المها كن لم فنتم ان ذلك الجسم مستنير شماعى ه

( واما عن الرابع ) فقال ليست الفائدة في تجويف المصبتين ان يجرى فيها النور من الدماغ الى العين لانجرى هذا النور عديم الفائدة وافاكان لا يمكنه ان ينفذ في المطبقة القرية على صلابتها وعدم المنفذو الثقب والشق فهابل الفائدة

القائدة اللايكون بين الاشباح المتطبعة في الرطوبة الجليدية وبين الروح الذي في بطون الدماغ حائل كشف لان الحائل الكثيف بمنع من تأدى الشبح فهذا هو فائدة المنفذ لاماقالوه.

(فهذه جملة ) ما قاله محمد بن زكريا في هذا الموضع والصحيح وجود النور في المينين (والدليل عليه) ان الذي تقوم من النوم إذا حلت عينيه في الظلمة فأنه يبصر انفصال خطوط شماعية عن عينيه (وقول إين ذكريا) ان التور خصوص بالتار والكواكب باطل عابشا هدمن ان من المربده على ظهور السنا نير السود في الليالي اوعلى لحيته فأنه بظهر هذاك تور فيظل ماقاله ه

﴿ الفصل السابع في الإنطباع وادلة المختلفين فيه ﴾

(اماالمثبتون) فقدتمسكو ابامورغائية (اولها) ازالابصار اماازيكونبالشماع اوبالا نطباع وقدبطل الاول فتمين الثاني ه

(وناسها) أنا تنخيل القطرة النازلة خطا والنقطة التي تدار دائرة والقطرة في النقطة في الحارج ليست خطا ولا دائرة في السبب فيه ان تكون صورة في القطرة في الفوق تم صورتها في التحت تم امتدادها فيها بين ذلك منطبعة في المين وليس يمكن اذيكون ذلك الالاجل اذيكون شبح ما تقدم باقيافي المين ثم يلحقه شبح ما تأخر و يجتمعان على هيئة الامتداد حتى يصير الخط محسوسا ه

( وَمَالَمُهَا ) اذ شبح المرثى ببقى في الحيال حتى بمكننا تخيله متى شئنا فاذا كانت القوة الحيالية ماخذ شبح المتخيل فكذلك القوة الباصرة .

(ورا بمها) ال من نظر الى الشمس نظر اطويلائم اعرض عمامًا له ستى صورتهافى العين مدة وذلك يوجب ما قلناه .

المصل السام فالانطاع

( ولقائل

( وخامسها ) ان الاحساس بسائر الحواس ليس لاجل ان بخرج مهاشي ويتصل بالمحسوس بللاجلان صورة المحسوس ناتيها فكذلك الاحساس بالبصر يجب ان لايكون لاجل خروج الشعاع عنه الى المبصر بل لاجل ان صورة البصر تاتيه وذلك بدل على فساد الشماع وصحة الانطباع ه ﴿ وَ سَادُ سَمًّا ﴾ أنه لو لا أن الابصار لاجل انطباع الاشباح في الجليدية لكانت خلقة العين على طبقاتها ورطو بأنها وشكل كل واحدد مهاوهيئته معطلة فات الفائدة في كون الجليد بة بيضاء صافية ان تستحيل من الالوان والفائدة في نفر طحها أنها لوكانت خالصة الاستدارة لكَّانت لا تلتي من الحسوس الااليسير فلماعرضت قليلاصارت آخذة منه اجزاء كثيرة والمنبية أعَاثَقب وسطها لئلا عنع وصول المحسوس الى الرطو بة الجليدية والقرنية أعالم تثقب لانهارقيقة بيضاءصافية فلاجرم لاعنم الضوء ولا الشبح الذي يؤدنه الهواء من النفوذ داخل العين حتى يصل الى الجليدية . (وسابعها) ماذ كرنامن الدوية الاشياء السكبيرة من البعيد صغيرة الما كان لضيقزاوية الابصار وذلك لا تأتى الامم القول بالانطباع . ( ونامنها ) أن المرورين قد يبصر ون صورا مخصوصة تمتيازة عن سائر الصوروتلك الصورلابد ان تكون اموراوجودية لانه لامني للمو جود الاما يكون ثابتاممتازاعن غيره ثم ليس لتلك الصوروجود في الخارج فا ذآ حصولها في المبصر اما في نفسه او في جزء من اجزاته فان الحلاف في ان هذا الانطباع في النفس او في جزء بدني غير الكلام في اصل الانطباع واذا بت في بعض المواضع ال الا بصار لاجل الانطباع فليكن في جميع المواضع كذلك ضرورة أنه لافرق(هذا مجموع) مايكن ان يمسك ممثبتوا الأنطباع 🕳 (ولقائل أن تقول) اما الاول فاعا بازم من فسادالقول بالشماع صحة القول بالانطباع اذا كانا تقيضين اوفي قولهما وليس الامركذ لك فاله من المحتمل ان تقال الابصار شعور مخصوص والشعور حالة اضا فية فتى كانت الحاسة سليمة والوانع مر تفعة و سائر الشرائط حاصلة عصلت هد م الاضافة للمبصر من غير ان مخرج عن عنينيه جسم او تنظيع فيه صورة واذا كان ذلك عتملاسقط الاستد لال ه

( واماالثانی )فلملایجوزان بقال القطرة برنسم شکلها فی الهوا، زمانافلیلاحتی بحصل الاحساسیه «

(فان قالوا) الهواء شفاف فلا تقبل اللون والشكل وايضافيتقدير ان يكون قابلالهماان عصولهما فيه اذاكان معلولا للحصول الجسم الملون المشكل فيه وجب اللابيق اللون و الشكل بعد مفارقة ذلك الجسمين ذلك الهواء ه فاذا تعدر ما الحليدية اماان تكون ملونة او تكون عد عة اللون فان كانت ملونة فاذا تعدر فان الطباع لون آخر فيها في تلذي تميم في الومان و محصل من امتزاجهمالون آخر في نئذ لا تكون الجليدية مؤدية لون المرقى كما هو وان كانت عدعة اللون كانت مثل الهواء في ذلك فان امتنع انطباع الاشباح في الهواء لكونه شفافا امتنع ذلك ايضا في الجليدية وان جاز ان شيق في الجليدية صورة كون الجسم في حيز مخصوص عند خروجه عن ذلك الحيز جازان شيق في الهواء صورة في حين المقطرة في حياد المدرك المقطرة النازلة خطامستقيما هو الحس المشترك فكيف جعلتموه الآن دليلاعلى انطباع الحسوسات في الباصرة ه

﴿ وَامَا النَّالَثُ ﴾ فهو مجرد عثيل ثم الفارق أما أستنا الاشباح الخيالية لا نه لما لم عكن

ان تحصل صورة معد ومة في الخارج لم يكن بد من أبه الهي الخيال واما الا بصار فلا نه لما امتنع ابصار ما يكون معد وما في الخارج لم يكن بناحاجة الى البات صورة منطبعة في القوة الباصرة بل امكننا ان نقول الا بصارحالة اضا فية مخصوصة بين القوة الباصرة وبين المبصرات الموجودة في الخارج ه

﴿ وَامَا الرَّابِعِ ﴾ فهو ضعيف جدالا نااذا عُمضنا العين لمَّتكن الصورة بانية في الباصرة بل المحدد المالاً عنه المالية الحدم المن الآخر ﴿

﴿ وَامَا الْخَامِسِ ﴾ فهو مجرد مثال فلا يلتفت اليه •

( واماالسادس والسابع ) فليسابحجتين برها يتين اذمن الجائز الركون للمهاد المين على طبقا بهاو رطوبابها فائدة احرى سوى الانطباع ويكون لا بصار الشيئ الكبير من البعيد صفيراعلة سوى ماذكر عوه من تصغر على الا نطباع لاسماوقد بيناانه لاعكن الركون العلة في ذلك تصغر على الا نطباع و المساس والمائنامن ) فهو حجة دالة على البات الانطباع في هذا النوع من الاحساس ولكن لا بدل على أن ابصار فا للامور الموجودات في الحارج لاجل انطباع صورها ( اللهم ) الا ال تقيسوا احدها على الآخر وذلك غير ملتفت اليه في العلوم .

( وامااد لة نفاة الانطباع ) فستة ( الاول ) ماذكره جالينوس وهوالذي عليه تمويل القوم ان الجسم لا ينطبع فيه من الاشكال الامايسا وبه فاو كان الابصار نفس الانطباع اولا جل الانطباع لاستحال مناان بهصر الامقدار نقطة الناظر لكنا منظر نصف كرة العالم فيطل القول بالا نطباع (وقد ذكر) عن هذه الحاجة جوا بان ومعارضتان ه

ر اما الجوابان) (فاحسدهما) اذالجسم الصغير مساوللجسم الكبيرف قبول الانقسامات الانقسامات النيرالمتناهية فلم لا بجوز ان قبل شكاه (ونابيها) هب ان البصر لا نظيم فيه من الشكل الا مانساوية لكن الا بجوز ان تقال أنه انما مدرك المدرك من الشكل الا مانساوية لكن الا بجوز ان تقال أنه انما مدرك المدرك من الشي جزأ صغيرا بعد جزء صغير وهو قدر ما محاذبه منه ولكن السرعة انتقالاته من جزء الى جزء في زمان قصير يظن الرائي اسه رأى السكل دفعة \*

(واما المارضان) فاحداهما انارى نصف كرة العالم في المرآة وذلك لا جل انطباع المكالصورة فهافاذا جازذلك في المرآة جازايضاً في البصر (ونانيتها) الم تتخيل جبلا من ياقوت و بحرا من زبق وهد دالصورة الخيالية لا محالة موجودة لان تلك الصورة متمنزة عن سائر الصور بخصوص وصفها ولا معنى للموجود الا ذلك بل المر ورون قد يشاهد ون صورا عقليمة هائلة والمك الصور امور موجودة ولا بد لها من محل فان كان علما شيئا جمايا من بد ننا في تلذ تكون الصورة العظيمة منطبعة في محل صغيرواذا عقل ذلك من بد ننا في تلذ تكون الصورة العظيمة منطبعة في محل صغيرواذا عقل ذلك في موضع فليمقل مثلها في الابصار وان كان المدرك الذلك هو النفس فقول (اما اولا) فاستدل على ان المدرك العلمورا لجزئية يستحيل الريكون هو النفس في بعض الواضع في تنذ يكون القول بان الابصار في بعض الواضع في تنذ يكون القول بان الابصار في بعض الواضع في تنذ يكون القول بان الابصار خلك الانطباع صور المبصرات في الرائي حاصلا ويكون النزاع واقعا في محل ذلك الانطباع وذلك شي آخر \*

( واما ثالثا ) فسلاله اذاعقل انطباع الصورة العظيمة في النفس مع الدائقس لا مقدا رله ما و لا حجم اصلا فلتن يعقل انطباع الصورة العظيمة في الحجم الصنير كان اقرب لان مناسبة المقدار العظيم من المقدار الصنير اقرب من مناسبة المقدارالعظيم مع مالامقدارله اصلاه

(والجواب) اما الأولفهوفي غاية الركاكة لان الجسم الصغير والكان مساويا الجسم العظيم في عدد الاقسام الممكنة لكنه لايساويه في مقادير الاقسام فيستحيل ان قبل شكله ه

(واما الثانى) فهو ايضاً باطل لان البصر ان كان بدرك من الجسم شيئا بعد شيء فاما ان يكون ادراك الجزء الاول ينحى قبل ادراك الجزء الشاني واما ان يجتمع ادراكات تلك الاجزاء وصورها فان كان الاول فينئذ لم يجتمع عند البصر اجزاء المدرك تقامها بل ابدا لا يكون عند البصر الاجزء واحد و ذلك باطل لانه يلزم منه ان لا مدرك مقادير الاشياء وان لا مدرك عنالفات بعضها لبعض لان الحكم بكون احدها عنالفا للآخر في الشكل والمقدار الما يكن بعد حضور القضى عليه واما ان اجتمت ادراكات الاجزاء عاد الحال من انطباع الصورة العظيمة في الحل الصغيرة

عاد الحال من الطباع الصوره العطيمة في الحل الصهيرة (واما الثالث) وهو الما وينا مبين الأابينا بالادلة القاطعة ان صور المرثيات غير منطبعة في المراة فهو باطل روية الاشياء في المراة في فصل مقد مات الهالة و قوس قزح فلانعيده ، (واما الرابع) وهو السؤ ال الجيد فانه لاشك ان الصور الخيالية والصورالتي يشاهد ها المدرو رون امور لا مد لها من عل فان جملنا علما شيئا جسما بيامن البدن سقطت الحجة المذكورة من اصلها ولكنا نعلم قطعا معذلك ان العظيم لا ينطبع في الصغير بل الاولى ان بضم هذا الكلام الى الحجة المذكورة و يجمل المجموع دليلاعلى ان علم هذه الصورة هو النفس ولاشك انا اذا قلنا كذلك فقد سلم اصل الا نطباع و بقي النزاع في ان علم الانطباع هو النفس اوشي الخروس)

آخر (فاماالذي) محتجوزيه على النالنفس لا ينطبع فيها صور الجزئيات فسياً في الدكلام عليه و تولهم الطباع المقدار العظيم في المحل الصغير اقرب الى العقل من انطباع المقدار العظيم في الامقدارله •

فنقول للشيخ واصحابه هذا السكلام لا تأتى منك لان محل القدارهو الهيولى التى لامقدار لها في ذا مهافاذا كان هذا مذهبا لك فكيف عكنك الكار هذا السكلام وايضا فلان المعاوم بالبديهة الكل مقدارين ينطبعان فاماان يتساويا او تنفاضلا ومتى فاضلا كانت الفضلة خارجة واذا كان كذلك امتنع انطباع المقدار العظيم في الحل الصغير واما الشي الذي لامقدار له فا نه يستحيل ان وصف بانه اصغر من مقدار آخر اواكرمنه فينثذ لا يازم من حاول المقدار العظيم فيه خروج بعض ذلك المقدار عن الحل فظهر الفرق فهذا ما عكن ان تقال في هذه الحجة ه

ر الدليل الثانى ) لو كان الا بصار لا جل الانطباع لما كنافرق بين القريب والبعد فان المبصر اذا كان عو الشبع المنطبع في المين قد ال الشبع لا يختلف حاله بان يرتسم من شيء بسيداو من شيء قريب كاان الجسمين اذا حضر اعند الراثي احدها من مكان بعيدو الآخر من مكان قريب فاذ الراثي لا يميز من حيث الا بصار بان احدها جامن مكان قريب والآخر من مكان بعيدو لما كان الا حساس بالقرب والبعد حاصلا بطل الانطباع ه

( والقائل ان قول ) لم الابجوز ان نطبع في عين الرائي صور المسافات الطويلة والقصيرة فلاجرم صح منه السيدركما والذي بدل عليه المستخيل امورا لاوجودها في الخارج على مسافات مخصوصة من القرب والبعد فاذا كانت علم الشياء معدومة في نفسها كان ما ينها من القرب والبعد معدوما ايضاً في

الخارج ثم آناقد تتغيل ذلك القرب والبعد وكذلك المرورقديشاهدذلك القرب والبعدفدل هذاعى انطباع صورالمسافات في القرب والبعدوذلك سبطل هذه الحجة،

( واعلم ) اله عكن تقرير هذه الحجة وجه آخر فيقال الأندرك المقادير ويستحيل الزيكون ذلك لاجل الطباع مثل المقادير في الحس لان الحس ذومقد ارفاو انطبع فيه مقدار آخرلزم اجماع المقدارين في مادة واحدة وذلك محال ها ولقائل ان يقول كهذا المايلزم اذا جملنا المبصر شيئا جسها بيا اما اذا جملناه عو النفس الدفع المحال ه

(الدليل الثالث) ان الرطوبة الجليدية ان كانت غيرملو بة وجب ان لا تشبه (١) بالاشكال والالوان كالهواء وان كانت ملوبة لزم عالان (اولها) ان يختلط لون المرءى بلومها فينقد لا يحصل الاحساس الصادق بلون المرءي كما ان صاحب اليرقان يحس بالاشياء على لون الصفرة (ونا يها) ان الجسم الملون اذا انطبع على سطحه شكل وصورة لم يتأد الشكل الى ماوراء ه فلو كانت الجليدية ملوبة لم تأد الاشباح الى ماوراء ها من ملتق المصبتين وذلك محال على ماسنينة (الدليل الرابع) ان صور المبصر ات لو انطبعت في الجليدية لكان عكل على ماسنينة المحاور منطبعة فيها كمان الخضرة متى المكست عن الجسم الاخضر الى الجدار أمكننا ان مدرك تلك الخضرة ولكنا اذا نظر ما المهوره المنطبعة في الجليدية وجد منطبعة لكان على انطباعها معينا فما كان يختلف محسب فلو كانت الصور منطبعة لكان على انطباعها معينا فما كان يختلف محسب فلو كانت الصور منطبعة لكان على انطباعها معينا فما كان يختلف محسب فلو كانت الصور منطبعة لكان على انطباعها معينا فما كان يختلف محسب فلو كانت المقامات فالما اختلف علمنا ان المصور غير منطبعة ه

﴿ وَلَمَّائِلَ انْ يَقُولُ ﴾ ان هاتين الحجتين انما تلز مان من أنبت ألا نطباع (١) تتشبح ١٢

فالجليدية ونحن لانقول مذلك ه

(الدليل الخامس) قال جالينوس اله لوكان بخرج من المبصر شيء الى الجليدية لكان قد نقص المبصر واضمحل على طول الرمان (وهذا) في فاية السقوط لان اصحاب الانطباع لا يقولون باله يتقل بمض اجزء المرء ي الى عين الرائى بل نقولون ان مقابلة الجليدية للمرء ي سبب لاستعداد هالان تحدث فيها صورة مساوية لصورة المرء ي فتلك الصورة الحادثة هي الابصار و الادراك .

(الدليل السادس) ان الفاعل الجسماني لا يمكنه ان يفعل في الجسم البيد الابعد فعله في الجسم القريب فلو كان المرءى قد فعل اللو ن المخصوص والشكل المخصوص في العين الكان قد فعلهما في الهواء المتوسط بين الوائي و المرءى ولو كان كذ لك لما كنارى جسما احر الاويحمر الهواء والحس بطل ذلك بل البيت اذا كان احد جدرا ما حروالا خراخضر فاذا نظر واحد الى الجانب الاحروالا خراك المواء المواء الحرواخضر معاو ذلك محال ه

( وجوابه ) أنالانسلمان الفاعل الجسماني لايفعل في الجسم البعيد الابعد ان يفعل ذلك الفعل فيها هو اقرب اليه من الاول فان ذلك دعوى لاد ليل على صحتها فلا يلتفت البها الا آنا متى جوزناذ لك لزمنا ان لانستبعد ان متسخن الواحد منابئار على ما ثة فرسخ و ان لم يتسخن الهواء الذي بيننا و بيها فليتفكر فيه «

(واعلم) اذالقائلين بالانطباع في الرطو بة الجليدية اكثر هم زعموا اذالا بصار هو نفس حصول شبح المرء ى وصور به في عين الرا في « ( وصهم ) منزعم الالإصارحالة اضافية توجد امامعلولة للصورة النطبمة او مشروطة بها «

(و القول الاول باطل) من ثلاثة اوجه ( الاول) ان الابصاراوكان عبدارة عن مقارنة صورة المرء ىلارا فى لوجب ان تكون القوة الباصرة بصر ماديها لان مقارنة شكل محل القوة الباصرة ولو بوالها اقوى واتم من مقارنة سائر الاشكال والالوان لها ولمالم محصل الابصار لها علمنا ان الابصار ليس عبارة عن هذه المقارنة ه

(الثانى) إن اشباح المبصرات منطبعة فى الرطوبتين الجليد بنين وليس الابصار حاصلا هناك والالكنا مدرك الشي الواحد النين لاجل حصول صورتين في الجليد بنين فعلمنا الفالا بصار غير حاصل عند الجليديتين بل عند ملتق العصبتين المجو فلين اللتين تحد عنده الشبحان المتأديان اليه من الجليدين فلما حصل الانطباع في الجليدية ولم يحصل الادراك هناك علمنا ان الادراك ليس هو نفس هذا الانطباع بل حالة زائدة عليه معلولة اومشروطة و الثالث ) ن الصور ه نظمة فى الجيال والخيال لامدركها فا حصل الانطباع ولم يحصل الادراك علمنا الن الادراك مفائر اللا نطباع فهذا ما نقوله في هذا الفصل ه

( وحاصل المكلام في الابصار ) ان تقول ان العلم الضرورى حاصل بان العين على صغرها لا تقوى على ان تخيل نصف كرة العالم على طبيعها و لا يمكن ان مخرج منها من الشعاع ما تصل بنصف كرة العالم ولا يمكن ان محل فيها نصف كرة العالم فالمذا هب الثانة ظاهرة الفساد عند من تأ مل قليلا في هذا الوجه ( و انه ) ليكثر سجير من ظهور هذه المذا هب وانتشارها واقبال الناس

على قبو لهامع ظهورهذا الوجه البطل له (م) الماقد ينا الله ورا لحيالية والصور التي يشاهدها المر ورون والناء ون صورو جودية مستدعية محلاولما تعذب الحكم بكومها منطبعة في شئ جسانى من البدن وجب الجزم بكومها منطبة في النفس فالاحساس في هذه المواضع لا بدفيه من انطباع صورة المبصر في النفس و اما اذا كان المبصر سوجودا في الخارج فهل ابصاره لاجل انطباع صورة مساوية له في النفس قياساً على النوع الاول من الاحساس او مجرد شمور النفس بنك الامور الخارجية فذلك مما لم يقم عليه دليل على احد الطرفين والامتوقف فيه ه

﴿ الفصل الثامن في الردعلى من علل روية الاشياء في المرآة بانسكاس الشماع عمها الى المبصر ﴾

(اعلم) ازاصحاب الشماع لما اقاموا الادلة على امتناع صورالمر نيات في المرايا واستقام لهم ذلك فكذلك اصحاب الانطباع بينوا از القول بانسكاس الاشمة

عن المرايا باطل من وجوه الريعة ين سي يراعوي رسندي

(الاول) انانعكاسهذا الشماع اما انبكون عن الصلب اوعن الاملس اوعمها لكنه فا المكس قد يقع عن الماء في انبكون السبب هو الملاسة فلا يخلواما ان يكني اي سطح اماس الفق او يحتاج الى سطح كبير متصل الاجزاء فانكان الشرط هو الثاني لزم ان لا شكس عن الماء بكثرة المسام التي يعتقدونها فيه التي يسببها عكن ان يرى ماوراء وبالمام وايضاً فان الشماع الذي يخرج من البصر يكون عند الخروج في غاية تصغر الاجزاء وتشتها وانه الما يلاق طرف كل خط و قيق منه جزء آمساويا له و ستكس عنه و لا سنع في ذلك مايزيد عليه بل ان كان السطح الاماس الذي يلاقيه اصغر منه لم يتمكس عنه مايزيد عليه بل ان كان السطح الاماس الذي يلاقيه اصغر منه لم يتمكس عنه

الفصل إلنا من في الرد على من علل روية الاشياء في الراء

ولكنا نطريقينا ازالشي الخشنرعا يكون لاجزائه التيلما سطوح ملسهي اعظم من مقدار اطراف الشماعات الخارجية مثل الماح الجريش والبلور الجريشفانا نبلم ان سطوح اجزائه ملسو ليست فيفاية الصغرحتي تكون أصغر مناجزاء الشماع الخارج وايضآ فمنالبميدان يحبزى الكثيف الى اجزاء اصغرتما يتجزىاليه الشماع اللطيف واذاثبت ذلك وجبان يوجد هذا الكسءنجيع الاجرام وانكانت خشنة لانسبب الخشونة الزاوية فلابد فى تلك الزوايا من سطوح ماس و الالذهبت الىءًـيرالهـاية فاذآ كلخشن فهومؤ لف من مطوح ملس فوجب ال بكون عن كل سطح له عكس، ( فان قالوا ) السطوح المختلفة الوضع المكس عما الشماعات الى جمات شي فيتشذب المنمكس ( فنقول ) أن التشذب موجود ا يضاً عن المرايا الشكلة اشكالا ينمكس علها الشماع الى نصف كرة المالم وعسى اللا يكون المكس من الخشن سلم ذلك في التشذب (واما اصحاب الاشباح) فان الملاسة عند هم علة لتأدية الشبح لكن الاشباح التي تؤديها السطوح الصفار تكون اصفرمن ان عزما الحس»

(و لقائل ان غول) اسم قد ذكرتم فى مقدمات الهائة ان الاجزاء الصقار وان تفاصرت عن تأدية الشكل الا انها لا تتقاصر عن تأدية اللون حتى بنيتم عليه ان الاجزاء الرشية اللطيفة المطيفة بالقمر كل واحد منها يؤدى ضؤه وان كان لا عكنه تأدية شكله واذا كان كذلك فالاجسام الخشنة اذاكان كل ما فنها من السطوح المسريؤدى الشكل ويؤدى اللون فهب اما لانحس بالشكل لصفره فكان من الواجب ان نحس باللون لان الصغر لا يمنع من تأدية اللون وان كان ما نما عن تأدية الشكل.

( الثانى) قالوا الشماع كيف ينعكس عن للماء وقتاوين فدتحته وقتاوكان بجب النابدخل في احد الامرين نقصان بسبب الآخر اعنى ان لا يحصل رؤية المرآة عمامها ورؤية الوجه تمامه .

﴿ الثالث )ان مفارقة الشماع المنعكس الماآن توجب زوال صورة المراق عن الشماع اولا وجب فانكان لا وجب لزمان رى ماا عرضناعه وانكان وجب فقى الوقت الواحدكيف رى المرآة والوجه مما ه

( فانقبل) الدالشعاع المتصل المرآة يرى صورة المرآة والشعاع المنعكس عما الى الوجه يرى صورة الوجه.

( فنقول) قداختص بكل واحد من المبصر بن اعنى المرآة و الوجه جزء من الشماع فيجب ا ن لا برى الوجه في المرآة بل برى كل و احد مهما مبائنا من الآخر كما ان الشماع الواتع على زيد وعمر و في فتح واحدة من المينين لا يوجب ان تخيل المرمى من زيد عالما المعرو .

( فان قبل) السبب في ذلك أن الشماع الواحد من طريق و احديث دى صورة للرآة عندا تعالم الما «

( فنقول ) اما اولا فقد ابطات مذهبك حيث منه تنايكون الخطميس المنظر ج بل مؤديا اليه (واما تا يا) فليس عنه الدخرج خطران يلاق الخط المنعكس فال كان اعاية دى عاشصل به من الخطوط تم يحس به القوة التي ق المين خينه بجب الري الشي من الخطين معافترى الصورة مع صورة المرآة ومن غير صورتها و كان يجب البين في الذي الشيء متضا عقالا بسبب المبصر ولكن لا تصال خطوط شتى فالما كننا النرى الشيء في المرآة والراه وحده اذا كان مقابلا للبصر واما اذا لم يكن مقابلا للبصر فاناراه في المرآة

فقط (ه) فليكن (١) نقطة البصر و(ب) نقطة موضع المرآة وليكن خط (اب)خرج البصرتم المكس الىجسم عند (ج)ولنخرج خطا آخر وهو (اد) يقطم خط (بج) على (ه) فيتصل به هناك »

( فاقول ) بجب ان بکون شبح ( د )یری مع شبح ( ج ب ) و یری شبح (ج) في طرفي ( مب )و ذلك لان اجزاء هذه الخطوط الخارجة سواء كانت متصلة اومتماسة فاما ان يكوزذلك الاثرفيكلية الخط او في طر فه فان كان فيكليته وليست تلك التأدية الاطبيمية فاذا لاقىالفا عل المنفمل وجب حصول الانفعال فيجب ازيتاً دىشبح ( ج ) من خط ( اه )لانفعاله عن خط ( ب ج ) وان كان إلا ثرفي طرف الجسم الشماعي فقط فيجب ان لاينه مل ما بين او ل الخط وآخره بل يقم الشبح من الطرف الملا مس الى الطرف الآخر من غير انفعال الاجزاء في الوسط وكان مجب ان يكون الاداء على الخط المستقيم ولا يؤ دي على زاو به العكس وهذامما لا تقال . ﴿ الرَّابِمِ ﴾ وهو أَمَا كُنْيِرُ أَرَّى الشَّبِحِ وَذَا الشَّبِحِ دَفَّمَةً وَاحْدَةً وَرَاهُمَا مَتَّمَيْرِين اعتى ري في المرآة شبح شيء و راه نفسه من جانب آخر وذلك معافلا بخلواما ان يكون ذلك بسبب الموقع شما عان على المرءى اؤلان احدهما اتصل به على الاستقامة والآخر اتصل به منعكسا عن المرآة والاول باطل لوجهين ه ﴿ اما اولاً﴾ فلازوقوع الشعاعين على المرءى لا يوجب ازيرى الواحداثنين غانالاشمة عندهم كلما تراكمت واجتمعت كان الادراك اشد تحقيقا وابعد عن الغلط في المدد والخصوم معترفون بذلك ( و اما ثانيا ) فلانه لا يمكن ان يلمس شعاعان شيئا واحد الان الشعاع جسم و الجسم لاينفذ في الجسم ( و القسم الثاني ) باطل بمرآتين توضعان متقابلتين فان كل شعبة شعاع فهي

واقعة على الاتنين جميعا في الا يمكن ان يجمل احمد الشعاعين مؤديا للشبح والآخر لذي الشبح فان كل واحد مهما ا درك ما ادرك الآخر و المدرك واحد فكان يجب ان يكون الاداء والادراك واحدا وليس كذلك و فان قبل ادا اتصل بالمرآ تين شعاعان على الاستقامة وجب ان مرى ذات كل واحد مهما ثم انه سمكس الشعاع من كل واحدة الى الا خرى فيجب ان برى شبح كل واحدة مهما في الاخرى فنجب ان رى شبح كل واحدة مهما في الاخرى (فنهول) وان سلمنا ماذكر عوم اربعة ه

(الاول) ماالسب في اذكل واحدة من المرآ تين تأدى عنها اشباح كثيرة عنى مرارا كثيرة فا نه اذا انكس الشماع عن مرآة (ا) الى مرآة (ب) بعكذا (٢) إلى (ب) في (ا) تماذا انعكس من (ب) الى (ا) دأينا (ا) في (ا) مرة اخرى ثماذا انعكس مرة اخرى من (ا) الى (ب) دأينا (ب) في (ا) مرة اخرى في ناذا انعكس مرة اخرى من وكان بحب ان متنع ذلك لان الشماع اتصل به في المرآتين على وجه واحد وهو الانعكاس (الثاني) ما بالله المرآتين مرى شبح كل و احدة منها مرارا كثيرة كل مرة اصغر مماقبلها وما السبب لذلك التصغر (فان قالوا) الشماع اذار ذد طالت مسافته فيستدق وكلا ازداد التردد الاستدقاق فازداد صغر المراءى (فقول) ذلك باطل من وجوه ثلاثة به اذار الما الاول) فلان كل ما ذكر عموه نقتضى ان تكون تلك الخطوط الشماعية اذار اكت اللاقصير كهطوا حد بل سقي خطوطا صمطوفة (١) موضوعة بمضها اذار اكت اللاتصير كهطوا حد بل سقي خطوطا صمطوفة (١) موضوعة بمضها تحت بعض محفوظة التميزه

( واما الثاني) فلان الموجب لان برى الكبير صغيرا تصفرزا وبة الشعاع ومالوم ازالبعد المنفرج لايؤثر في تصفر الزاوية كما يؤثر فيه البعد المستقيم،

<sup>(</sup>٢) غرة الشكل السادس ١٢ (١) مقطوعة ١٧

﴿ وَ امَا الثَّالَثُ ﴾ فلان ما قالوه ببطل عما اذا بعدنا المرآة اضعاف ما قنضيه الانمكاسات فانه لايرى ذلك الشئ بذلك الصغر مثلا اذا انعكس الشعاع عن(١) الى(ب) ثم من (ب) الى(١) حكذا اربع مرات والبعديهما شبران فالذي قطعه الشماع من مسافته المنفرجة عمانية اشيار فلوانا بمدنا المرآة عن سركزها عشرة اشبار لم تكن ثرا ، بذلك الصغر فبطل ما قالوه (والوجسه الثالث ) في الجواب عن السؤال الاول الاالصورة المأخوذة عن الشيء مذاته والماخوذة بعكسين كليذلك مختلف عند البصروذاك الاختلاف اما بالماهية او بالموارض العارضة لها نسبب المادة ( اما الاول) فباطل لان الصورتين هاهنا واحدة فيالماهية( والثاني) ايضاً باطللان قابلهما وهوالمين واحــد فاذآ عتنم ان تكون†لصورتان اثنتينفضلا عرب ان تكونًا مختلفتين ( واما عند اصحاب الاشباح) فالشناعة عمير لازمة لان الصورتين مأخوذنان عنشيتين احدهما حاملهما الاول والثاني الجسم الصقيل القبا بل لشبحها نوعا من القبول والقا عل كما توعا من الفعل مساك

﴿ وَالْرَابِعِ ﴾ أنه أذا الصل بالمرثي شعاع على الاستقامة و آخر بالانعكاس فالثاني لا ينفذ في الاول لامتناع تداخل الاجسام فاما ان يلامسشيأ من اجزاء المرثي فسيرمالمسه الاول فلا يكون ادرا له الشماعين بشيء واحد بل إن احدها بدرك بمضاجزاء المرثي والثاني بدرك شبح الباق واما از يكون بهم الثاني يلمس اللامس السابق فينتذ بجب ان رى ما رى محسب الانفعال منه بسبب الاتصالبه وبطلت شريطة زاوية العكسء

﴿ الفصل التاسم في سبب الحول ﴾

( زعم اصحاب الاشباح ) أن شبع المبصر اول ما ينطبع أءا ينطبع في الرطوية الجليدية

الجليد به والابصار ليس عند هاوالالكان الواحد برى انبين كما اذا لمس باليد بن كان لمسين ولكن كما ان الصورة الخارجة عند مها في الوهم مخزوط يستد ق الى ان نقع زاويت و راء سطح الجليد به كذ لك الشبح الذى في الجليد به تأدى بواسطة الروح المصبوب في المصبتين المجوفتين الى ملتقاهما على هيئة مخروط فيلتق المخروطان ويتقاطمان هناك وو راء الملتق ليس روح مدرك فيئذ تتحد منها صورة شبحية واحدة عند الخروج من الروح الحامل للقوة الباصرة تم ان ماورا وذلك يكون روحا مؤدياللمبصر لا بدركه مرة اخرى لا فترق الا ذراك مرة اخرى لا فتراق المصبتين فان لم تلا مرة اخرى لا فتراق المصبتين فان لم تلا الشبحان الى موضع واحد بل انهى كل شبح عند جزء آخر من الروح الباصرة من كل شبح ينفذ عن الجليدية خيال على عدة ه

(قال اصحاب الشماع ) هذه العلة فاسدة لأفاذا تكلفنا الحول ونظرنا الى الشيء نظر الاحول براه ايضا انين لما يراه الاحول ونعن نظرا الاحول بركيب المصبتين في داخل الدماغ بان التقاءها هناك ليس على وجه يبطل و يعود متى شنا و ايضالوكان في مقابلنا على صوب و احد شيئان احدها على مسافة عشرة اذرع فافوتها والثاني على مسافة ذراع او ذرا عين مثلاوكان الثاني لا يحجب الاول عن يصرنا نم نظرنالل الشيء الاقرب اليناوجمنا البصر عليه وقصدنا وبالنظر كأنا لا ننظر الى غير مفاناراه و احدا كاهو ونرى في هذه الحالة بعينها الشيء الابعد شيئين وعلى عكسه لو نظرنا الى الشيء الابعد وجعنا البصر عليه مرة و احدة فاناراه و احدا كاهو ونرى الشيء الاقرب في تلك البصر عليه مرة و احدة فاناراه و احدا كاهو ونرى الشيء الاقرب في تلك المالة بعينها شيئين (وجربه) من نفسك لتقف عليه فلوكان السبب في رؤية الشيء المالة بعينها شيئين (وجربه) من نفسك لتقف عليه فلوكان السبب في رؤية الشيء

الواحد شيئين ماذكروه من انحراف العصبتين وتباعدهما لماتصوران نرى فيحالة واحدة احد الشيئين واحدا والثاني آنين وكيف يكون تركيب العصبتين بأقيبا بحالة وباطلامر تفعا في حالة واحدة فليس السبب في ذلك ماذكر ماصحاب الاشباح بل السبب فيهان النور المتدمن كل عين على شكل مخروط راسهعند المين وقاعدته عندما تقع علمامن الاجسام المرثية وقوة هذا النورو سلطته في سهم المخروط الذي سمينا ه خط الشماع وخطا الشماع المتدان من المينين بلتقيات عند الشئ المبصر فيتحدان هناك وجمع البصر على الشيُّ هو القاع سهمي المخروط عليه فاذا جمناالبصر على الشيُّ الاقرب فقد وقعطيه السهمان وفى تلك الحالة يقع من كل مخروط طرفه الوحشي على الشيء الابعد دون طرفه الانسى واعنى بالطرف الانسى الطرف الذي يبلى المخروط الآخر وبالطرف الوحشي ماتما بله فاذا وقع الطرف الوحشي من مخروط المين اليمني على الشيء الابعدوو قعمهم المخروط على الشيء الاقرب فسرى بتلك المين الشيء الابعد عن الشيء الأقرب فيما يبلي جهة بمينناو اذا و مع الطرف الوحشيمن مخروط المين اليسرى على الشيء الابعدوو قع السهم عسلي الشيء الاقرب فترى تلك المين الشي الابعد من الشي الاقرب فيما يليجه يسارنا فنرىالابعد باحدى العينين على يمين الاقرب وبالاخرى على يسارٍ ، فنراه شثين وسبهما الشئ الاقرب واما اذا جمنا البصر علىالشئ الابعدفا لسهمان يلتقيان هناك ويقع من كل مخروط طرفه الانسى على الشيُّ الاقربوالخطان المبتد ان من العينين الى الشي الاقرب يتقاطمان وينفذ ان كل و احد على استقامته على جنبي الشيء الابعد فالذي يخرج من العين اليمني عر على الجانب الايسرمن الشئ الابعد والذي يخرج من الدين اليسرى عرعلى الجانب الاعن

منه فترى بالمين اليمنى الشيء الا قرب على بسار الا بعد وبالمين اليسرى على عينه فتراه شيئين و برى الا بعد بسبب التقاء السهمين عليه شيئاو احد او هكذا حال الا قرب بسبب التقاء السهمين عليه قبل ذلك شيئاو احد او هكذا حال الا عول فاق سبعى غروطى عينيه لا يلتقيان على شيء واحد بل بقع كل واحد مهما على ما يليه من قاعدة الا نف او يلتقيان بين المينين في الهواء الذي تقرب منه جدا والمهم اند ابرون الاشياء بطرف المخروط لا بوقوع السهمين عليا ونوامكهم ان شكله و التقاء هما على شيء واحدل او اذلك الشيء واحد اكاهو ومن هذا الشكل (٧) يستمان على تصور ماذكر ناه (وهذا الفصل لحصه) بعض فضلاء الرمان فكتبناه بمبارته وبجب علينا ان نحتال لحله ان ارد نا تصحيح علمة اصحاب الاشباح ه

( و اعلم ) ان اصحاب الاشباح بذكرون للحول اسبابا اخر \*

(مها) عركة الروح الباصرة وعوجهاعة وسرة فيرتسم الشبع في بعض الاجزاء قبل تفاطع الحروطين فيري شبخين وهو يثل الشبح المرتسم في الماء الساكن مرة واحدة والمرتسم في الماء المتموج سرادا كثيرة م

(و مها) حركة الروح التي وراء تقاطع العصبتين الم قدام وخلف حتى تكون لها حركتان متضا دان واحدة الى الحس المشترك وا خرى الى ملتتى العصبتين فتأدى البهما صورة المحسوس قبل المستخص الدى الى الحس المشترك مثلااذا ارتسمت في الروح المؤدة صورة فنقلوا الى الحس المشترك ولكل مرتسم زمان ثبات الى ان نفحي فلها زا ل القابل الاول عن موضعه مخلفه جزء آخر فيقبل تلك الصورة بعينها قبل المحاتها عن القابل الاول فينشذ محصل في كل واحد صورة مرتبة والفرق بين هددا السبب والذي قبله ان

<sup>(</sup>٧) نمرة الشكل السابع ١٢

هذه الحركة مضطربة الىقدام وخلف وكانت ثلك بمنة ويسرة ،

﴿ الفصل العاشر في اله بد في الا بصار من توسط الشفاف ﴾

(قال السيخ) من النا سمن قال المتوسط كلما كان ارق كان ادل فلو كان خلاه صرفالكان الابصار اكمل حتى بمكن ابصار النملة على السماء وهذا باطل فليس اذا اوجب رقة المتوسط زيادة قوة في الابصار وجب ان يكون عدمه يزيد ايضاً في ذلك فان الرقعة ليست طريقا الى عدم الجسم واما الخلاء فهو عدم الجسم بل لوكان الخلاء حاصلا لماكان بين المحسوس والحاس المتبائين موصلا البتة ولم يكن فعل وانفعال ه

ولقائل ان يقول ) الهواء ليس موصلا على منى انه يقبل صورة المحسوس شميؤ ديها و ينقلها الى الحاس بل على منى انه لا يمنع من حصول صورة المحسوس في الحاس واعترف الشيخ ايضابان هذا النوع من القدل والا فعال غير محتاج الى ملاقاة الفاعل والمنفعل فلوقد رنا الحلاء بين الحاس والمحسوس فاي محال بين من انطباع صورة المحسوس في الحاس بل الحلاء محال في نفسه والملاء بين من انطباع صورة المحسوس في الحاس بل الحلاء محال في نفسه والملاء على متبر فيه حصول هذا الملا الم لا وذلك غير ما بنتموه ه

﴿ الفصل الحادى عشر في ان الحواس الظاهرة لا بحكن ان تكون الاهذه الحس ﴾ الاهذه الحس ﴾

(من الناس) صن زعم أنه يمكن وجود حاسة سادسة والحركماء انكر واذلك واحتجوا عليه بان الطبيعة لا تنقل من درجة الحيوانية الى درجة فوقها الا وقد استكمات جميع مافي تلك المرتبة فلوكان في الا مكان حس آخر لكان حاصلا للانسان فلمالم يحصل علمناان الحواس لايمكن ان تريد على هذه ها الهوال

## ﴿ الفصل الثاني عشرفي المحسو سات المشتركة ﴾

و القرب والبعدو الماسة وهذه امورليست محسوسة بالعرض فان المحسوس بالمقيقة والقرب والبعدو الماسة وهذه امورليست محسوسة بالعرض فان المحسوس بالحقيقة مثل ابصارنا اباعرو فان المحسوس هوذلك الشخص وليس كونه اباعرو معسو سااصلا ولا ايضا في انفسنا منه خيال و رسم بوجه من الوجوه واما الاشياء التي عددناها فالم اوان كانت غير محسوسة بانفرادها لكنها محسوسة بنير ملا يخرج عن ان يكون والشي الذي شوقف الاحساس به على الاحساس بغير ملا يخرج عن ان يكون في ذاته محسوساً وعند هذا يظهر الك ان كل ما قال انه محسوس فاما ان يكون في ذاته محسوساً وعند هذا يظهر الك ان كل ما قال انه محسوس فاما ان يكون في ذاته محسوساً وان حصل فلا يخاوا ما ان يتوقف الاحساس به على الاحساس بالمرض وان حصل فلا يخاوا ما ان يتوقف الاحساس به على الاحساس بالمرض وان حصل فلا يخاوا ما ان يتوقف الاحساس به على الاحساس الديني والثاني والثاني والثاني والمحسوس الاول ه

﴿ وَاذَاعَرُفَتَ ذَلَكَ فَنَهُولَ﴾ الْالبِصريحسبالعظم والعدد والشكلوالوضع و الحركة و السكون بتوسط اللوذ »

( و زعم ) قوم ال الحركة غير محسوسة فالا لوقدر ما سفينة جارية على و جمه البحر باسر ع حركة وفرضنا الله ليس في وجمه البحر ارتضاع وانخفاض ولا تكو ل الرياح مضطربة متمانعة بل تكون على مبح واحد فال المك الحركة مع كونها في غاية السرعة لا تكون محسوسة حتى توم سكان السفينة الما ساكنة فعلم ال الحركة غير محسوسة واما السكون فأنه امر عدى فكيف محس به ويشبه ال يكون ادراك الحركة والسكون لا يتأتى الا بالاستمانة بالمقل لان

الجسم المتحرك لا بدوان تختلف نسبته الى اجسام اخرى مثل ان يصير قربامن جسم كان بعيداعنه اوبالمكس اويصير مفارقا عماكان ملاقياله اوبالمكس فاذا حصل الاحساس باختلاف نسبة ذلك الجسم معالاجسام الاخر فيتذيب حصول الشعور بكون الجسم متحركا ذلو لم تحرك الماختلفت النسبة ولذلك فان راكب البحر لمالم يشعر باختلاف اوضاع السفينة ونسبها مع الا مور الحارجة لاجرم لم يحصل له الشعور بالحركة فيشبه ان يكون ادراك الحركة والسكون ادراكاذ هنيا اوعماونة احوال ذهنية ه

( و اما اللمس) فأنه يدر لـُـ جيم الامورالمد ودة يتوسط صلابة او لين إوحراو برده

(واما الذوق) قانه يدرك العظم بأن بدرك ظما كثيرا او يد رك العد د بان نجد طعوما مختلفة واما ادر اكه للحركة والسكون فضيف جدابل لا يكون الاعند الاستمائة بالليس.

(و اما الشم) فانه لا يد رك شيئا من ذلك الا العدد بضرب من القياس وهو ان يعلم ان الذي انقطمت عنه رائحته غير الذي حصلت رائحته نابيا ه ( واما السمع ) فانه لا يد رك العظم ولكنه قد يدل عليه في بعض الاوقات من جهة ان الاصوات العظيمة تحصل في الاغلب من اجسام قو يه ه ( وبالجلة ) فادر اك البصر لهذه الامور اقوى وان كان ادر اكه لها ايضافي اكثر الامر باستعانة منه بضرب من القياس وهذه الامور انما تسمى عسوسات مشتركة من حيث ان الحواس الظاهرة مشتركة في ادر اكوليس كايظن ان في الحيو ان حسا آخر ظاهر يا يدرك هذه الاشياء بل لو كان هناك حس آخر كان معظلامن جهة ان الحواس الخسوافية بادر الله هذه الامور ( واعلم ان ) من معظلامن جهة ان الحواس الخسوافية بادر الله هذه الامور ( واعلم ان ) من جلة

جملة الاحوال المارضة بسبب اختلاف أحو ال الحو اس الظاهرة النوم واليقظة ظنتكلم فيهما ه

## ﴿ الفصل ألثالث عشر في النوم واليقظة ﴾

( أنا سنقيم) الدلالة على ان المتعلق الاول للنفس جوهم لطيف متكون من بخارية الاخلاط ومن الطف ما فيها ويسمى ذلك الجوهم بالروح فاذا انصبت تلك الروح الى الحواس حصلت الادراكات الظاهمة وذلك هو اليقظة واذلم منصب الروح الى الحواس الورجمت عنها بعدائصبابها البها تعطلت الحواس الظاهمة وذلك هو المنوم وذلك هو المنوم و

( فنقول ) ان عودجوهم الروح الى الباطن وعدم بروزه الى الظاهراما انكون طبيعيان اولايكوت فالكان طبيعيا فلنذكر اقسامالمود الطبيعي اولا ثم اقسام عدم البروز ثانيا .

( فنقول )المود الطبيعي الماان يكون على طريق التبعية لغيره اولا يكون فان كان على طريق التبعية لغيره فذلك الغير يكون لا عالة من الامور الطبيعية وذلك هو ان تمود الروح الحيوائية الى الباطن لا نضاج الغذاء فتتبعها الروح النفسائية ايضا كما يقع في حركات الاجسام اللطيفة الممازجة واما الذي لا يكون على طريق التبعية لغيره فذلك عندما يتحال من الروح بسبب حركاته في اليقظة شيء كثير فيغور في الباطن طلبالبدل ذلك المتحلل،

( واما عدم) البروز الطبيعي فهوعلي وجهين( احدهما) ان تكون الروح قايلة لانفي بان بق منها قسط في المبدأ ويذهب قسط الى الخارج فلاجل القلة تهقي الروح في المعدن ولا نبسط «

( ونابيهما ) الاعتلى الدماغ من الرطوبات الموافقة وتنسدالمجاري فلاتمكن

الروح من النفوذ وربحا يترطب جوهم الروح ايضافلا يقوى على البروزالى الظاهروذاك مثل النوم المارض عندالسكرا والعارض عندالشبع و ( واما الذى ) لا يكون طبيعيا فاقسامه عانية ( الاول ) اذا اقبلت الطبيعية بكنهها على العلة اوانضغطت تحت المادة فينثذ تبعها الروح النفسانية في ذلك وهذا يشبه القسم الاول من النوم الطبيعي ه

( الثانى ) اذيعرض للروح تحلل غير طبيعى مثل الاستفراغ والتمب وغيرهما فتنور في الباطن طلباللبدل وهذا يشبه القسم الثانى من النوم الطبيعى والفرق بيهما اذا لمطلوب هناك مدل تحلل اليقظة وهو تحلل طبيعى وهاهنا مدل تحلل التعب والاستفراغ وهماغير طبيعيين ه

( الثالث ) قدتصيب عضل الصدع أوفم المعدة أوالرحم آفة فينقبض الدماغ عمانسب ما بنه وبنها من المشاركة فتنسد مسالكها انسداداً يسسر معه حركة الروح الى الخارج «

الروح الى الخارج على المحارض من المراجع عند (١) كله او بعضه تحت عظم القحف عند ما يصبب الدماغ ضربة وذلك يوجب النوم ه

(الخامس) البرد منوم سواء كان من داخل البدن اومن خارج وسواء كان من الدواء اوالغذاء و نوعه لوجهين (احدهما) أنه يكثف الآلات وبجملها عيت لاسفذ الروح النفسانية في مجاربها (وثا بيهما) ان فسد البرد مافيها من الروح و يجملها محيث لا تقبل القوى النفسانية فيفور الباق هر بامن الضد المنافى و السادس) الرطوبة وهي تقتضي النوم من ثلاثة اوجه (احدها) الهاتفاظ جوهم الروح فيصرعايه النفوذ في الحجاري الضيقة (وثابها) الهائسد المنافذ (وثالها) الهائم الرخى الاعصاب والعضلات فتنضيق الحجاري ثم هذه الرطوبة قد

قد تولد في فسالدماغ و تارة برقع اليه من المدة اما من الشراب اومن الطعام وذلك عند ما يعرض بسبب التخمة وطول ابث الطعام في فم المدة وهولاه يزول سباتهم بالتي واما عند كون المدة اوالرئة علية فتتصاعد الابخرة ممافيها من الاخلاط الردية الى الدماغ واما من الديدان وحب القرع ارة بسبب ما تصاعد الى الدماغ منها من البخارات واخرى بسبب ان البدن يضعف بسبها عن التغذى فتضعف الروح ولا تقوى على الابساط الى الخارج و المرد والرطوية متى اجتمعا على النوم كان السبب الاصلى هو البرد والرطوية كان البد والرطوية متى اجتمعا على النوم كان السبب الاصلى هو البرد والرطوية كان البد والرطوية متى اجتمعا على السهركان البرد والرطوية كان المرو البيس متى اجتمعا على السهركان اللاصل هو الحرو البيس كان تابعا ه

( السابع) الأفكار الكثيرة وهي أنما تنوم لان الدماغ يتسخن سن كثرة الحركات فتنجذب الرطوبات اليه فيحصل النوم به

( الثامن) الحوف العظيم فأنه لما يحصل معه القباض الروح الى الباطن بنوم و با لله التوفيق \*

معظ الباب الرابع فى الادراكات الباطنة « وفيه فصلان كه» ﴿ الفصل الإول في أنبات القوى الباطنة الحنس ﴾

( اماالحس) المشترك فهي قوة مرسمة في مقدم الدماغ تأدى المحسوسات الظاهرة كلما المها(واحتجوا )على الباتها بادلة ثلاثة \*

( الاول ) قالوا لولم تكن فينا قوة مدرك اللموس والملون لماكان لنا ان تحكم عليهما بان هذا ذاك اوليس هذاذاك فان القاضى على الشيئين بجب ان بحضره المقضى عليهما وهسذا الحكم ليس هو للمقل لوجهين ( اما اولا ) فلانا سنبين ان المحسوسات لا مدركها الاقوة جسمانية (واما ثانيا) فلان البهائم التي لاعقل

لهما المارا (المصل الاول في أربات القوى الباطنة الجس)

لهاءندها هذا الحكم ولولاذلك لتعذرت عليها الحيوة ولم يكن الشم والشكل د البن لهاعلى الطم ولم تكن صورة الخشبة تذكرها الالم حتى بهرب عما فظاهر ال المحمد وسات الظاهرة اجماعها في قوة جسمانية باطنة وليسشى من القوى الحساسة الظاهرة كذلك فسلابد من قوة باطنة جسما أية وهى التى سميناها بالحس المشترك ه

(و لقائل ان يقول) الما اذا عقلنا الانسان الكلى ثم رأينا أنسا ما معينا حكمنا بان هذا الشخص جزئي ذلك الكلى المقول فان كان القاضي على الشيئين يجب ان يحضره المقضى عليهما فالحاكم على الانسان الجزئي بأنه جزئي الانسان الكلى لا بد ان يكون مد ركا للانسان الكلى و الجزئي فاذا القوة المدركة الكليات هي بعينها مدركة للجزئيات فاذا كان كذلك بطل قولهم بان هذا الحاكم يستحيل ان يكون هو النفس فبطل القول بهذه القوة واما ان لم يلزم من كون الحاكم على هذا الجزئي بأنه جزئي ذلك الكلي ان يكون عالما بذلك الجزئي و ذلك الكلى فينقذ لم يلزم ان يكون القاضى على الشيئين. يحضره المقضى عليهما فبطل دليلكم ايضاً ( اللهم ) الا ان يثبتوا مغائرة القوة الحاكمة للقوة المدركة بان هذين الاترين يستحيل استنادها الى قوة واحدة لان الواحد لا يصدر عنه الا واحد لكنك قد عرفت فساد ذلك ه

(قال بهمنيار) وعندى أنه ليس بجب أن يكون الحاكم بان هذا الماون هوهذا المطعوم مدركا للصور المحسوسة كما أنه أذا أثار الابصار الشهوة لم بجب أن تكون القوة الشهوائية دراكة بل يصح أن تكون النفس لدرك اللون والطعم بالذوق والبصر تم تحكم قوة اخرى بان هذا الطعم لشي هذا لونه (وهذا جهل) مفرط ولعله نسي ما حفظه في أول المنطق من إن كل تصديق فلابد له

من تصورين فمن لم يكن متصور اللمالم والحادث كيف عكنه الحكم بثبوت أحدهما للآخر ه

(الدليلالثانى) قالوا القطرة النازلة نواهاخطا مستقيا والذبالة المتحركة بالاستدارة على العجلة دائرة والقطرة والنقطة في الخارج ليستخطا ودائرة فاذاً تلك اشباح لها وجود في الحس وليس علماهو القوة الباصرة فان البص لا يدرك الشيء الاحيث هو فبتي ان ذلك الاحساس في قوة اخرى وليست هي النفس في قوة اخرى جسمانية \*

(و لقائل ان نقول) انكم استدلاتم بهددًا على البات الا نطباع في البصر و الآن جعلتموه دليلا على اثبات الانطباع في الحس المشترك و قد سبق اعتر اضنا عليه و (والذي) ريده الآن ان نقول الانجوز ان يكون على هذا الانطباع هو الروح الباصرة والقوة الباصرة وتولكم با ن انقوة الباصرة لا تدرك الشيء الا من حيث هو فيو نفس المتنازع فيه ه

(لانا تقول) لم لا بجوز ان بقال بأنه ينطبع في الروح الباصرة والقوة الباصرة صورة الجسم حين ما كان في حيزتم قبل اعجاء هذه الصورة تنطبع فيها صورة الجسم حين ما يكون في حيز آخر واذا اجتمعت الصور تان في البصر شعرت القوة الباصرة بهما فلا جرم احست القوة الباصرة بالقطرة على مثال الخط ولا بد من دليل على ابطال ذلك از يد من قولكم ان البصر مذا دليلا على المطلوب عن هو فا نهذا هو نفس المطلوب فكيف بجمل هذا دليلا على المطلوب ه

( وتحقيق ذلك) اذالشيخ سلم اذالبصر يدرك الحركة ويستحيل ادراك الحركة الاعلى الوجه المذكور فكيف عكن اذيقال البصر لا يدرك على هذا الوجه ه

( الدليل الثالث ) ان الانسان رعامدرك صور الا وجود لما في الخارج مثل ما يعرض للمبرسمين وكما يعرض|يضا للنائم في رؤ ياء فانه نشــاهـد صورا محسوسة واصوانا مسموعة بميزها عن غيرها وكذلك الذي يشاهده اصحاب النفوس القوية من الأبياء والاولياء وكذلك الكنهة فانهم رعا بشاهدون صورآ محسوسة لارتانوزفهاويمزوزيها وبينغيرها منالصور وبجدون بيها وبينغيرها مرن الصورالموجودة فىكونها مشاهدة فرقآ فاذآ لتلك الصور وجود فان المدم المحضءتنع انتميز عنغيره بحيث يكون مشاهدا بحسب مآتشا هــد سائر الامور الوجود بة و وجودها ليسرفي الخــا رج والالرء اهاكلمنكان سليم الحسفاذآ تلك الامور وجو دها فيالمدرك وذ لك يستحيل ان يكون شئيا غيرجسهاني لمـاسنبين ان مالا يكون جسها وجسانيا يمتنعان نطبع فيه صورالجسا أبات وليسذلك هوالحسالظاهر فانه يتعطل في النوم ولا به ربما كان الذي تيخيل مسمول العينين فبق ال يكون المدرك لتلك الصور قوة باطنة وليس ذلك الخيال الذىهو حافظ الصور والالكان كلماكان مخزونافيه كان متمثلامشاهدا وليس كذلك فبق انكون المدرك لذلك قوة أخرى جسانية وهو الطلوب ،

(واعلم) انالقدح في هذه الحجة ليس الافى قولهم ليس المدرك لهذه الصور هوجرهم النفس بل الحق عندنا ان المدرك لذلك هوجوهم النفس على ماسيتضح ذلك بالبراهين القاطعة ه

( واحتج من نفى ) هذه القوة بد ليلين ( الاول) ان النائم قد برى في النوم جبلا من الياقوت وبحرا من النارو هذه الصورة العظيمة يستحيل انطباعها في جزء البدن لا متحالة انطباع العظيم في الصغير فاذآ محل هسذه الصورة ليس قوة جماية بلجوهم النفس فبطل القول مده القوة ،

(الثانى) أما كاعلمنا بداهة العقل المالا بذوق الطعوم ولا نشم الروائح بالا بدى والارجل كذلك علمنا بالضرورة المالا بذوق ولا نلمس بالد ماغ ومن انكر ذلك فقد انكر ما يجده كل عاقل من نفسه فهذا جلة السكلام في الحس المشترك ، (واما الحيال ) وهو الذي بحفظ الصور المنظيمة في الحس المشترك فقد احتجوا على أنه قوة منارة المقوة الاولى وجوه ثلاثة ،

(الاول) ان الحس المشترك له قوة القبول وليس له قوة الحفظ (ولقائل) القبول غير قوة الحفظ فان الماء له قوة القبول وليس له قوة الحفظ (ولقائل) ان يقول هذا بناء على ان القوة الواحدة لا يصدر عها الا أر واحدوذلك قد ابطلناه وايضا فلان الشيء قد يكون فا بلاولا يكون حافظا اما كل ما كان حافظا فلا بدو ان يكون قا بلالان الحفظ بعد القبول فذلك الحافظ قدصد رعنه الحفظ والقبول فبطل قول عم بان القوة الواحدة لا تغيد الحفظ والقبول فوالشيء الواحدلا يكون حاكم على المحسوسات والحيال غير حاكم والشيء الواحدلا يكون حاكم الم المؤترك في المحسوسات والحيال غير حاكم ان القوة الواحدة تارة تكون حاكم و تارة تكون حافظة فان بنيتم ذلك على المواد الا واحدة تارة تكون حاكم المؤترك كان من الطراز الاول هان القوة الواحدة لا يصد رغها الا أثر واحد كان من الطراز الاول هان الوجه الثالث ) قالواصور المحسوسات اذا انطيعت في الحس المشترك كانت صاهدة واذا كانت في الحيال لم تكن كذ الحق و هذا الماسم عند احتلاف صفاهدة واذا كانت في الحيال لم تكن كذ الحق وهذا الماسم عند احتلاف

القو تين » (و لقائل ان نقول ) الصور المعقولة قدلا تكون النفس مشاهدة لها ناظرة المها فتلك الصورفي هذا الوقت في اى خزانة تكثرن (فالب قالوا) النفس اذاعرضت عن تلك الصورالعقلية انمحت وبطلت لكن النفس متى احكمت ملكة الاتصال بالعقل الفعال فتى تأ هبت لادراك تلك الصور فاضت تلك المصور علمامن العقل الفعال ه

(قلنا) فلم لابجوز ان يكون الامركذلك في الصور الخيالية حتى ان الحس المشتر ك متى تأ هب لاستحضا ر تلك الصو ر فاضت تلك الصو ر عليه من المقل الفمال .

(والذي بدل على ماقلناه) أن الروح الحاملة لقوة الخيال لاشك أنه يتحلل منها اجزاء والمناذ به نور د بدلها مرة اخرى ولاشك أن القوة الواحدة بالذات والشخص لاعكن بقاؤها عند ببدل المواد بل متى تحلل من محلل القوة جز و فقد بطلت قلك القوة وحدات قوة اخرى فاذا جازان يكون الاستمداد سببالحد وث قوة الخيال جازان يكون استمداد الحس المشترك لقبول هذه الصور المحسوسة سببالحدوثها بعد أن كانت غائبة عنها و

(ثم ذكروا) بعد ذلك من فوائد الخيال الحيافظ لتلك المحسوسات اله لولاه لكنا اذارأينا انسانا ثمراً بناه مرة اخرى فاكنا نعرف ازالذى رأيناه ثانيا هو للذى رأيناه اولا ولولم نعرف ذلك اختل نظام العالم وفائدة الميشة واحتياج الانسان في كل مايراه الى ان شعرف حاله مثل ما يتعرف في المرة الاولى فكنا اذا رأينا الماه بعد ازرأيناه اولاماكنا نعرف انه مرووما كنانعرف ان الخيز مشبع وما كنا غيز بين الضدين وبين الصديق والعدو وذلك مخل مظام المعيشة ه

ر واما القوة التي تسمى ) متخيلة تارة ومفكرة اخرى فقد احتجوا على كونها مغائرة لسائر القوى بان قالوا اذلنا اذبركب الصور المحسوسة بعضها بالبعض (٤١) وان نفصل بعضهامن بعض لاعلى الوجه الذى شاهد ناه في الخارج مثلاً ركب في الدماغ حيوانا نصفه عير و نصفه ابل وهدذا التصرف غير نابت لسائر الحواس والقوى فهواذا لقوة اخرى و هذا ايضاً بناه على ان الشيء الذي يركب و يفصل غير الشيء الذي يد رك لامتناع صدور الاثرين عن قوة واحدة وقد قلنافيه ماقلنا ه

﴿ وَامَا الْفُوهُ الْوَحْمِيةَ ﴾ فقد احتجوا علىمغائر بْهَالْمَيْرِهَابَانْ قَالُوا الْمَاقَدْ نَحْكُم على المحسوسات بامورلانحس بهاوهي اما امورليس من شأ نها ان نحس بها كالمداوة التي لدركها الشاة من الذئب والمحبة التي لدركها السخلة من امها واما امور ممكرت اننحسها كما اذارأينا شيئا اصفرحكمنابأنه عسل وحلو عَانَ ذَلَكَ لَا يُؤْدَى اليه الحسرف هذا الوقت فالقوة التي مها تدرك هــذه الامورهيالوهمولابجوز الزتكون هذه القوة شيئآمنالقوى التي ذكرناها لامتناع صدور الاثر بن عن القوة الواحدة فهي اذا قوة اخرى • ﴿ وَلَمَّا ثُلَّ أَنْ نَمُولُ ﴾ المَّوَّةُ الوَّ هَمِيَّةُ أَذًا أَدُوكُتُ عَدَّاوَةً شخص معين فاما الآتكون مدركة للمداوة لامنحيث انهافيالشخص المعيناومن حيثانها في الشخص الممين فانكان الاول فالوهم قداد رك عداوة كلية فالوهم هو العقل لانالدرك للكليات هوالمقلوان كأن الثاني فن الظاهر في المقل أنه يستحيل ادراك عداوة قائمة بهذا الشخص منحيث كونها قائمة بهذا الشخصالا بعد ادراك هذا الشخصفاذا القوة الوهمية مدركة للاشخاص وافاكان كذلك فن الجائز أن يكون الحس المشترك هو الذي يحكم بهذه الاحكام وحينئذ لاَعَكُمُم بِالْكُونِهِذِهِ القَوْةُمَعَائِرَةُ لِسَائْرُ القَوْيُ الْمُكُورَةُ \* ﴿ وَامَا الْقُومَ الْحَافِظَةِ ﴾ فقد قالوا فيها انهاكما أن للحس المشترك خزانة هي

الخيال كذلك للوهم خزانة هي الحافظة وقدتسمي ايضاً متذكرة لكوم اقوية على استعادة مازال تم هذه الاستعادة تارة تكون من المعني الى الصورة وتارة من الصورة الى المعنى وذلك اذا قيل الوه معنى مستعين بالمتخيلة ويستعرض الصور الموجودة في الخيال الى ان عرضت له الصورة التي ادرك مع اذلك المعنى وحفظته القوة الحافظة كاحفظته قبل ذلك المعنى وحينئذ يلوح ذلك المعنى وحفظته القوة الحافظة كاحفظته قبل ذلك وتارة من المعنى الى الصورة باستعراض المعانى التي في الحافظة الى ان عرض له المعنى الذي ادرك معه الصورة التي بطلت وان تعذرت من هذه الجهة في الخامل الظاهر تلك الصورة وتصير مستقرة في الخيال وتعود نسبة المعنى المستقرة في الحافظة ه

(ثم اعلم) ان الشيخ قال في فصل القوى النفسائية من (كتاب القانون) وهاهنا موضع نظر فلسني في اله هل القوة الحافظة والمتذكرة المسترجمة لماغاب عن الحفظ من مخزونات الوهم قوة واحدة اوقو تان ولكن ليس ذلك مما بلزم على المطبيب واما في (كتاب الشفاء) فقلد كر في القصل الاول من المقالة الرابعة من علم النفس ويشبه ان تكون القوة الوهمية هي بعينها المتفكرة والمتخيلة والمتذكرة وهي بعينها الحاكمة فتكون مذاتها حاكمة بحركاتها وافعا لهامتخيلة ومتفكرة فتكون مذاتها حاكمة بحركاتها وافعا لهامتخيلة ومتفكرة فتكون متفكرة عايتهي اليه علها واما الحافظة فهي قوة خزانتها ه

( واعلم ) اذهذه الأضطرابات دالة على اذالشيخ كاذمضطرب الرأى فى امر هذه القوى •

( واعلم ) اذاكثر السكلام في امرالقوى مبنى على اذ النفس هل هي مدركة للجزئيات والجسما بيات ام لافلتكلم في ذلك و لنذكر من الجانبين اقصى

ماعكن ازيقال ه

﴿ الفصل الثاني في ان ان المدرك لجيم المدركات بجميع اصناف الادراكات مو النفس ﴾

(الذي )بدل على ذلك ثلاثة براهين ه

(الاول) اله عكننا ال عكم باللذي لهلول كذا له طم كذاواذا سمعناصوتا عرفنا الصائت والحاكم على الشيئين لا بدوان يحضره المحكوم عليمالان الحكم على الشيئين لا بدوان يحضره المحكوم عليمالان الحكم على الشيئ بانه هو الآخر اوليس هو تصديق ببوت احدهما للآخر اولا ببونه له والتصديق لا يأتى الا بعد تصور طرفين فظاهر من هذا الهلا بدمن قوة واحدة مدركة لكل المحسوسات الظاهرة حتى عكننا الحكم بال هذا الملون هو هذا المطوم والالذي له الصوت الفلاني له الشكل الفلاني ه

( تم تقول ) الماذا تخيلنا صورة زيدتم ادركناها بالبصر حكمنا بان تلك الصورة المتخيلة هي صورة زيد المحسوس فلابدس نوة واحدة مدركة للصورة الخيالية وللصورة المحسوسة عتى عكمتنا الحكم بال هذه المحسوسات فان القاضي على الشيئين لا بدوان بحضره المقضى عليها هلذه المحسوسات فان القاضي على الشيئين لا بدوان بحضره المقضى عليها حكم بان هدده الصورة صورة من فيه المداوة فقد اجتمع عندذلك الحاكم ادراك صورة الذئب واد راك عداويه اذالقاضي على الشيئين لا بدوان بحضره المقضى عليها فئبت ان في الانسان شيئا هومد رك جميم المحسوسات الطاهرة ومد رك المسانى الجرثية الغير المحسوسة وهي التي جملوها مدركات الوم في طل ماذكروه من الفرق بين الحسوسة وهي التي جملوها مدركات ( تم نقول ) الانسان عكنه ان تصرف في الصور الشخصية المتخيلة والماني

الجزئية بالتركيب و التحليل و معلوم ان التصرف بالتركيب والتحليل حكم باطافة البعض الى البعض اما بالتجر مدواما بالالحاق والقاضى على الشيئين لا مدو ان بحضره المقضى علمهما فاذآ المتولى للتركيب والتحليل هو المدرك للصور الجزئية والمعانى الجزئية ه

( تم نقول ) اذاعقلنا الانسان السكلي تم احسسنا الانسان الجزئي حكمنا بان هسدا الشخص الجزئي المحسوس هوجزئي ذلك السكلي و حكمنا على الفرس الشخصي أنه ليس جزئي ذلك السكلي والقاضي على الشيئين لابد وان يحضره القضى عليهما فاذا في الانسان توة واحدة مدركة الانسان السكلي والانسان الجزئي و الفرس الجزئي و الفرس الجزئي والهنسان الجنائي وان الفرس الجزئي ليس كذلك فثبت ان المحسوس جزئي للانسان السكلي وان الفرس الجزئي ليس كذلك فثبت ان المحسوس جزئي للانسان السكلي وان الفرس الجزئي ليس كذلك فثبت ان في الانسان شيئا و احدام دركا لجميع الله ركات بجميع اصناف الادراكات هفه شعور فاذا عرف مدن الانسان شيء واحده و المحرك وهو المدرك لسكل المدركات الشعور ات فاذا الكل المدركات وهو المطاوب ه

(البرهان الثانى) المكالاتشك في المك تسمع الاصوات والمك ببصر الالوان و الاشكال و تدرك المقرلات ولا نشك في المك واحد بالعدد فان كان المدرك للمعقولات غير المدرك للمعسوسات فجوهم ذاتك الذي هو المتعلى التحقيق لم بدر كها جيعا اذ لواد ركها لكان المدرك لهماشيئا واحدا اوكنت انت اثنن \*

﴿ فَانَقَلَتَ ﴾ القوة الباصرة التي للمين آلة لي تدرك ثم تؤدي ما ادركته الى العلاقة

بينى وسبها فيحصل لى الشعور بالشئ الذى ادركته القوة الباصرة ه (فنقول) بعد التأدية اليك هل ندرك انت الشئ المبصر كما ادركته الآلة امملا فان قلت نع فاذا ادراكك غير وادراك الآلة غير فهب ان ادراكك بتوقف على ادراك آلتك الاالمك الماك ونمدركا لاجل اله حصل لك ذلك الادراك لالانه حصل لآلتك الادراك ه

﴿ وَانْ قَلْتُ ﴾ اللَّا ادركُ بِعِدَالتَّادِيةِ فَاذَا ۗ انتِمَا ابْصِر تُومِاسِمِمْتُ وَمَاوِجِدِتَ من نفسك المكولذتك وجوءك وعطشك بلءلمت ان العين التي هي آلتك والقوة الباصرة التي بها قد ابصرت وادركت شيئاوهذا العلم غيرو حقيقة الرؤية والابصار غيرفالط باذالعين سبصرلاككون ابصاراو العلمباذالغيرجاع اوبالماوالتذلا كون وجدانا للجوع والالمواللذة لكنالمقلاء ببداهةعقولهم يىلمون آنهم يسمعون ويبصرون ويتألمون ويلتذون فانجازانكار هذا الط الاولي جازا نكار المحسو سات والمشا هدات فتبت مدا انجوهم نغسك الذى هوانت وانت هوسكمع ومبطئ ومتألم وملتكو عاقلوفاه نعرعا كان محتاجافي كلنوع منهذه الافعال الىآلة مخصوصة وذلك بمالامنازعةفيه ه ﴿ البرهان الثالث ﴾ في ان النفس مدركة للجزئيات انه سيظهر بالادلة القاطعة ان تملق النفس بالبدن تملق التصرف والتدبير ومملوم أن النفس الممينة نمير مدبرة للبدن الكلىوالا لمريكن تملقها بالبدن الممين الاكتملقها بسائر الامدان ومعلوم العليس كذلك فهي اذآ مدبرة لبدن جزأى وتدبير البدن الشخصي منحيثهوذاكالشخص ستحيل الابعدالط بهمن عيثهوهو فاذآ النفس مدركة للبدن الجزئي منحبث هوهوو ذلك نقتضي كون النفس مدركة المجز ئيات \*

( فان قبل )ان نفسی تدبر بدنا کلیانم آنه یتخصص ذلك الند بیر بتخصص القا بل ه

ر فتقول ) اذكار عاقل مجدمن نفسه انه لا عاول تدبير بدن كلى بل مقصوده تدبير بدنه الحاص وايضاً فتخصص هذا التدبير بسبب القابل الما يعقل ان كان البدن الشخصى قابلالتدبير معين لا قبله سار الا بدان وليس الامركذلك فان كل قد بير نقبله سار الا بدان وليس الدبير لتخصص القابل فهذه هى الوجوه الكلية في بيان ان النفس هى المدركة للجزئيات ، القابل فهذه هى الوجوه الكلية في بيان ان النفس هى المدركة للجزئيات ، هو الجسم لان كل جسم كما ثبت منقسم فلو كان محل الشهوة والنفرة اليس هو الجسم لان كل جسم كما ثبت منقسم فلو كان محل الشهوة والنفرة هو الجسم المعتنع ان يقوم باحد طرفي الجسم شهوة و بطرفه الآخر نفرة حتى يكون الشخص الواحد في الحالة الواحدة مشتهياللشي و بافر اعنه و ذلك عال ، الشخص الواحد في الحالة الواحدة مشتهياللشي و بافر اعنه و ذلك عال ، والصداقة لا نقسام علما عنيات يكون للصداقة ربع و ثلث و ذلك بعيد جدا ، والصداقة لا نقسام علما عنيات المفظ والخيال قوى غير جسما بية و محتج و جوه ثلا ثة ،

(الاول) الما قدد للناعلى ان الصور التى بشا هدها النائمون والممرورون العنظم المتخيلون الموروجودية محتاجة الى محل ومن الظاهرانه بمتنع ان يكون محلما جزأ من البدن لماست في بداية العقول من استحالة انطباع العظيم في الصغير فاذا محلماشي غيرجساني وهو النفس ه

(الثانيم) از الصور الخيالية لوكانت منطبعة فى الروح الدماغيه لـكان لايخلواما اذكرو ز لـكل صورة موضع غيرموضع الصورة الاخرى و ذلك وذلك محال إذ الانسان قد محفظ المحلد ات (١) و يشاهد آكثر العالم وسبق صور تلك الاشياء في خياله ومن المعلوم بالبد اهة ان الروس الد ماغية لا تنى مذلك واما ان ينطبع جميع تلك الصور في محل واحد فيكون الحيال حينئد كاللوح الذي تكتب فيه الحطوط بعضها على بعض ولا يتميز شيء مهامن شيء لكن الحيال ليس كذلك فعلمنا ان الصور غير منطبعة في شيء جسماني ه

(الثالث) لوكان النغيل تقوة جسمائية لكانت الروح الخيالية لكومهاجسما لابدوان يكون فيهامقدار فاذا تخيلنا المقدار فمندذلك لوحصل فينا المقد ار لزم حلول المقدارين في مادة واحدة وذلك محال»

(الرابع) ان تبسك بما اورده الشيخ في المباحث على طريق التشكيك ونحن مذكر ذلك بعبارته (قال) المذكورات من الصور والمتخيلات لوكان المدرك لهاجسها اوجسها بافاما ان يكون من شأن ذلك الجسم ان متفرق مد خول النذاء عليه اوليس من شأنه ذلك وهذا الثاني باطل لان اجسا منا في معرض الانحلال والنزايد بالاغتذاء م

( فانقبل ) الطبيعة تستحفظ وضع اجسام ماهى الاصول ويكون ما ينضم المها كالداخل عليها المتصل بها اتصا لا مستمر اوتكون فالدبها ابها تكون كالمعدة للمتحلل اذا هجمت المحللات فيبقى الاصل ويكون الاصل بها يربد غير جوهم ي (٢) \*

( فنقول )هذاباطل لانه اما ان تحد الزائد بالاصل المحفوظ اولا تحده فان لم تحديه فلايخلوا ما ان تحصل في كل واحدة من القطعتين صورة خيالية على حدة او تنسط عليهما صورة واحدة والاول بوجب ان يكون المتخيل

<sup>(</sup>۱) المجلدات ــ ولعله المحلات كما سيأتى ١٢ (٢) هكذا في الاصول ونعله كذا ــ (و يكون الفضل سها مزيدا غير جوهس، ١٢

من كل شيء أنين واحدىستندىه الاصل وواحديستنديه المضاف الى الاصل واما الثاني فاذافات الرامد بقي الباقي ما قصا فيجب عند التحلل ان لا يقي المتخيلات يَا مَهُ بِلَ يَا قَصَّةً عَلَى انَّهُ مِن المُمَّنَعِ انْ يُتَلاَّقِي الْاشْيَاءُ المُتَّحِدة الطبيعة ولاتصيرمتحدة واذااتحدت فمنالمتنع الايختصال مضبال يكون محلا لصورة دون البمض واما ازاتحد الزائد بالاصل فيكون حكم جميع الاجزاء المفتر ضةفيه بعدذلك الاتحاد فىالتحلل والتبدل و احدافحينئذ يكون الاصلفيمعرض التحالركما ازالرائد فيممرض التحلل ( فظهر) مماقلناأن محل المتخيلات والمتذكر ات جسم يتفرق ويتز ايدبالاغتذاء واذاكان كذلك فن الممتنع ان سق صورة واحدة خيالية بسمالان الموضوع اذا تبدل و تفرق بعدان كان متحدافلابدوان يتغيركل مافيه من الصور تم اذا زالت الصورة المتخيلة الاولى فاما أن تحد د بعد زوالها صورة اخرى تشابهها اولاتمجد دوباطل انتعبده لانه اذا حدث موضوع آخركان حاله عند حدوثه كحال الموضوع الاولءند حدوثه وكما از الموضوع الاول عند حدوثه كان محتاجا الىاكتساب هذه الصورة من الحس الظاهر فكذلك هذا الموضوع الذي تجدد ثانياوجب الريكون محتاجا الى اكتساب هذ ه الصورة ويلزم من ذلك اللابتي شيء من الصور في الحفظو الذكر اكن البداهة تشهد بان الامرليس كذلك فاذآ الحفظ والذكر ليساجسها بيين بل أعمابوجدان فيالنفس والنفس انما تكون لهاملكة استرجاع الصور المنمحية عهابان يتكرر عليهاجيع تلك الصور فيصير استعداد النفس لقبول تلك يسبب التكرار راجحا وتكون لانفس هيئة سها عكسها استرجاع تلك الصور متي شاء ت من المبادى المفارقة وحينئذ يكون الامرفي المدركات والمتخيلات

على وزن المعقولات من جهة ان النفس اذا اكتسبت ملكة الاتصال بالمهل الفعال فاذا انعجت الصور المستحصلة عمكنت من استرجا عمامتي شاء ت من العقل الفعال كذاهاهنا الاان المشكل آنه كيف ترتسم الاشباح الخيالية في النفسي ه

(ثم قال في آخر هــذ ا الفصل)وهذ ا وامثاله يوقع في النفوس ان نفس الحيوان غير الناطق ايضا جوهر غير مادي وآنه هو الواحــد بعينه وآنه هو الشاعر الباقي وآن هذه الاشياء متبدلة عليه (فهذا جملة) مايدل على صحة ما اخترناه ه

( واحتج من زعم ) أن النفس لأندرك الجزئيات بوجوه عامة و وجو ه خاصة أما الوجوه العامة فهي أربعة ه

(الاول) ان المقالاء بداهة عقولهم يطمون الدراك المبصرات حاصل في الاذن لافي غيرها في البصر لافي غيرها وكما ان البداهة حاكمة بال اللسائ غير مبصر و العين غيرذ المقة فهي ايضا حاكمة بان اللسان غير مبصرة فلوقانا بان المدرك لهذه الادراكات المتعلقة بهذه المحسوسات هوالنفس لزم بطلان هذه الاختصاصات المعلومة وليس لقائل ان بقول) القوة المدركة وان كانت غير موجودة في هذه الاعضاء أكنها الآت لهافاذا وقع للنفس التفات الى المين ابصرت او الى الاذن سممت ه

( لانا نقول ) النفس اذا التفتت الى اللسان فا للسائ هل يدرك الطم والبشرة عند الضرب هل تتألم ام لافان ادرك فقد حصل المطلوب وان لم يدرك فينئذ وجب ان لا يكون لذلك الادراك اختصاص باللسان بل يكون اللسان جاريامجرىاليد فيكونه آلة للذوق ه

﴿ والثانى ﴾ المارى الآفة افاحلت عضوامن هذه الاعضاء بطلت الافعال المنسو بةاليه اوضعفت اوتشوشت وفالت ظاهر في الحواس الحس الظاهرة واما الحواس الباطنة فالتجارب الطبية دالة على ان الآفة متى حلت البطن المقدم من الدماغ اختل التخيل وان حلت البطن الاوسط اختل التفكر وان حلت البطن الموسط اختل التفكر وان حلت البطن الموسط اختل التفكر وان حلت البطن ما عده القوى جسمانية الماكان كذاك ه

( الثالث ) اذ هــده الادراكات الجزئية حاصلة لسائر الحيوانات فيجب ازتكون لها نفوس اطقة مجرجةوذلك بعيد «

(الرابع) الما اذا ادركنا الكرة فلابدان ترتسم في المدرك صورة الكرة ومن المحال اذ ترتسم صورة الكرة فيالا وضعله ولا حيز ولا تكورت اليه اشارة اصلاه

اشارة اصلام (واما الوجوه الحاصة )فقد احتجوا على أن الادراكات الظاهرة قوى جسمانية بان قالوا لوكان الدرك للمحسوسات الظاهرة هو النفس وجب انلاية وقف الاحساس ماعلى حضورها وكان بجب ان يكون ادراك الانسان للقريب والبعيد والحاضر والغائب واحدالان النفس جوهم غير جسما في فيمتنع ازيكون لها قرب و بعد من الاجسام \*

( ولانقال )بان النفس اعالدرك هــذه المحسوسات بمعاونة هذه الالآت التي يصبح علمها القرب والبعد ( لانا نقول ) العين ان لم تكن فيها قوة باصرة لم يكن القرب والبعدبالنسبة الى الرائى بل بالنسبة الى غيره فيكون ذلك مثل حضور الرئي عند زيدفانه لا يكنى ذلك في حصول الايصار لعمروه

( واحتجوا على ان التخيل ) قوة جسمانية بامور ثلاثة (الاول) وهواقوى الادلة المذكورة في هذا الباب انا اذا تخيلنا مربعا محتجبا عربمين متساويين لكل واحد منهاجهة معينة فلاشك اله تنميز كل واحد من المربمين الطرفيين عن الآخر في الخيال فذلك الامتياز اما لذا يها اولوازم ذا يها اولا مرغير لازم والقسمان الاولان باطلان لان المربمين الطرفيين متساويان في الماهية ( والقسم الثالث ) وهو ان يكون ذلك الامتياز لا مرغير لازم (فنقول) ذلك الوصف الغير اللازم المهزاما ان توقف حصوله لاحدها على فرض فارض واعتبار صعتبرا ولا يتوقف والاول باطل ه

( امااولا ) فلانا لانحتاج في تخيل احدالم بعين الطرفيين عينا والآخر شهالا الى فرض اختصاصه بعارض و الالكان عكنته ان نعمل بالمربع الاين عملا يصيره و بعينه المربع الايسر وذلك ظاهر القساد .

( واما نابا ) فلان الفارض لا عكنه الخصصه بذلك العارض الا بعدامتيازه عن غيره فلوكان امتيازه عن غيره تسبب ذلك الفرض لام الدور واما ان كان لا يوقف اختصاصه بذلك العارض على فرض فارض وجب ال يكون ذلك بسبب الحامل وذلك اما ال يكون هو الحامل الاول اى المادة الحارجية واما ال يكون هو الحامل الاول اى المادة الحارجية واما ال يكون هو الحامل الاول اى المادة الحارجية

( امااولا ) فلانا كثيراما تخيل ماليس في الخارج موجودا معانه لا يمكن حصول النسبة الى العدم الصرف ه

( واماناً يا) فلانه لوكان عمل المربين الخياليين واحدا لم يكن انتساب احدهما الى احد المربين الخارجيين اولى من انتسابه الى الآخر فاذاً هذا الامتياز بسبب القابل الثانى وهو الذهن فاذاً محل احد الربعين من الخيال غير محل

الربع الآخر والالامتنعان بختص باحدهما عارض مميزدون الآخر وهذا لايمقل الااذا كان محل التخيلات جسما .

( فاذفيل) اليس عكننا ادنعقل مربطاكلياً وتقرن به كونه عينا ويسار اوغيز حيننذ في المقل بين المربع الاعن والمربع الايسر»

( فنقول) المربع الكلي امر تقرن به العقل حدالتيأمن والتيأسر ويكون ذلك بفرضه حتى بتمكن مرت تغير ذلك الفرض واما فى التخيل فالامتياز غمير حاصل بالفرض لان المربع الممين على الايمن لايمكن ان بفرض فيه عارض حتى يصير هو بعينه فى الحيال مربعا ايسر فظهر الفرق.

( الدليل الثاني) وهو ان الصورالخياليةمع تساويها فيالنوع قد تثقاوت في المقدار فيكون البمض اصغر والبعضاكبر وذلك التفاوت اما للما خوذ اوللاخذوالاول باطللانا قدنتخيلما ليسموجودا فيالخارج فتمينالناني وهوان تكون الصورة ترتسم تارة في جزء أكبروتارة فيجزء اصنره (الدليل الثالث ) المه ليس عكنناال تخيل السواد والبياض في شبح جساني واحدوعكنناذلك فيجزئين ولوكان ذانك الجزءان لاتمنز أن في الوضع لكان لافرق بين المتمذر والممكن فاذآ الجزءان متمنزان في الوضم • ﴿ وَاحْتَجُوا ﴾ عَلَى انْ الوقم قوةجسانية بأنْ قالو المانبت كونَ الخيال جسانيا وجب ان يكون الوهم الذي لا يدرك الاما يكون متملقاً بصورة جسانية كذلك (ونحن تقرر) هذا الكلام زيادة تقرير فنقول مدرك الوج اما ان يكون هوالصداقة اوصداقة هذا الشخصاما الاولفظاهر الفساد لانه اسركلي وكلامناف المدركات الجزئية فبق الثاني ولكن الدرك اصداقة هذا الشخص بجبان يكون مدركا لهذا الشخص لازاضافة الصداقة الىالشخص المين تصديق شبوت الصدافة لدلك الشخص والتصديق يستدي تصور الطرفين فاذا الوم مدرك لهمده الصورة و لكن قد ست ان مدرك هذه الصورة جماني فالوم ايضا جماني (و اما ان القوة) الشوقية الاجماعية جمانية فلم ارلهم على ذلك حجة خاصة (واما ان القوة المحركة) جمانية فلامها عبارة عن امر حاصل في الاعصاب والعضلات و هو المسمى بالقدرة والمكنة ولاشك في كونها جمانية (هذا مجموع) ما المكن ان تمسك به من جعل هذه القوى جمانية ه

(والجواب عماعسكو ابه اولا) ان تقول ان اكثر الناس بزعمون الهم بجدون ادراكاتهم الكلية وتمقلاتهم المجردة من جانب قلهم او دماعهم فهل بدل ذلك على ان على هذه الادركات الكلية هو القلب اوالدماغ فان كان لا يلزم ذلك فكذلك ماذكر غوه وايضافالمقلاء بداهة عقولهم يعلمون انه ليس البصر هو العين ولا السامع هو الاذب ولا التكل هو الحنجرة بل الانسان هو البصر والسامع والمتكلم حتى ان بعضهم اعتقد ان هذه الجملة هي الموصوفة بهذه الصفات دون شيء من الاعضاء ثم لما خطر بنا لهم ان الآحاد لمالم تكن موصوفة بهذه المعات امتنع ان تكون الجالة كذلك فينئذ اضطربو او تشككوا وسته الآكياس منهم للنفس فعلمنا انه ليس العلم بكون العين مبصرة علما بدييا بل المهال الديمي حاصل بان للدين اعتبارا في حصول الابصار واما أنهاهي مبصرة اوهي آلة الا بصار فذلك غير معلوم بالضرورة »

( والجواب عمائمسكوا به ثانيا )وهو قولهم الآفة اذاحلت عضوا اختل ذلك الفعل فنقول من الجائز ان يكون ذلك لاجل احتياج القوة الفاعلة لتلك الافعال الى تلك الالآت وفاعليها لتلك الافعال لا في ذواتها وبتقدير ذلك

سقط الاستدلال \*

(والجواب عما عسكوا به ثالثا) من أنه يلزم أن يكون للحيوانات نفوس ماطقة (فنقول) واي محال يلزم من ذلك وايضاً فلاما نقول باز ا دراك الجزئيات لا يجب أن يكون نقوة عجردة بل مدعى أن ذلك جاز والانسان لماعرفنا ان المدرك للكليات في حقه هو المدرك للجزئيات ثم ثبت ان مدرك الكليات مجرد فلا جرم حكمنا بناء على ذلك أن مد وك الجزئيات عجردواما في سائر الحيوانات فلم تجدهذه الحجة فلا جرم بق الامر مشكو كافيه ه في سائر الحيوانات فلم تجدهذه الحجة فلا جرم بق الامر مشكو كافيه ه مم أنه لا وضع لماولا حرز (فنقول) انكم وان انكرتم أد راكما للجزئيات مم أنه لا وضع لماولا حرز (فنقول) انكم وان انكرتم أد راكما للجزئيات لكنكم لا شكرو ن أد واكما للكليات فاذا أد ركت الكرة الكلية فلا مد لك أن تحصل منها صورة السكرة فيمود الاشكال الذي ذكرتموه و فان لم يلزم ذلك في كونها مد ركة المكرة الحكية فكذ لك لا يلزم في كونها مد ركة المكرة الحكية فكذ لك لا يلزم في كونها مد ركة المكرة الحكية فكذ لك لا يلزم في كونها مد ركة

( والجواب عما عسكوابه خامسا) من الالدرك لوكال هو النفس لما أختلف حال ابصارها قرب المرء ي وبعده «

( فنقول) النفسوان كانتهى ألمد ركة لهذه المحسوسات لكن ادراكها لها موقوف على شرائط ( منها ) كون الآلة سليمة والمرء ى حاضرا عند الآلة لا بالقرب القريب منها و لا بالبعد البعيد عنها واذا كان ا دراك النفس للمبصرات موقوفا على حضورها عندهذه الآلات لاجرم اختلف الحال بالنبية و الحضورة

( والجواب عمانيسكو ابه ساد سا ) من المربع المحتجب بالمربعين (فنقول)

آناقد نتخيل الامورالعظيمة فاذا انطبع فيالروح الخياليةمن الصورالجسمانية مايساو به فالذي يفضل عليه اما ان لاينطبعني الروح الخيالية او ينطبع فيها فات لم خطبع فقد بطل قولهم ان التخيل لاجل هذا الانطباع وان انطبع فيها فينئذ قدانطبع فيهاما يساويهاو انطبع فيها مالفضل عليها ويكون على مايساويها و محل ما ز اد عليها شيئا و احد امع انا نميز بين القدر المساو ي و القـــد ر الفاضل وذلك بدلعليان الصور تين الخيالتين وان انطبعتافي محلواحد لكنه عكننا ان غيز بينهماو اذا كان كذلك فلايلزم من الطباع صور تى المر بمين الطر فيين في النفس ان لا يتميز في الخيال احد هماءن الآخر \* ﴿ وَعَلَى الْجَمَلَةُ ﴾ فالانسان رءا طاف العالج و شاهدالبلدان ويكون مع ذلك حافظا للمحلات(١) فازكانت صورة كل والعدة من تلك الامور ترتسم في جزء من الروح الخيالية غير الجزء الذي ترتسم فيه صورة الشيء الآخر فن المعلوم بالضرورة ان القدر القليل من الروح الخيالية لايني بذلك و ان لمبجب انكونالكل صورة خيالية محل على حدة بل جوزان ترتسمني المحل الواحد صوركثيرة ومعذلك يكوزالبعض متميزاعن البعض فحيناذلا يلزم من ارتسام جيم الصور في النفس اللايتميز بعضهاءن البعض ع ( ثم نقول ) الماذاتخيلنا مربعا محتجبا بمربعين فلابدان تنخيل هذا المربع على هذا الوجه المفروض فيهواء وفيجة مخصوصة وذاك الهواء وتلك الجهة موجودنانفاذا نطبعت في النفس صورنا المربعين فكان لاحد المربعين نسبة الى جهة مخصوصة اوالى جانب مخصوص ولمَنكن الصورة الاخرى مفروضة الحصول فيذلك الجانب وتلك الجمة فحينئذ تتميز بهذا السبب احدالمر بسين عن الآخر واذا احمتل ذلك سقط الاستدلال وايضاً فلو فرضنا محتجيا

۱۱) **التقانين ۱**۲ المعتلدات · بمربسین کلیسین فلا بدان تمیزاحدهماعن الا خر مع آنه یمتنع حصو لهما فی جسم اوجسانی ه

( والجواب عائمكواه سابعاً) هو قولهم الصورة الخيالية قدتكون اعظم من صورة اخرى خيالية وليس ذلك الالاختلاف حال القابل في العظم والصغر ه

(فنقول) الكان صغر القابل تقتضى صغر المقبول فيلزم من ذلك اللا نطبع فى الشيء الامايساويه وذلك ببطل اصل هذا السكلام واماان جاز الرينطيع فى الشيء اعظم من مقداره لم يلزم من صغر القابل صغر المقبول فينئذ لا يمكن اذ يكون التفاوت فى مقادير الصور الخيالية بسبب التفاوت فى مقادير قوابلها ه

(و الجو اب عائم كوامه نامنا) و هو قولهم آنه عكننا ان تتخيل السواد والبياض في شبحي جسمين ولا عكننان ان تنخيلهما في شبح جسم واحدو ذلك تقتضي إن يكون محل الشبحين شيئين.

(فنقول) اله مكننا أن نعقل حصول السواد والبياض في جسمين ولا يمكننا أن نعقل حصولها في جسم واحد تم لا يلزم أن يكون محل الصورة المحقولة من السواد مضائر المحل الصورة المعقولة من البياض فكذ لك هاهنا هزو الجواب عما مسكوانه تا سما كمن أنه لما كان الخيال جسما با كان الوهم المتعلق به ايضا جسما با ه

(فنقول) لما بناان الجيال لا يمكن أن يكون جسما نيا فكذ لك الوهم بجب أن لا يكون جسمانيا (وكذلك الكلام) فياء سكو اله عاشر الفهذا ماعندي في هذا الباب وبالله التوفيق \*

## والمال الماس كالقصل الأولي بأن انالنفس الأسانية ليست مجهم

## 🌉 الباب الخامس 🎥

( في بيان ) تجرد النفس الانسانية وحدوتها وبقالها وسائر احكا مهاوفيه احد عشر فصلاه

﴿ الفصل الاول في بيان ان النفس الانسانية ليست بجسم ولا منطبعة ف جسم ﴾ (ولنذكر) اولا الادلة المشهورة وهي أناعشر ثم مذكر في آخر الكلام ماهو أقوى عندنا ه

(فالدليل الأول) ان الانسان عمكنه ادراك الامور السكلية اعنى الامور ألسكلية التى لاعنع نفس تصورها من وقوع الشركة فما وقد شت ان ادراك الاشياء عارة عن ارتسام صورها في المدرك فحل الك الصور العقلية ان كان بحسافا ما ان يحل من الجسم شيئا غير منقسم و يحل منه شيئا منقسما والاول محال لان الشيء الذي لا ينقسم من الجسم طرف تقطي و النقطة عتنع ان تكون المناف علا للصور العقلية لوجين (الاول) ان النقطة اما ان يكون لها عمر عن الحط الذي هي بهايته اولا يكون فأن م يكن امتنع حاول المعقولات فما وعد ها بل كا ان النقطة طرف ذا في لله بالذات مهاية له فكذلك الما يجوزان يحل في المرض مع مهايته ها المرض كذلك بنناهي بالمرض مع مهايته ها المرض كذلك بنناهي بالمرض مع مهايته ها المرض كذلك بنناهي بالمرض مع مهايته ه

( واما اذا قبل ) اذلانقطة تميزاعن ذلك المقدار فهذا محال لانا اذا فرطنا خطين يليانها بنقطتيها من جهتين فاما ان تكون النقطة المتوسطة عاجبة من الطرفين عن النها سفتكون النقط كلها منقسمة هذا خلف اولا نكون فينثذ تنداخل النقط لكن المتوسطة قدوضمنا هامبائنة عن الخطين والمداخل في المبائن مبائن فالنقط الثلاث مبائنة عن الخطين فللخملين نقطتان اخريان

والكلام فيهما كالكلام في الاولى فيفضي الى مالا تهاية له من النقط المتداخلة ومع ذلك فلاَيكو ذللخط المتناهي نقطة هي نهايته وكل ذلك محال. ﴿ وَلَمَّا لَلَّ انْ يَقُولُ ﴾ سَلَّمَنَا اللَّهَ لِيسَ لِلنَّقَطَّةُ امْتِيازُ عَنْ المُقَدَّارِ الذي هي ما يته لكنالم قلتم أله لايحل فيها الاطرف مايكون حالافي ذلك المقدار وصا البرهان على ذلك فانه ليس ذلك من الاوليات ثم ان ذلك منقوض بالا لوان فأسها لاتوجد عندكم الإفي السطوح و لاحصول لها بالفعل في اعماق الاجسام وكذلك النور والضوء لايوجدان الافىالسطوح وكذلك الماسة والملاقاة لانحصل الافيالها يات وكذاك الملاسة والخشونة لاتحصل الافيالسطوح فبطل قولكم اذالمهايات لابحل فيها الابهايات ماهى حالة في المقادير. ﴿ فَالْمُتَّمَدُ فَى الْطَالُ هَذَا الْقُسْمُ أَنْ تَقُولُ ﴾النقطة تمالا يُنقل حصول المزاجلها حتى يختاف حال استمدادها في القابلية وعدمالقابلية بل انكانت قابلةللصور المقلية وجب اذيكون ذلك القبول حاصلالها ابدافلو كان القبول حاصلا المدالكان المقبول خاصلا الدالمياعلين ان المبادى المقارقة عامة الفيض فلا يتخصص فيضها الالاختلاف القوابل فلوكان القابل تام الاستعداد اكان المقبول واجب الحصول ولوكان كذلك اكنان جميعالاجسام ذواتالنقط ككون عا قلة فوجب از يبتى البدن بمدموته عاقلا للمعقولات لبقاء محل الصور العقلية على استعدادهاالتام ولمسالم يكن كذلك بطل هذا القسم \* (وبيان) اذالصورالمقلية يمتنعان تحل شيئامنقسها من الجسم هو اذالجسم ينقسم امداوالحال فيالمنقسم منقسم فيلزم الككون الصورالعقلية منقسمة امداوذلك محال لوجوه ثلاثة \*

( الاول ) أنهالو انقسمت لكان انقسامها المالي جزئين متشابهين اوجزئين عملها وعنافين

مختلفین و محال ان یکون الی جزئین متشامهین لوجهین ( احد هما ) انکل واحد من الجزئين بجب ال يكون مخالفا وجه مالكله لامتناع كون الكل مساويا لجزئه من جميع الوجوء وتلك المخالفة ليست بالحقيقة ولوازمهاوالا لمبكن الانقسام الىجزئين متشامين فاذآ المخالعة ليست الابالموارض المادلة مثل المقدار والشكل فلاتكون الصورة الممقولة المجردة مجردة هسذا خلف ( وَمَا يَهِمَا ) اذذلك الانقسام اما اذيكون شرطالكون الصورةممقولة اولاً يكون فانكان شرطا وجب ان يكون الجزأن مخالفين للكل لوجوب تبان الشرط والمشروط وايضا فقبل فرض القسمة فيها وجب افلاتكون معقولة لفقدان الشرط وايضافالشيء الذيءهذا حالهوجب اذيكون منقسيا وليس كلمعقول كذلك واذلم يكن ذلك الانقسام شرطا فنكون تلك الصورة العقلية عندفرض الانقسام منشاة بموارض غريبةمن جموتفريق ويكون فياقلمن ذلك المجل كفانة لماهية تملك الصورة فانجزء تلك الصورة مساول كلهاف الماهية لوعل الجزء بجزء كحل السكل فيكون كل صورة ممكنة الحلول في بسض محله فملكون حلوله في كل ذلك المحل عارضا غريبا والكلام في الصورة المجردة لجذا خلف •

(فانقيل) أليس ال الصورة المقلية قد تنقسم الى اقسام متشابهة باضافية زوائد كلية البها مثل المنى الجهسي كالحيوان فأنه ينقسم الى الذى هو حصة الانسان والى الذى هو حصة الفرس وهما اعنى الحصتين غير مختلفتين بالماهية فان حيوانية الفرس بشرط التبهريد عن الصاهلية مساوية لحيوانية الانسان بشرط التجريد عن الناطقية في النوع والحقيقة فقدراً بنا انقسام الاجزاء المقلية الى أجزاء متشابهة مع الرقاك الاجزاء ليست ذوات مقادير جزئية

و آشكال جز ثية ه

( فنقول ) هذا جائز ولكن يكون فيه الحاق الكلى بالكلى مثلا الحاق الناطق بالحيوان الذى هو حاصل من الحيوان الذى هو حاصل من اجماعهما مخالفالهما فهاهنالو كانت اجزاء الصورة المقلية كذلك لزم ان تكون كلية تلك الصورة مخالفة لكل واحد من اجزائها فيكون الانقسام حينئذ الى جزئين مختلفين والا لامتنع ان يحصل من اجماعها ما مخالفهما ( وبالجلة ) فانقسام الحيوان الى الانسان قدمة الكلي الى الجزئيات المتخالفة بالنوع وقسمة الصورة العقلية قسمة الكل الى الاجزاء وسهما فرق ظاهره

( و لقائل ان يقول ) حاصل ما ذكرتموه آنه لوانقسمت الصورة العقلية الى جزئين متشاجين فحينئذ يكون الجزء مخالف المكل في الشكل و مقدا رالمحل و ذلك محال...

( فنقول ) ان كان هسدا الكلام صحيحا وجب ان يولوا عليه في الابتداء ويقولوا لوحلت الصورة العقلية في الحسم لحصل لها مقدار معين وشكل معين بسبب محلها وذلك محال فاذا كان هسدا القدر كافيا وقع سائر ما ذكر بموه من التطويلات حشو اوضائما ثم اناسنيين بمدذلك ضعف هذه الطريقة واما انه يمتنع انفسام هذه الصورة الى جزئين مختلفين فذلك لانها لوانقسمت الى اجزاء مختلفة الماهية لكانت تلك الاجزاء لا محالة هي الاجناس والفصول لكن الاجزاء المفترضة في الصور العقلية بحسب الاجزاء التي عكن فرضها في الجسم والاجزاء التي يمكن فرضها في الجسم في يرمتناهية فيلزم ان تكون قلك الاجزاء التي يمكن فرضها تلك الاجزاء التي عكن فرضها في الجسم والاجزاء التي يمكن فرضها في الجسم والاجزاء التي عكن فرضها تلك الاجزاء التي عكن فرضها تلك الاجزاء التي عكن فرضها تلك الاجزاء القومة التي هي الاجناس والفصول لتلك الصور غيرمتناهية وهو مال وايضاً فلان كل كثرة فالواحد فها موجود فلو كان هناك اجزاء

غيرمتناهية لكان السكل واحد من تلك الاجزاء ماهية بسيطة فلا يكون ذلك الجزؤ البسيط ممكن الانفسام الىجزئين مختلق الماهية و ايضاً فبتقدير انكون الصورة العقلية مركبة من مقومات غيرمتناهية لسكل واحد مها على من الجسم غيرماحله الآخر فيلزم ان تكون للجسم اجزاء غيرمتناهية بالفيل و ذلك ايضاً عال و ايضاً اذا فرضنا قسمة فو قع الفيصل من جانب والجنس من جانب ثم اذا اعتبرنا القسمة لم يخل اما ان يقع في كل جانب نصف جنس و نصف فصل فيكون ذلك انقساما الى جزئين متشابهين وقدا بطلناه او يوجب انتقال الجنس والفصل الى القسمين المفروضين نانيا فيلزم ان يكون فرضنا الوجمي موجبا لتغير مكان اجزاء الصور المقلية و تكون محالها ومواضعها محسب ا رادات المريدين وعلى الما اذا اوقعناقسمين على هذا (٨) الوجه لزم الحال «

(الوجه الثانى) في بان امتناع القسمة على الصور العقلية ان نقول ان الكل شيء حقيقة هو بها هو و تلك الحقيقة لا عملة والعدة وهي غير قابلة للقسمة اصلا فان القابل للقسمة بجب ان ببقى مع القسمة والعشرة من حيث الهاعشرة لا بقي مع الانقسام فالها اذا انقسمت حصلت خستان و بطلت العشرية فالعشرية من حيث هي عشرية صورة و احدة و حقيقة متحدة غير قابلة للقسمة همن حيث في عشرية صورة و احدة و حقيقة متحدة غير قابلة للقسمة هما از تكون فان لم تكن اجزاؤه علوما لم يكن العلم ان تكون اجزاؤه علوما لم يكن العلم هو مجموع تلك الا جزاه بل الهيئة الحاصلة عنداجهاع تلك الاجزاء فان تلك الاجزاء اذا اجتمعت وهي في انفسها ليست علوما فان لم يحصل لهاهيئة زائدة لسبب الاجماع وجب ان لا يكون الحبوع ايضاعلما وان حصات هيئة زائدة لسبب الاجماع وجب ان لا يكون الحبوع ايضاعلما وان حصات هيئة زائدة

. (٨) غرة الشكل الثا ون١٧

على الاجماع فكلامنا فى تلك الهيئة وهو الهالوكانت جسمائية لكانت منقسمة واماان كانت اجزاء العلوم علوما فلها متعلق فلانخلواماان يكون متعلق كل واحد من تلك الاجزاء كل دلك المعلوم اواجزاؤه فازكان كله لزم ازيكون جزء الشيء مساويا لكله من جميع الوجوه وذلك محالوان كان بعض ذلك المعلوم فقد بينا ان الحقائق لا بعض لهاو لاجزء ه

(ولقائل ان يقول) العشرية هيئة متحدة حاصلة للمجموع المتألف من تلك الآحاد فحل تلك الهيئة امورمتكثرة فاذا لم يجب انقسام العشرية بسبب انقسام علما فكيف بلزم انقسام العلم بالعشرية بسبب انقسام ذلك الحل (وبالجلة ) فان كانت العشرية قابلة للقسمة جازان بنقسم العلم ويكون جزؤ العلم متعلقا نجزء العشرية وان كانت العشرية غير قابلة للقسمة مع ان محلها متكثر فينند لا يلزم من انقسام الحل انقسام الحال وذلك نقدح في اصل الحجة ه

( الوجه الثالث ) ان غرض الكلام في الأمور التي يستحيل عليها القسمة عقلا مثل البارى تعالى و الوحدة والبضاء ثل البسائط التي تتألف عما المركبات فان الحقائق اذا كانت مركبة فلابد فيهامن البسائط ضرورة إن كل كثرة فالواحد فيا موحود »

( وحينئذ نقول ) العلمالمتعلق بها الن انقسم فاما ان يكونكل واحد من اجزا ته علما اولا يكون ونذكرالتقسيم المذكور الى آخره و هــذا الوجه ا حسن الوجوه الثلثة »

( والاعتراضات ) الواقعة على هذه الحجة بامرين (احدهما) ان النقطة حلت من الجسم شيئا منقسمامع الماغير منقسمة من الجسم شيئا منقسمامع الماغير منقسمة فجاز حلول العلم الذي لا ينقسم في الجسم مع الله لا ينقسم بالقسامة و ال حلت

شيئاغيرمنقسم وةدذكرتم ازالشيء الذي لاينقسم من الجسم هو النقطة فتكوز النقطة حالة فىالنقطة هـــذا خلف وعلىان الكلام فيالنقطة الثانية كالكلام فىالنقطة الاولى و ايضا فالنقض بالوحدة واردفانهـا سعكونها مرن ابعد الاشياء عن طباع الكثرة حالة فيالجسم وكذلك الاضافة حالة فىالجسم معانها غييرقابلة للانقسام فانه لايعقل للابوة نصف وثلث وربع وكذلك القوة الوهمية المدركة بمداوة الذئب المعينجسيا يةمع امتناع ورود القسمة علىهذه المداوة اذيمتنع الككول للمداوة والصداقسة اجزاء وابعاضه ﴿ وَمَا نِهِمَا ﴾ ان نقو ل العلم متى بجب ان ينقسم بانقسام محله أعند ما يكون محله منقسمابالةوة اوعند مآيكون محله منقسمأ بالفعلالاول مسلم والثآبي ممنوع وعندنا الجزء الذي هو محل العلم يسيط غير منقسم بالفعل فلا يلزمان يكون العلم منقسما بل متى انقسم ذلك الجزء بالفعل فانه يلزم انقسام العلم القائم به الكن العلم لمالم يكن محتملاللانفسام لاجرم بطل العلم وانعدم \* (و الجواب) اما النقض بالنقطة فلابد كان ايجتج جلاً و الحجة من ال عنم كونها امراوجود بإفي الخارج على مامضى والكال ذلك في غاية البعد واماً اذا سلمنا كونها امراوجود ياوفرتنا بينالصورتين بان قلنا النقطة عر ض غير سار في الجسم لا لك متى فرضت قسمة في الجسم لم تفرض في اجراء الجسم اجزاء من النقطة واما العلم فقد بينا ال حقيقيته ليست مجرد اضافة فقط بل انمايتم بحصول صورة مساوية لماهية الماوم في العالم فيكون العلم صفة حقيقية ولابد ان يكون لهامحلمعين ممتازعن غيره فيكون سار يافيه . ﴿ وَلَكُنَ لَقَائِلُ أَنْ يَقُولُ ﴾ اذا عقل اختصاص العرض بمحله بحيث لا يكور سار يافيه فليعقل ان يختص العلم به لاعلىوجه السر يان سواء كازالعلموصفا

حقيقيا اوحالة اضافية واما الوحدة فغيرلازمة لان الوحدة الاتصالية وان كا نت منا فية للكثرة بالفعل لكنما لا تنافي الكثرة بالمرض و اما الصورة العقلية فهي لا يحتمل الكثرة الخارجية والذهنية ايضالما بينا ان تلك الاجزاء عتنم ان تكون مختلفة بالماهية فهي اذا متساوية في الماهية فاذا تخالفتها للمجموع تكون بالشكل والمقدار فتكون الصورة العقلية ذات شكل ومقدار هذا خلف واما القسمة الوهمية في الوحدة الا تصالية فهي توجب انقسامها الى جز ثين متشابهين و يكون كل واحد منهما مخالف اللمجموع بسبب الشكل والمقدار وليس ذلك بمحال المافرة في واما الاضافة فالاكثرون بمنمون كونها امر اوجوديا ومن سلم ولفلم الفرق) واما الاضافة فالاكثرون بمنمون كونها امر اوجوديا ومن سلم فلم نقل مذلك زعم انها ممان غير عام المدولة لماهو النفس ومن لم نقل مذلك زعم انها ممان غير بحردة فانها متعلقة مشخص معين و تلك ادرا كات جز ثية وليس كلامنافيا الماكل منافيا في معنى محردة فانها متعلقة مشخص معين و تلك ادرا كات جز ثية وليس كلامنافيا الماكلامنا في معنى محردة فانها متعلقة مشخص معين و تلك ادرا كات جز ثية وليس كلامنافيا الماكلامنا في معنى عردة فانها متعلقة مدخص معين و تلك ادرا كات جز ثية وليس كلامنافيا الماكلامنا في معنى محردة فانها متعلقة مشخص معين و تلك ادرا كات جز ثية وليس كلامنافيا الماكلامنا في معنى محردة فانها متعلقة من الماكلامنا في معنى عردة فانها من الماكلامنا في معنى عردة فانها متعلقة من الماكلامنا في معنى عردة فانها منافقة من الماكلامنا في من الماكلامنا الماكلامنا في ا

(وقولهم) الجسم منقسم بالقوة فلا يجب ان تنقسم الصورة المقلية با لهمل (فنقول) الجسم عند و حدثه نفرض فيه الاجزاء بحسب الاشارة و حيئة تفرض فيها الجزاء عن الصورة المقلية بالفعل و قد ثبت ان هذا القدر يلزم منه المحال،

(المدليل الثانى) وهو دليل عول الشيخ عليه في (كتاب المباحثات) وزعم ال اجل ما عنده في هذا الباب هذا الدليل ثم ال تلامذته اكثروا من الاعتراضات عليه والشيخ اجاب عنها الاال الاسؤلة والاجوبة كانت متفرقة وأما رئيناها واور دناها على الترتيب الجيده

(٤٤) (فقول)

( فنقول ) أنه يمكننا أن نعقل ذواتنا وكل من عقل ذاتا فله ماهية تلك الذات فاذاً لنا ما هية ذاتنا فلا مخلواما أن يكون تعقلنا لذا تنا لان صورة أخرى مساوية لذاتنا تحصل في ذاتنا و أما أن يكون لاجل أن نفس ذاتنا حاضرة لذاتنا والاول باطل لانه يفضى ألى الجمع بين المثلين فتعين الثانى وكل ما ذاته حاصلة لذاته كان قامًا مذاته فاذا القوة العاقلة قامّة منفسها وكل جسم وجسماني فانه غير قائم بنفسه فاذا القوة العاقلة ليست يحسم ولا جسماني ه

( والاعتراض ) عليه من وجود سنة (الاوللا) نسلم الما نمقل ذوا آماو لم لا بجوز ال يكون افراك الذوا النافو النافوعا آخر من الادراك مخالفا للتمقل سبيانه ال التمقل هو ال محصل للما قلما ماهية المعقول فلا عكننا النمر ف كونا عاقلين لذوا تنا الااذاع فنا الذو واتنا حاصلة لذوا نا قال المكننا الذبين الدانا حقيقة ذوا تنا من دون وساطة التمقل في الحاجة الى النقول المانمة لذوا تنا وتتوصل منه الى الناحقيقة ذوا تنا وال لم عكن ذلك فينند لا مكن بيان كونا عاقلين مذوا تنا الابيان حصول حقيقة خوا تنافيا والاعكن ذلك الابيان كونا عاقلين لذوا تنا ولام منه الدور «

( فقال الحبيب ) ليس يتعلق الكلام بالتمقل و الشعور بل بالادر الـ فانــه ثبت ان الادراك عبارة عن حصول ما هية المدرك للمدرك وهذا القدر يكنى في تصحيح هذه الحجة ه

(قال السائل) في تقرير سؤاله الاول لم لا يجوزان يكون ادراك الذات الانقتضى ان تكون حقيقة ذا تنا حاصلة لنابل هو اثر ما محصل لنا من ذاتنا ولا يكون ذلك الاثر هو بسينه حقيقة الذات فعلى هذا يكون لناحقيقة منها يحصل لنا اثر نشر بذلك الاثر ولا يكون ذلك الاثر هو الحقيقة فلا يكون قد حصل

لنا ذاتنا مر تين،

(قال الجيب) قدسبق الداد دالله ليس الا تحقق حقيقة الشيء فقول السائل اله يحصل لنا منه الرفتشعر بذلك الاترفاما ال يجمل الشعور نفس الاتراوامرا مفائر الذلك الاترباباً له فال كال نفس ذلك الاترفقوله فنشعر بذلك الاتراباباً له فال كال نفس ذلك الاترفقوله فنشعر بذلك الاترابابا للمعنى له بلهو قول مراد ف لقوله يحصل لنا اثروان كان الشعور شيئا تبعه فاما الديكون ذلك الشعور هو حصول ماهية الشيء فالكالشيء فال كان غيره فيكون الشهور بالشيء هو تحصيل ماليس ماهية الشيء ذلك الشيء فالكان غيره و فتكون ماهية الذات تحتاج في ال تحصل لها ماهية الذات ألى ذلك الاترفاك الاترفاك ماهية الذات تحتاج في ال تحصل لها ماهية ذلك الاترفاك الاترفاك الماهية متأثرة بل متكونة هذا خلف وال كان ماهية الذات تحصل باليا عالمة الخرى من التجريد ا ونوع بعض ما تقاربها من الموارض فيكون المقول هو ذلك المتجريد التجدد وكلامنا فها اذا كان المقول هو خلاف المتجرد التجدد وكلامنا فها اذا كان المقول هو جوهم نفسنا الثابت في الحالين ه

( الاعتراض الثانى ) سلمنا المانمقل ذواتنا و لكن لم قلتم بالكلمن عقل ذا تأ فله ماهية تلك الذات فانه لوكان الامركذلك لكنا اذا عقلنا الله تمالى والمقول الفمالة وجب ال محصل لناحقائقها «

(قال المجيب) الحاصل فينامن العقل الفعال ان امكننا ان نعقله هو العقل الفعال من جهة النوع والطبيعة لامن جهة الشخص لان احدهما بحال ليس الآخر بتلك الحال والمعقول من حقيقتك لا بفارق حقيقتك فى النوع والماهية ولا يفا رقها بالعوا رض اصلا فلا يفا رقها بالشخص فيكون هو هو بالشخص كما يفا رقها بالنوع اما العقل الفعال وما نعقله منه فهو هو في المعنى وليس

## هو في ألشخص.

( قالالسائل) فازارتسم في عقلنا صورة مساوية لماهية الله تعالى فتكوزماهية الله تعالى مقولة على كثيرين بالعدد وهو محال.

( قال المحيب ) البرهان الماقام على ان تلك الماهية لا تكون مقولة على تثيرين موجودين في الخارج واما على كثيرين موجودين في الذهن فلم نقم البرهان على بطلانه ...

( الاعتراض الثالث ) سلمنا ان من عقل ذاتا فا نه بحصل له ماهية المعقول لكن لم لا بجوز ان تحصل ماهية ذاتى في قوتى الوهمية فتشعر قوتى الوهمية بها كما ان القوة العاقلة تشعر بالوهمية فعلى هذا لا تكون القوة العاقلة مقارنة لذا تها و قائمة بذا تها بل للقوة الوهمية كما الكريم تقولون القوة الوهمية غير مقارنة لذا تها بل للقوة العاقلة ه

(قال الحيب) شعورك بهو تلك ليس سي من قواك والالمبكن المشعور مههو الشاعر وانت مع شعورك مذاتك تشعر اللك أغانشمر بنفسك وانك انت الشاعر بنفسك وابضا فان كازالشاعر بنفسك قوة اخرى في اماقائة بنفسك فنفسك الثابتة للقوة الشابتة لنفسك(١) ابنة لنفسك وهو المطلوب وان كانت غير قائمة بنفسك بل مجسم فنفسك اماان تكون قائمة بذلك الجسم اولا تكون فان لم تكن وجب ان لا يكون هناك شعور بذاتك بوجه ولا ادراك لذا تك مخصوصيها بل بكون جسم ماعس بشي غيره كاتحس بدك ورجلك وان كانت نفسك قائمة بذلك الجسم فذلك الجسم حصلت فيه نفسك وحصلت فيه نفسك فالمتناك القوة الشاعرة فتلك الخسم حصلت فيه نفسك فلا تكون النفس والمك القوة والنفس معالفيرها فلا تكون النفس مالفيرها فلا تكون النفس مالفيرها

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصول وفيهمافيه ١٢

وذلك هوالجسم ه

( قال السائل )تَقريرا لهذا المقام لم لا يجوز ان يكون ا دراكى لذاتى بحصول ذاتى فيشى، نسبته الى ذاتى كنسبة المرآة الى البصر »

(قال المجبب) الذي تتوسط (١) في المرآة انسلم انه يتصور في الرآة فيحتاج مرة ثانية الى ان يتصور في الحدقة فكذلك ها هنا لابد وان نطبع صورة ذاتنا في ذلك الشيء مرة اخرى في ذاتنا .

(الاعتراض الرابع) الا مجوز ان بكون ادراكى لذاتى محصول صورة اخرى في ذاتى (بيانه) الى حالما اعقل نفس زيد اماان لا اعقل نفسى وهو باطل لان العاقل للشي عاقل بالقوة القريبة من الفيل لكونه عاتلاوفي ضمن ذلك كونه عاقلا لذاته واما ان اعقل نفسى ونفس زيدف ذلك الوقت وحينه ذلك كونه عاقلا لذاته واما ان اعقل نفسى من نفسى ومن زيدصور تين اوصورة لا مخلوا ما ان يكون الحاصل في نفسى من نفسى ومن زيدصور تين اوصورة واحدة فان كان واحدة فينه أنا غيرى وغيرى انا اذ الصورة الحاصلة فى النفس مرة واحدة تكتنفها أعراضي ومرة اخرى تكتنفها عراض زيدواما ان كان الحاصل صورتين فهو المطلوب ،

(قال المحيب) انت اذا عقلت النفس فقد عقلت جزء ذا تك واذا عقلت انساسة زيد فقد ا ضفت الى جزء ذ اتك شيئا آخر قرنته به فلا شكرر الانساسة فيك مرتبن بل تتعدد بالاعتبار ه

( واعلم ) الهفرق بين النفس المطلقة المعتبرة بذاتها وبين النفس من حيث الهما كلية مشترك فيهما بين الكثيرين فان الاول جزء فسي واما النفس العامة فهي النفس مع قيد العموم فلاتكون جزء فسي»

( الاعتراض الخامس) قالوا القسم الذي اخترتموه ايضاباطل إيانه ) انا اذا (١) يتصور ١٢

تلناموجود لذاته يفهم منه معان ثلاثة (الاول) ان دَانه لا شعلق في وجوده بنيره ( والثاني) أن ذاته ليست حالة فيغيره مثل البياض في الجسموهدان القسمان لايقتضيان كون الشئ مدركا لان المدركية امر تبوتى وهي عبارة عن حصول المعلوم للعالم والقسمان المذكور ان سلبيان (الثالث) ان ذاته شيُّ مضاف الى ذاته وذلك محال لان الاضافة تقتضىالا نبينية والوحدة تنافيها ﴿ وَلَا يَقَالُ ﴾ بِالْمُلْطَافُ وَالْمُطَافُ اليَّهَاعِمُ مِمَا اذَاكَانَ كُلُّ وَاحْدُ هُو الْآخَر اوغيره ولاعكن نقي العام بني الخاص (لا نا نقول) هذه منالطة لفظية وهي مثل مااذاتيل المؤثر يستدعى الراوذلك اعم من ان يكون المؤثر هو الاثراوغيره فيلزم منهجعة الريكون الشيء مؤثرا في نفسه وكما الذلك باطل فكذاهاهناه (قال الحبيب) حقيقة الذات غير وتعيما غير والجلة التي من الذات والتعين شي آخر وهذا الكلام لايختلف فيهسواء كان التعين مناوازم الماهية كا في الله تمالي والمقول الفعالة اولاً يكون كذلك كما في الا نواع المتكثرة باشخاصها في الوجود وهذا القدر من النيرية يكنى في صحة الاضافة ولهذا التحقيق صحمنك النقول ذاتى وفاتك فتضيف ذاتك الى ذاتك، ( الاعتراض السادس) المعارضة بادراك سائر الحيو المات الفسهام عال الفسها فيست مجردة (ولا يلتفت) الى قول من حكر ادرا كوالدوا بهالا ما تطلب الملائم وتهرب عنالنافرو ليسطلها لمطلق الملائم والاكازطلها لملائم غيرها كطلها لما يلا عَهاولا نهالوكانت طالبة للملائم المطلق لكا نت مدركة للملائم من حيث هوملائم وذلك كلي فتكون البهيمة مدركة للكليات والحيوان غيو مد رك الكلي فاذا البيمة تطلب ما يلائمها وادراكها لملائمها سنسمن ادواكها لنفسها المخصوصة فأن العلم بأضافة امر الى امر شضمن العلم بكلا المضافين.

(قال الحبيب) ان نفس الانسان تشعرذ المهابذ المهاو نفوس الحيوا نات الاخر لانشعر ذوالمهابذ والمهابل بل باوهامهافي آلات اوهامها كاهي تشعر باشياء اخر بحواسهاواوهامهافى آلات تلك الحواس والاوهام فالشيء الذي يد رك المعنى الحجز عي الذي لا بحس وله علاقة بالمحسوس هو الوهم في الحيوانات وهو الذي تد رك به انفس الحيوانات ذوالها لكن ذلك الادراك لا يكون بذ والها ولا في آلة ذوالها التي هي القلب بل في آلة الوهم كما الها تد رك بالوهم وبآلة معان اخر فعلى هذا ذوات الحيوانات مرة في آلة ذوالها وهي بالوهم وبآلة معان اخر فعلى هذا ذوات الحيوانات مرة في آلة الوهم المالي في آلة الوهم المرة في آلة الوهم الماليات عمرة في آلة الوهم المراك الماليات عمرة في آلة الوهم المراك الماليات عمرة في آلة الوهم المراك الماليات على المعاد المراك في البرهات على المعاد والماليس كشعور سائر الماليات الماليات على الماليات المحاد الماليات المراك في المراك الماليات على المعاد والماليات المحاد الماليات المحاد الماليات المحاد الماليات المحاد الماليات المحاد ا

(قال الحيب) لا فكل القوى المدركة للكليات مدركة للقوى المدركة الحكيات فاذا القوى المدركة للكليات عكمها ال مدرك ماهية ذاتها مجردة عن جميع اللواحق الغربية فاذا شعر نابذ النا الجزئية المخلوطة بغيرها شعرنا بواحد مركب من امورونحن شاعرون بحل و احد مهامن حيث عميز عن الآخر واعنى بتلك الامور حقيقة ذا تناو الامور المخالطة لها الغربية عها و مجوز ان تمثل فيناحقيقة ذا تناوان كانت سائر الامو رغائبة وادراك الحيوانات لذوا تها ليس على هذا الوجه فظهر الفرق ه

(قال السائل) ليس اذا امكننا ان نميز ذاتنا عما بخالطهافي الذهن وجب ان يصح ذلك في الحارج فعسى ان يكونهذا التفصيل هوشي فعله و فرضه في الحارج فعسى ان يكونهذا التفصيل هوشي فعله و فرضه في اذها ناوان كان ماعليه الوجود الخارجي بخلاف ذلك (وايضا) فاذكر نموه من الحجة غير مختص عما اذا ادركنا ذواننا كلية مجردة او جزئية مخلوطة ولذلك

وَلَذَلَكَ فَانَا لَمُنَا طَالِبَنَاكُمْ فَاوَلَ الْاعْتَرَاضَاتَ بِيَانَ كُونَنَاعَاقَلِينَ لَانْفَسَنَاقَلَتم هذا السكلام لايختص بالتعقل بل بالادراك كيف كان فكيف رجمتم الآن عن ذلك ه

(ثم التحقیق ان) كل ماید رك شیئا فله ذ لك المد رك كلیا كان او جزئیا والحار اذا اد رك ذانه المخلوطة فله ذانه المخلوطة فاذاً على كل الاحوال الحمار ذانه موجود ق له ولیس ذلك الاسرة واحدة فذ آنه ایضاً مجرد ق و هذا ممالا مكن جعده .

(ويما يبطل) قولكم ان المدرك لذات الحار وهمه ان نقول المدرك لذات الحاران لم يكن هوذانه بل قوة اخرى ذاركانت تلك القوة في الحارفذات الحار في الحار وازكانت في غيره لم يكن الشاعر هو المسعورية فلم يكن الحار مدركا لذاته وقد ابطلناه اولا وايضا ان سلمنا ان الحاريدرك ذاته لا بذاته لكن بجز من ذاته فذلك الجزء ايضا له صورة ذاته فذلك الجزء بجر دوايضا فاذا حصلت نفس الحار في آلة قوية الوهمية مع كونها مخاوطة وجب ان تكون فاذا حملت نفس الحار في آلة قوية الوهمية مع كونها مخاوطة وجب ان تكون آلة الوهم عية بهاه

(قال المحيب) عن هذا الاخير بان حصول تلك الصورة في الوهم تشبه الخضرة الحاصلة من الانعكاس وحصولها في آلها الخاصة تشبه الخضرة الاصلية من الطبيعة (وفي كتاب المباحثات) اجوبة عن الاسؤلة المذكورة ظلما بة غير مفيدة فتركناها من شاه ها فليطالع ذلك الكتاب ليجدفيه هذه الكلمات متفرقة في مواضع شتى \*

ر واعلم ) ازلنا على هذه الحجة اعتراضات اخرقادحة لكنانطم إزمن احاط ماذكرناه فيباب العلم والمعلوم سهل عليه ايرادها فلذلك لم وردها.

﴿ الدليل الثالث ﴾ قالوا القوة العاقلة تقوى على افعال غيرمتناهية ولا شي منااقوى الجسمانية يقوى على افعال تفسير متناهية فلاشيء من القوى العاقلة بجسمانية - بان الصغرى الهاتقوي على ادراك الاعداد ولانهاية لراتبها مع أنها أحد الأنواع المدركة للقوة الناطقة وبيانالكبرى قدسبق، ( واعلم ) أنا في اثبات از القوى الجسما نية لا تقوى على افعال غيرمتناهية نحتاج الىانب ليين الدالقوة الجسالية منقسمة بالقسام محلهافتمود النقوض الوردة على الحجة الاولى وهي النقض بالوحدة والنقطة ومدركات الوجم · والاضافية وسائر الاسئلة التي اور د ناهاعليها وايضاً متوجه عليها سائر الشكوك فيباب الالقوة الجيمانية التي لا تقوى على افعالهاغير متناهية . (ثم على هذه الحجة ) المؤلة رائدة تخصهاو هي ثلاثة ( الاول ) لانسلم إن القوة الناطقة تقوى على ادر الله المور غيرمتناهية دفعة بل الهالاتنتهي الى حد الاوتقوى بعد ذلك على ادراك شيء آخر لكن لا يلزمهن ذلك كونها تمرية على ادر اكات غيرة تناهية كما أن الجسم لا ينتهي في الانقسام الى حدالا وهو تقبل بمدذلك تقسيما آخروان كان يستحيل الأتحصل فيه تقسيمات غيرمتناهية بالفمل فكذلك هاهمنا (و بالجملة ) فالحال في فاعلية هذه القوة كالحال في منفسلية الجسم عن الانقسام •

(الثانى) سلمنا الماقو به على الدراك المور غير متناهية لكن لم قلتم با به يلزم من ذاك كوساقو به على العمال غير متناهية (و سابه) الدالا دراك ليس فعلا بل هو الفعال لا معنى للادراك الاعتبل الصورة المعقولة في النفس الناطقة فيكون ذلك انفعالا و التم تجوزون الا يكون الامر الجسماني قو يا على فيكون ذلك انفعالا و التم تجوزون الايكون الامر الجسماني قو يا على انفعالات غير متناهية و الدليل عليه الكم تبتون هيولي ازلية ولا محالة

قد نواردت عليهاصور عيرمتناهية فقد حصلت فيها انفعالات غيرمتناهية. ( الثالث ) النقض بالنفوس الفاكية فأنها عندكم قوى جسما نية مع ال افعالها وهي الحركات الدورية غير متناهية ه

( والجواب) اما عن الاول فلاشك اذالقوة الناطقة لا تنتمى الى حــد الا و تقوى على ادراك ا موراخر وقدقام البرهان على اذالقوى الجسانية لا يمكن اذ تكون كذلك فقد حصل الفرض،

( ولقائل) ان يقول القوى الجسانية اما ان يقال الها تنهى الى وقت لا يبقى لها المكان الوجود اللا تنهى الى هدفه الما المكان الوجود الا تنهى الى هدفه المالة البتة ( و الاول ) باطل لان المكن لذاته لا ينقل ممتنعا لذا ته ( واما الثاني ) فنقول اذا كانت القوة الجسانية لا يجب ا تنها وها الى حيث يزول عنها المكان الوجود فعل الدا ممكنة الوجود لذا مها فا ذا لا استحالة في بقائمها ابدا ومن كانت باقية ابدا كانت مؤثرة فاذا لا استحالة في بقائمها ابدا و ذلك يبطل اصل المجة \*

( واما السؤال الثانى) فالجواب عنه ان تقول هب ان الأدراك نفس الانفعال و لكن فعل النفس في ركب المقد مات وتحلياما فعل و ذلك كاف لبناء الغرض عليه ه

(و لقائل ان يقول) السنم حين ما حاولتم الدلالة على القرق بين الحس المشترك و بين القوة المفسكرة قلتم الحس المشترك ليس له تصرف والقوة المفكرة لها تصرف والقوة الواحدة لا تكون مبدأ لا ترين لان البسيط لا يصدرونه الا أثر واحد واذا كان كذلك فكيف يمكنكم ان تبتوا المنفس قوة على الفيل الذي هو التركيب والتحليل بعد ان اثبتم لها قوة على الانفعال

و هو قبول الصور مع ان عندكم النفس شئ بسيط و البسيط لا يكون الامبدأ لا ترواحد ثم يلزم منه ان يكون الشئ الواحد قابلاوفاعلا معاواتم لا تقولون بذلك نع ان انسكرتم ذلك في الحس المشترك معكونه جسما نيا وجائز الانقسام فيت لا يقبل الانقسام اولى،

(واما السؤال الثالث) وهو النقض بالنفوس الفلكية فالجواب عنه ال النفس الفلكية والكانت جسما نية الا الهما غير مستقلة بالتحريك بلهى و اسطة بين المقل وبين تلك الافعال وهي في ذواتها وال كانت متناهية القوة الاانها عايست عليها من انوار العقل الفعال صارت غير متناهية القوة ،

( ولقائل ان يقول ) أما قدينا في باب تناهى القوى الجمالية ضعف هدا الجواب ولقائل ان يقول ) أما قدينا في باب تناهى القواب (وتقول) أذا جوزتم الجواب ولكنا نسلم في هذا الموضع صحة هذا الجواب (وتقول) أذا جوزتم ذلك فلم لا يجوز أن تلكون القوة الناطقة جسمانية للكنها عمايسنج عليها من تور العقل الفيال تكون قوية على الافعال الغير المتناهية به

(الدليل الرابع) لوكانت القوة الماقلة منطبعة في جسم مثل قلب اود ماغ لكانت اما ان تعقل داغًا ذلك الجسم اولا تعقله قط او تعقله في وقت دون وقت والاقسام الثلثة باطلة فالقول بكونها منطبعة في الجسم باطله

( وبيان ذلك ) هوان تعقل القوة العاقلة لذلك الجسم اما ان يكون لاجل ان صورة الآلة حاضرة عند القوة العاقلة اولاجل ان صورة اخرى من تلك الآلة تحصل القوة العاقلة فان كان الاول فالقوة العاقلة ان أمكنها ادراك تلك الآلة وا دراكها فهس مقارنتها للقوة العاقلة فادا مت الآلة مقارنة للقوة العاقلة فادا مت الآلة مقارنة للقوة العاقلة وجب ان تعقلها القوة العاقلة فتكون القوة العاقلة دائمة الادراك لتلك الآلة والت المتنع على القوة العاقلة ادراك تلك الآلة

لوجب اللا مدركها المدا فظاهم الله لوكان تمقل القوة الماقلة لتلك الآلة لاجل فسمقارنة تلك الآلة لتلك القوة لوجب ال تعقلها دائما اولا تعقلها دائما وكلا القسمين باطل واما ال كان تعقل تلك القوة الماقلة لتلك الآلة لاجل حصول صورة الخرى منها في القوة الماقلة فالقوة الماقلة الس كانت في تلك الآلة والصورة الثانية حاصلة في القوة الماقلة فتكون الصورة الثانية في تلك الآلة ابضاً حالة في الآلة لان الحال في الحال في الحال في الشيء حال في الشيء فيلزم منه الجم بين الثانين هذا خلف والرئم تمكن القوة الماقلة في تلك الآلة بل هي عبد الأجسام فذلك هو المطلوب،

(ولقائل ان تقول) اناقدينا انه ليس ادراك الشيء للشيء عبارة عن حصول الممقول في الما قل بل الادراك والمسلم والشهود حالة اضافية وهي قد تحتاج اليحصول صورة المعلوم في العالم وقد لا تحتاج ولكن العلم في جميع الاحوال ليس الاهذه الاضافة واذا كان كذلك فلم لا يجوز ان تكون القوة الناطقة حالة في جسم فتي حصل بينها وبين ذلك الجسم تلك الاضافة المخصوصة حصل الادراك والافلا (وايضا) فهذه الحجة تقتضي ان تكون جميع لوازم النفس معقولة لهاداعًا لانها لوعقات شيئامن لوازمها في حال دون حال لكان ذلك تعقلها لذلك اللازم ابداً معقولا كما أنه ابداً موجود بل يكون تعقل النفس لذلك اللازم الدائم منه الجمع بين المثلين فظهر ان هده الحجة تقتضي كون النفس في النفس فيلزم منه الجمع بين المثلين فظهر ان هده الحجة تقتضي كون النفس علة مجميع لوازمها ابداً وايضا تقتضي دوام علمها نجميع عو ارضها ما دامت تلك المو ارض حاصلة والالكان علمها بذاك المارض لاجل صورة مساوية لعارضها فيها فيناذ مجتمع في اذلك علمها بذاك المارض لاجل صورة مساوية لعارضها فيها فيناذ مجتمع في اذلك علمها بذاك المارض لاجل صورة مساوية لعارضها فيها فيناذ مجتمع في اذلك على المارض الموارض لاجل صورة مساوية لعارضها فيها فيناذ مجتمع في اذلك على المارض المدال المارض لاجل صورة مساوية لعارضها في الموارض حاصلة والالكان علمها بذلك المارض لاجل صورة مساوية لعارضها في المناب في المارض لاجل صورة مساوية لعارضها في المناب في المارض لاجل صورة مساوية لعارضها في المارض لاجل صورة مساوية لعارضها في المناب في المارض لاجل صورة مساوية لعارضها في المناب في المناب في المارض لاجل صورة مساوية لعارضها في المارث المورة المارث المار

العارض وصورته فيلزم الحميع بين المثلين فظهر ان هذه الحجة تقتضى كون النفس عالمة بلوازمها مادامت النفس موجودة وكونها عالمة بعو ارضها مادامت تلك العوا رضمو جودة ولوكان كذلك لم يكنشى، من مجمولات النفس مطلوبا بالبرهان ولما لم يكن كذلك بطلت هذه الحجة وايضا فالمثلان انما استحال اجماعها لانه لا يميز احدها عن الآخر بشى من الاوصاف وحينئذ ترتفع المفائرة بسهاو يحصل الانحاد بهماولما كان الانحاد عالا لاجرم استحال الجمع بين المثلين ه

(الدليل الخامس) أن النفس الانسانية بمكنها أن تدرك الانسان الكلي الذي يكون مشتركا بين الاشخاص الانسانية كلهاولا محالة يحكون ذلك المعقول مجردا عن وضع صين وشكل معين والالماكان مشتركا بين الاشخاص ذوات الاوضاع المختلفة والاشكال المختلفة فظاهر أنهذه المصورة العقلية المجردة أمر موجود وقد ثبت أن المجردات والكليات لاوجود لها في الخارج فاذاً لها وجود في الذهن فعلما أما أن يكون جسا اولا يكون والاول محال فاذاً لها وجود في الذهن فعلما أما أن يكون جسا اولا يكون والاول محال والا لكان لها كم معين ووضع معين و مقدار معين وشكل معين بسبب أن مهاكذلك وحين الدين وحل ذاك محال

فاذآ محل هذه الصورة ليس جسما فهواذ آجوهم مجرده

( فان قانوا ) ليس المنى بكون الك الصورة كلية الهما صورة يشترك فيهما كثيرون فارب ذلك محال بل المعنى بكونها كلية ان اي الاشخاص الانسانية مبقت الى النفس كان تأثيره في النفس ذلك التأثير ولوكان السابق الى النفس الانسانية هو الفرس لما كان اثره فيها ذلك الاثر بل اثر آخر ه

( فنقول ) اذا كان المنى بكون الصورة السكلية ذاك فلم لا بجوز ان تحصل هذه الصورة على هـذا الوجه في محلجساني اعنى ان ترتسم في القلب من مشاهدة انسان ممين صورة محبث لوكان المرءي بدل ذلك الانسان اي ايسان شئت كانت الصورة الحاصلة منه في القلب تلك الصورة ه

( فان قالوا ) لان تلك الصورة لوحصات في الجسم لسكان لها بسبب الجسم مقدار معين و شكل معين وذلك يمنع من كونها كلية،

(قانا) وكذاك الصورة الحاصلة فيالنفس تكون صورة شخصية وككون

( وبالجلة ) فالصورة سوا ، كانت حالة فى النفس اوفى الجسم فهى لا تكون مشتركا فيها من كل الوجو ، فان وحد لها الشخصية بمنع من هذه الشركة في انها تكون مشتركا فيها فاذا جاز ان تكون مشتركا فيها باعتبار آخر جاز البضا ال تكون هذه الصورة عند قيامها بالجسم وان كان تقد رها وتشكلها بمقدار الجسم وتشكله مانعة من هذه الشركة اكسها باعتبار آخر تكون مشتركا فيها وهو الاعتبار المذكور و هذا الشك ممكن اخر تكون مشتركا فيها وهو الاعتبار المذكور و هذا الشك ممكن ان تمحل له جواب ه

(الدليل السادس) لوكانت القوة العاقلة جدد الية لضعفت في زمان الشيخوخة داعًا لكنها لا تضعف في زمان الشيخوخة داعًا فهي غير جددانية ويصحح نقيض التألى بقياس من الشكل الثالث هكذا كل ما يعقل به الشيخ الاشياء فهو قوة عاقلة وليس كل ما يعقل به الشيخ الاشياء فاله يكل عند الشيخوخة فليس كل فوة عاقلة تكل عند الشيخوخة ه

( واعلم ) اله ليسمن الواجب في صحة ماقلنا ازلا يكون عقل شيخ يكل بل اذا كان عقلمالم يكل في الشيخوخــة وانكان سائر العقول يكل فالمطلوب قدصح فانه انكانت النفس محتاجة فىذا تها الى البدن كان اختلال البدن موجبا لاختلالاالنفسلامحالة فحيتئذ يستحيلان يختلالبدن وتكونالنفس سليمةاما اذاكانت النفس غنية في ذاتها عن البدن لايلزم انتختل افعال النفس عنداختلالالبدن نع قديجوز ازيكون اشتفالها يندبير البدن عنداختلاله يعوقها عن سائر افعالها وذلك مثل ما يعرض للفارس الراكب فرساً ردي الحركات فاله يصير اشتفاله عراعات مركبه مانعاله عن افعاله الخاصة به وليس صدورها عنه بشركة الفرس وبجوز ازيكون الفمل الذي ليس بالشركة موقوفاعلى الفمل الذي بالشركة مثل انه قــد محتاج في اكتساب الممقولات في ا ول الاس الى تخيلات تنصرف فيها النفس تصرفا سند كره فا ذا عاقت عن استعمال التخيلات آفة في اعضاء التخيل كلت القوة الما قلة عن ا فعا لها فالشيخ اذا عرض له الانصراف عن المفولات فالسب فيه انه قد شغل عن افعاله الخاصة اوعرضت الآفة لشئ رعا احتاج اليهفيهذه الافعاللا لان جوهر نفسه قدضمف فان الشيخ لوا عطىعينا كمين الشاب فىالمزاج لكانحسه مثلحسالشاب بلالشيخوخـة ضعف فىالآلاتالبدية بشبه حال السكرو الانحاء ه

( فان قبل ) الشيخ لعله انما عكنه ان يستمر فى افعال عقله على الصحة لان عقله يتم بعضومن البدن بتأخر اليه الفساد والاستحالة وان ظهرت الآفة في سائر القوى والافعال \*

﴿ فَنَقُولُ ﴾ الاعضاء الطرفيــة انمـا بلحقها الضمف والفساد لضمف يسبق

الى المبادى ولوكانت المبادى صحيحة لا نحفظت الاطراف و لم تسقط قواها فكان الحال فيهاكالحال في الشباب فيظهر من هذا آنه لا كبد الشيخ ولاد ماغه ولاقلبه على الحال الصحيحة او القريبة من الصحيحة و لذلك مجد في نبطه و يوله وافعال د ماغه تذاو تاعظها .

( فان قبل ) أن بعض الامرجة أوفق لبعض القوى فلمل مراج المشائخ أوفق للقوة المقلية فلهذا تقوى فيه هذه \*

( فنقول ) مزاج المشائخ امارد و ببس واماضعف و كل و احد منهما خديوجد قبل الشيب ولا يكون لصاحبه مزيد استبداد وايضا فليس كل شيخ هو اقوى من الشاب وليس الدليل مبيناعلى ان الغالب في المشائخ كال العقل بل على أنه لو كانت القوة العقلية قائمة بالبدن لاستحال ال لا تضعف عند ضعف البدن وقد نجد واحدا ليس كذلك فالمقدم مسلوب على الرضعف البنية ليس يكون ملاعًالما يقوم بالبنية بل الماة تلائم مالا يقوم بالبنية بل الماة تلائم مالا يقوم بالبنية بي المنافقة المناف

( فان قبل ) الشيخ تخيله وتذكره وحفظه محفوظة ليست د وزحالعقله مع ان هذه القوى جسما بة \*

( فنقول ) ليس الامركما ذكر نموه واما ذكره الامور الماضية التي كانت في ذكره في زمان الشباب فاعل يكون كذلك لان تكرر مذكوراتها على وهمه وهو شبخ اكترمن تكررهاعليه وهو شاب فيكون السبب لذكره الموى فيه مما في الشباب واما حفظه الاشياء التي محفظها عند الشيخوخة فهو ضعيف فالشيخ لا في حفظه تصور المحسوسات و لا في حفظه معانيها كالشاب ( وان شنت ) ان تعلم ذلك فجرب حفظ الشيخ للشي الذي محفظه

عند شيخو خته كمفطه عندما كان صبيا او شابا فانك بجده لا محالة لا يحفظ له الشيء لاميناه ولا صورته لاعدة ولا مدة كما كان يحفظ له قبل ذ لك وتجد مذكره اضعف بما كان ايضاً الا فيا للمقل سبيل الحالمونة فيه واما الامور الحفوظة قد عافاعا يساوى الشيخ الشاب في حفظ الا به مساوى فيها السب للحفظ عدداومع ذلك فان المرتسم من ذلك في حفظ الشاب اوضح واصنى و اشد استصحاباً للاحوال المطيفة به و المرتسم في حفظ الشيخ اطمس وادرس واختى لمانا وظهوراً ه

(فان قبل) الشيخ ليس اعما يوجد سليم العقل محسب الامور العقلية الكلية بل هو انقب رأيا و اصح مشورة من الشاب في الامور الجزئية الخيالية و انت لا تقول ان خياله اسلم من خيال الشاب اومثله ه

( فنقول ) ان ذلك لشيئين ( احدهما ) ان الله له اكبر (وثانيهما اله يستمين علمو مسا ولمثله من الشاب او اقوى نسب قلة المنازعات اما ان الله أنه اكبر فهو ان الا مثلة الجزئية عندم الكثر للان مجاوعة اوفرائم أنه ليس يتصرف فيها بالخيال و القوى الوهميه فقط بل برجع فيها الى العقدل فيستمين به في طريق القسمة للاسباب الواقعة المسكنة وطريق الاعتبار للاوائل ه

( فازقيل ) لم لا يجوز ان تقال ان الشيخ قد استفاد في استمال المقلد وبه فصار ت الآلة وان ضعفت الاان كثرة در بته تند ارك ما فات بسبب تقصان الآلة و لذلك فان الشيخ المتدرب اقوى في صناعا به واستما له لها من الشاب .

( فنقول ) الدرمة انما يحصل لها اثر من و جهين ( احده هما ) ان هيئات التحر بكات الصادرة بالارادة تتثل في الخيال اشد فيكون وجه استمالها

عند الوهم الخضره

(و تأسيها) وهو ازالاعضا ، تستفيد مذلك حسن تشكل تستمد به لهيئة التحريك وليسبحكن اذيقال هذا فيباب المقولات فان العقلو اذسلمنا انه نفمل تحريكات الآلات فليس يتحفظ فيالنفس خيال شيء منهاكما يتحفظ لميئة تحريك اليد والقدم ونحوه ولا ايضاً عكن ان يقال آنه يستعين بآلات جسدانية وهي عاصية فيفيدها الاستمال طاعة فاناوان سلمنا ان العقل نفمل يتحريك فليس بتحريكات متسمصية ولذلك فانتصحيح الفطرة الاصلية يشرع فيالملوم فيقف عليها على الاستواء واذكان بمضالناس يحتاج الى اذبراض منجهة التفطن لمعانى الالفاظ ومنجهة معاوقة من خياله ومعارضة منه لعقله حتى ضهم الحال في ذاك فيعقله ويستوى في ادنى مدة واخف كالهة. ﴿ الدليل السابع ﴾ وهو قريب ممانقهم ان قول من المعلوم ان الشيء الواحد بالنسبة الى شي واحدلا يكون سبباً للكمال وسبباً للنقصان وكثرة الا فكار سبب لثوران الحرارة المجمَّقة للدماغ وسبب لاستكمال النفس بخروجها في تمقلاتهامن القوةالي الفعل فلوكان موتالبدن يقتضي موت النفس لكانت الافكار التيهى سبب نقصان البدن اوموته سببالنقصان النفس اومو تهامم انهامكملة لجوهرالنفس فيكون الشئ الواحد سببا لنقصان شئ واحد وكماله وذ لك محال فعلمنا اذالنفس لا تموت بموت البدن فهي غنية في ذاتها عن البدن ه

( ولقائل)ان يقول المحال هو ان يكون الشيء الواحد بالنسبة الى شيء آخر سببا لنقصانه وكماله من وجه واحد فى وقت واحد واما ان يكون ذلك في وقتين و يحسب اعتبارين فاي محال بلزم منه ه (الدليل الثامن) قالوا النفس غنية في المالهاعن المحلوكل ماكان غنيا في فعله عن محل محله فلوف ذاته ايضا بكون غنياعن محل محله فالنفس غنية عن المحل و امابيان) اذالنفس غنية في فعلها عن المحل فوجوه ثلاثة (الاول) الهامدرك نفسها ومن المستحيل اذبكون بنهما ويين ذاتها آلة فهي في ادراك ذاتها غنية عن الآلة ه

( الثانى ) انهامد رك اد راكها لنفسها وليسدّلك بآلة \*

( الثالث ) الهامد ركآ لهاالتي مدعى لهاوليس بينها وبين آ لها آ لة اخرى فئبت ان النفس غنية في فعلها عن الآلة والمحلوكل ماكان كذلك فهوفي ذاته ايضا كون غنيا عن المحل لوجهين ه

( احدها ) اذالقوى النفسانية لماكانت جسانية وكانت محتاجة في ذاتها الى محالها لاجرم تعذر عليها أدراك ذواتها وأدراك ادراك واداك ادراك آلها فادراك آلها فاوكانت القوة العاقلة جسانية لتعذر عليها ذلك و

( وَنَاسِهِمَا ) ان مصد رالفكَ هُو الذَّاتَ فَلُو كَانَتَ الذَّاتَ مَتَّالَمَة في قوامها ووجود ها بذلك المحل كان الفعل صاد راعن المك الجهة فيكون للجهة المتعلقة بذلك الفعل مد خل في ذلك الفعل فيكون الفعل عشار كة ذلك المحل وتدفرض انه ليس كذلك فظاهر ان النفس غنية عن المادة ه

( ولقائل) ان يقول لم فلتم المالقوة العاقلة لماكانت وحدهاهى المدركة لذاتها ولاد راكهالذا بهاولاد راكهالآ لهاوجب اللاتكونجما بة فاماقولكم المالقوى الحساسة لماكانت جسمانية تعذ رعليها ذلك فالقوة العاقلة لوكانت جسمانية لنمذر علماذلك «

﴿ فَنَقُولُ ﴾ لمُقاتم أَنْ تَلْكُ القوى أعَمَا تَعَدُّ رَعَلِهَا هَذَّهُ اللَّا دَرَا كَاتَ لَكُونُهَا

جمانية وهلهذا الامن باب التمثيلات التي بينوا فسادها فىالمنطق ه (وا ما قولهم) ما لا يتوقف في اقتضائه لآثاره على المحل لا يتوقف فيذانه على المحل»

( فنقول) اليس أن الصوروالاعراض محتاجة إلى محالهاو ليس احتياجها الى محالها الا بمجرد ذواتها ثم لايلزم من استقلا لها باقتضاء ذلك الحكم استغناؤها فى ذواتها عن تلك المحال فعلمنا أنه لايلزم من كون الشي مستقلا باقتضاء حكم من الاحكام أن يكون مستغنيا فى ذاته عن المحل،

( بل نقول) الرجيع الآ ارالصادرة عن الاجسام ومباديها قوى واعراض ممدودة فى تلك الاجسام وليس لمحال تلك القوى مدخل في اقتضاء تلك الآ ارلان محالما اجسام والاجسام عاهي اجسام يستحيل ان يكون لما الرفي هذه الاحكام المخصوصة فعلمنا المالمة تقل باقتضاء تلك الاحكام هى تلك الاعراض وحدها نم لا يلزم من انفر ادها باقتضاء تلك الاحكام استنمناؤها عن محالما فكذ لك ها هنا ه

(الدليل التاسع) قالوا القوى الجسمانية تكل بكترة الافعال ولا تقوى على القوى بعد الضعف وعلة ذلك ظاهرة لان القوى الجسمانية بسبب مزاولة الافعال السكتيرة تتمرض موادها التحال و الذبول وبسبب ذلك يعرض الضعف لها (واما القوة) المقلية فانها لا تضعف بكترة الافعال وتقوى على القوى بعد الضعف فظهر انها غير مادية اصلاه

(فانقيل) القوة الخيالية جسمانية ثم الهما تقوى على تخيل الاشياء العظيمة مع تخيلها للاشياء الحقيرة مثلا اذاتخيلناصورة شعلة بمكننا الانجيل مع ذلك صورة الشمس والقمر والسماء وغير هافبطل قولكم الالقوى الجسمانية لا تقوى

على الافعال الضعيفة عند صدور الافعال القوبة عهاه

( فنقول ) الما اذا ادعينا ان الفعل الجسماني القوي عنع من الفعل الجسماني الضعيف و هاهنا اذا تخيلنا الشمس والقعر فالمد رك قوي اما رعما لا يكون ادرا كنالهما قويافلا جرم لا عنع من تخيل الاشياء الضعيفة واما اذا قوى تخيلنا لهما يحيث صرنا مستفرقين في ذلك التخيل امتنع علينا والحال هذه تخيل الاشياء الحقيرة ( واما القوة) المقلية فليست كذلك فانا اذا عقلنا الشيء العظيم المكننا في ذلك الوقت تعقل الشيء الحقيرة

(ولقائل) نقول كالنامتي استفرقنا في تعقل شي عظيم القطعناعن تخيل الاشياء الصغيرة كذلك متى استفرقنا في تعقل شيء عظيم القطعنا عن تعقل غيره (والدليل عليه) الزمن استغرق في جلال الله جلت عظمته امتنع عليه في تلك الحالة الريشتغل مسائر المقولات ه

(الدليل العاشر) وهو الذي عول عليه افلاطون و فرره بعض اهل التحقيق من المتأخرين الما تخيل صور الآوجود الها في الخارج كبحر من الشراب وجول من اليا قوت وعمز بين هدف الصور المحسوسة وبين غديرها فهذه الصور امور وجودية وكيف لا تكون كذلك ونحن اذا تخيلنا زيدا مم شاهدناه حكمنا انه ليس بين الصورة المحسوسة والمتخيلة فرق البتة ولولا ان تلك الصورة موجودة لم يكرف الامر كذلك ومحل هذه الصوره عتنع ان يكون شيئا جسما بيا فان جلة ابداننا بالنسبة الى الصور المتخيلة لنا قليل من كثير فكيف ننطبق الصور العظيمة على المقادر الصغيرة \*

( و ليس تمكن ان شال ) ان بمض تلك الصور منطبعة في الدانا و بمضها في الهوا ، المحيط بنا اذا لهوا ، ليس من جملة المدانا و لا آلة لنفوسنا ايضاً ف افعالها والا لتألمنا بتفرقها و تقطعها ولكان شعورنا بتغيرات الهوا ، كشعورنا بتغيرات ابدائنا فاذ آمحل هذه الصورة شي تحدير جسماني وذلك هو النفس الناطقة ،

( فان قبل) هذه الصور الحيالية لا بدوان يكون لها امتداد في الجهات وذهاب في الاقطار والالم تكن صور الحيالية فاذا تخيلنا مربما فلا بدوان يتميز جانب من ذاك المربع من جانب آخر والالم يكن مربما وذلك الما يكون اذاكان له شكل ووضع مخصوص فاذا حل هذا الشكل في النفس فاما ان تصير النفس مشكلة بهذا الشكل حتى تصير النفس مربعة واما ان لا تصير كذلك فات صارت مربعة مثلافهي غير مجردة بل هي جسما بة وازلم تصر مربعة فصورة المربع غيره وجودة فيها لأفرى بين ان يقال انهاليست مربعة وبين ان تقال صورة المربع غيره وجودة فيها فهذا الاشكال قوي جداولم يظهر لى بعد منه جواب عكنني ان اظهره في كتابي هذاه

( وايضا )فاذا جازاً سُطَبِع هذه الطورة فيما ليس مجسم ولا بجسها في فلئن جاز انطباعها في الحسم الصغير اولى لان المنا سبة بين الشكل المظيم والصغير اعظم من المناسبة بين الشكل المظيم وبين ماليس عشكل ه

( ويمكن اذبجاب) عن هذا الاخير من وجين (الاول) ان الهيولى مجردة في نفسها عندهم ثم انها تقبل المقادير والابعاد (الثاني) ان كل مقدار بن سطبق احدهما على الآخر فاما ان تساويا او يتفاضلا و يتقدير ان يتفاضلا لا بدوان تقم الفضل في الحارج فالشكل العظيم اذا انطبع في الجسم الصغير فاما ينطبع فيه منه مانساو به و تبقى الفضلة خارجة واما اذا كان محل الصورة عجر داعن السكم والمقدار لم بجب ان يكون الحسكم بكون الحال مساويا للمحل اومقاربا

## أه فظير القرق ه

(الدلل الحادى عشر) وهوانا اذا حكمنابان السواد بضاد البياض فقد برهنا على آنه لايد من حصول السواد والبياض في الذهن والبداهة عاكمة بامتناع اجتماعهما في الاجسام و الجسما بيات فاذآ المحل الذي حضرا فيسه و جب اذ لا يكون جسما ولاجسما بياً •

( فانقيل) التضادبين السو ادوالبياض لذا يهمافا بن مصلافلا بدوان بتضاداه ( فنقول ) أنه من المحتمل ان يكون تضادها انما يحقق في بعض المحال د ون البعض فيكون من شرط المحل الذي يظهر عليه التضادان يكون جا وعند مالا يكون المحل جسمالا يحقق شرط التضاد فلا يحقق التضاده

(ولقائل ان تقول) الشكالمذكور متوجه هاهنا ايضا وهو انالنفس اذا تصورت الكرية فانوجه الكرية فهالزم ان تصير النفس كرة لأنه لافرق في المقل بين ان يقال هذا الشي كرة و بين ان يقال فيه صورة الكرة وكذلك القول في السواد والبياض والخرارة والبرودة ،

(وليس لاحد أن قول) أن الطباع صورة الكرة في النفس كا نطبا عما في الرآة حين ما نشاهد الكرة في الرآة،

(كانا بِنا) ان الاشياء التي شاهدناها في المرآ ةليس ذلك لاجل انطباع صورها فيها ه

( وليس لاحد ان تقول ) أما أذا تصورنا السواد والبياض والحر أرة و البر ودة فلا ينطبع السواد والبياض و الحرارة والبرودة في النفس بل تنطبع فهاصور هذه الامور ومثلها فقط فالمذالا للزم أن تكون النفس حارة باردة عندا نطباع هذه الامورفها» ( لانا تقول ) هذه الامورالتي سميتموها صورالسواد والبياض ومثلها هل لها حقيقة السواد و البياض الملافان كانت لها حقيقة السواد والبياض فثال السواد والبياض وصور مهما يضاسواد و ساض فقد انطبع في النفس سواد و ساض و حرارة و برودة واستدارة و استقامة فيجب ان تكون النفس سود اء بيضاء حارة باردة مستدبرة مستقيمة فتكون حيند جساوان لم يكن لصور (١) السواد و البياض والاستدارة والاستقامة و مثلها حقيقة السواد و البياض و الاستقامة والاستدارة لم يكن ادراك الاشياء عبارة عن انظباع ماهية المدرك في المدرك في الانطباع كيف كان و لولاه اكانت فسر الادراك بالانطباع اواعترفيه الانطباع كيف كان و لولاه اكانت هنران الحيتان قو تين جدا ه

( الدليل الثانى عشر ) لو كان محل الادراك قوة جسمانية لصح ان يقوم بعض ذلك الجسم علم و بالبعض الآخر جهل فيكون الشخص الواحد عالماو جاهلا بشىء واحد في حالة واحدة ه

( ولقائل اذيقول )الستم شرلون الهيمتنع اذيقوم بجز من الفلك عرض يضاد العرض القائم بجز آخر فقدعقلناجسايمتنع اذيقوم بطرفيه ضدان واذا عقلنا ذلك في الجملة فلم لا بجوز اذبكون القلب كذلك حتى اله والكان جسمانيا الاالهمتى قام باحداجزاته علم استحال في ذلك الوقت اذيقوم بالجزء الآخر منه جهل ه

( وايضا ) فهذا الكلام منقوض بالشهوة والغضب والقوة الوحمية فاله يستحيل ان يكون الانسان الواحــد مشتهياللشيء ونافرا عنه دفعة واحدة وان يكون حاكماعلى الشخص الواحد بأنه عدووبانه صديق دفعة واحدة مع أن القوة الشوقية و القوة الوهمية عنمه كم جسما بيتما ن ( فهذه جملة ) ماوجد ناه من الادلة على اثبات تجرد النفسو لم يقنعنا شيء منها للشكوك المذكورة فن قدر على حلما امكنه أن يحتج بها ه

( والذي يعول عليه ) في أثبات هذا المطلوب هو الكل عاقل بجد من نفسهُ أنه هو الذي كان قبل ذلك فهو ته اماان تكون جسماواما ان تكون قائمة بالجسمو اماان لاتكون جسما ولاقائمة بالجسم •

﴿ وَالْأُولُ بِأَطْلَ ﴾ أما أولا فلان الانسانةد يكون عالما هو تهعند ذ هولة عنجلة!عضا تُه الظاهرة والباطنة (واما نابياً ) فلان الابعاض الجسمانية دائمة التحلل و التبدل لان الاسباب المحللة مِن الحر ارة الحارجية و الد اخلية والحركات النفسانية والبدنية تمالا يحتص بجزء دوزجزء والبدزم كب من الاعضاء المركبة وهي مركبة من الاعطاء البسيطة مثل العظم واللحم فيكون كل جزء من اللحم مثل الآخر في الاستمد إد للتحلل فاذ اكانت الاجزاء كلهامتسا ومة في ذلك كانت نسبة الحالات الى كل واحد من تلك الاجزاء كنسبها الىالجزء الآخر فلميكن عروضالتطل لبعض الاجزاء اولىمن عروضه للبعض الآخرفثبت انهوية الانسان ليستجسماو ليست ايضاً شيئا قاءًابالجسم لات القيامم بالجسم بجب ان يتبدل عند تبدل الجسم لاستحالة انتقال الاعراض فكان يلزم اذلابجد الانسان من نفسه أنه هو الذيكان موجود التمبلذلك ولمساكان هسذا العلممن العلوم البديهية علمنا ان هو ية الانسان ليست جسما و لاعتاجسة المالجسم في جوهم عجرد وذلك هوالمطاوب \*

﴿ فَانْ قِيلَ ﴾ فَمَا قُولُكُم فِي سَائْرُ الْحَيْمُ الَّا تَ ﴿ فَنَقُولُ ﴾ الله لم يثبت عندنا البها

تعقل صن انفسها انهاهي التي كانت موجودة قبل ذلك حتى يلزم ان تكون نفوسها مجردة فالحاصل ان الشعور بالهوية مع الذهول عن جميع الاعضاء ودل على ان الملك الهوية مغائرة لجميع الاعضاء واماالشعور بان هذه الهوية هي التي كانت موجودة قبل ذلك يستين واعوام فانه بدل على ان المك الهوية غير محتاجة الى شيء من الاجسام والحيو انات قد عرفنا بالدليل الذي ذكرناه أنها تعلم هويات انفسها ولم نعرف بالدليل انها تعرف من انفسها انها هي التي كانت موجودة قبل ذلك فلاجرم لم يلزم ان تكون نفوسها مجردة والله اعلم فهذا هو الذي يعول عليه في اثبات تجرد النفس،

(وايضاً) يمكن أن يحتج على هذا المطلوب بحجة أخرى وهى أنافد دللنا على أن المدرك بجميع أصناف الادراكات لجميع المدركات شي و أحد قى الانسان ه

(فنقول) ذلك المدرك اماان يكون جسا اوصفة قاعمة بالجسم واما اللا يكون جسا والمادلان الجسم من حيث اللا يكون جسم لا يمكن ان يكون مدركا و (الثاني) ايضا باطل لان تلك الصفة اما ان تكون قاعة مجميع اجزاه البدن واماان تكون قاعة بمصل اجزاه البدن واماان تكون قاعة بمسمل اجزاه البدن واماان تكون قاعة بمسمل المسلم منخيلا متفكرا عاقلا والالكان كل جزء من اجزاه البدن سامها مبصر اكثر الاعضاء لا تتخيل ولا ببصر ولا تسمع ولا تمقل (وباطل ايضا) ان يقال ان بسط الاعضاء لا تتخيل ولا ببصر ولا تسمع ولا تمقل (وباطل ايضا) ان يقال ان بسط الاعضاء قامت به القوة المدركة لجيع هذه المدركات لا نه يلزم ان يكون في البدن عضو واحد ذلك العضو سامع مبصر متخيل متفكر عاقل فاه ولسنانجد ذلك ه

(و بهذا ایضا) ظهر فسادتول من تقول لعل القوة المدركة لجميع المد ركات قائمة بجسم لطيف محصور في بعض الاعضاء (لانا تقول) لوكان كذلك لكنانجد من ابد ابنا موضعام شتملاعلى جسم موصوف بكو نه سامعا مبصراً عاقلافا هم اولسنا نجد ذلك ه

(وليس لاحد ان تقول) هب انكم لا تمر فون ذلك الموضع اما عدم علمكم بذلك فلايد ل على عدمه ( لا فا تقول) انا قدد للنا على انا نحت السامعون المبصر ون المتخيلون الفا همون العافلون فلوكان بعض الاجسام سواء كان جز أ من البدن اوكان محصور آ في جزء من البدن يكون موصوفاً بالقوة المتملقة بجميع هذه المدركات فينقذ لم يكن حقيقيا ولاهو بتنا الاذلك الجسم الموصوف بناك القوة المتملقة بجميع المدركات و لوكان كذلك ثم انا لا نعرف ذلك الشيء لكنا لا نعرف حقيقة انفسنا وذلك باطل فتبت ان الموصوف بناك القوة المدركة لجميع الادراكات المس جسما اصلافهو جوهم عبرد وذلك هو المطلوب و المساور الماليون المدركة المنافقة المدركة المنافقة المدركة المنافقة المدركة المنافقة المنا

﴿ وَامَا المُنكُرُونَ} لَتَجَرُّدُ النَّفَسُ فَلَهُمُ الْبُحَتَّجُوا بَامُورُ ثُلاَّتُهُ •

(الاول) المانع بالضرورة الله رك لا لمالضرب هوالبشرة والالمدلة للذوق هوا للسال فاذآ هذه الادراكات جسانية وقد دلاتم على الله ولله المدرك بلايم الله والله وكات محميع اصناف الادراكات شئ واحدظها ثبت الله ولئة للمعقولات المعلم الله وقات شئ جسماني وجب الايكون المدرك للمعقولات شئا جسمانيا وذلك هو المطلوب •

( والثاني) أما أذا رأ بناشخصا مميناتم را بناه بعد ذلك فأما نعلم بالبداهة الهذا الانسال هو الذي شاهدماه بالامس ولوا عتبر في هو بنه شي وراء هذه البنية المحسوسة لما امكنناان نبلم ازهذا الذي شاهدناه الآن هوالذي شاهدناه قبلذلك اذمن المحتمل الككول قدفا رقته تلك النفس وحصلت نفس اخرى (وهب) انهذا الاحمال بما عكن اقامة الحجة على فساده لكن قبل الحجة يكونذلك مجوزالكنا قبل الاحتجاج علىفساد هذا الاحتمال نعلم ان الشيء الذي شاهدناه الآزهوالذي شاهدناه قبل ذلك وكذلك العوام يعلمون ذلك بلالهائم تدرك ذلك فأنها متى احست عن يعلفها تسارعت في العدواليه وذلك لمعرفتها بان الذَّى ادركته الآن هو الذي اعطاها الملف قبل ذلك ه ﴿ الثالث ﴾ اذاكثرالقائلين بالنفس الفقوا على از إشخاصها متحدة في النوغ تم من المعلوم أنب القابل لاحد المثلين قابل للمثل الآخر فلوقد رنا حصول مزاجين وصار امستعدين لقبول النفس في آن واحد فلا بخلو أما ان تتصل بهما نفس واحدة وهومحـال او نفسان لحـــكن ليس اتصال احدى النفسين بإحداليد نين اولى من العكس واما اللا تتصل النفس بواحد منهامم اله قدصار كل واحد منهما مُدِّكًّا انسَانيًا يَحيًّا مِنْهِ وَكَا فَيْلُومِ الْفِي لَا يَكُونُ الانسان في انسانيته محتاجا الى تلك النفسوهو المطلوب وربمنا يفرضون الكلام في التوأمين.

(والجواب عن الاول) أن تقول ان عنيت بقولك المتألم هو البشرة والذائق هو اللسان ان محل تفرق الاتصال هو البشرة ومحل بماسة الطعوم هو اللسان فقد بنا فهو حق وان عنيت به ال المدرك للائم والطعوم هو البشرة و اللسان فقد بنا انه ليس الامركذلك وكيف يقال ذلك ونحمت نظم بالضرورة ان المتألم هو الانسان لا المعدة و المبصر هو الانسان لا المعين على ماسبق تقريره ه

(و الجواب عن الثاني) هو أنه لوكان الا بسان هو هذه النفس لما عرفنا ان الشخص الذي رأيناه بأبا هو الذي رأيناه اولا (فقول) ان هذا ايضا لازم على الذين يزعمون ان الانسان هو البنية المخصوصة (إما اولا) فلانه ليس عتنع في قد رة الله تسالى ان مخلق انسانا مثل زيد على شكله و تخطيطه وهيئته و مع هذا التجويز كيف عكننا ان نجزم بان الذي شاهد ما ه نايا هو الذي شاهدناه اولا (واما نايا) فلانه ليس عتنع ان عمزج الاسطقسات على الوجه الذي امنز جت في بنية زيد حتى شكون من امزاجها شخص مثل شخص زيد (وهب) ان ذلك محال الاان امتناع ذلك اعما يظهر محجة وقبل العلم شلك المجة يجب ان ذلك محال الاان امتناع ذلك اعما يظهر محجة وقبل العلم الله المناهد هو زيد ام لا واما نا لئا) فلان الاجزاء البدية التي لزيد داعة التحلل والتبدل فكيف نظم بان هذا المشاهد هو ذاك الذي شاهد ناه قبل ذلك مع نجو يزسد ل اجزائه الاصلية \*

( بل نقول ) اما اذا اشر ما الى زيد بأنه زيد فالمشابلية اما ان يكون هو النفس او البدن او مجموعهما فان كان هوالنفس فاذا شاهداه صرة اخرى فكيف نعلم ان المشاهد ما يا هو المشاهد، ولا مع نجو يز ان تلك النفس ذهبت و جاه ت فس اخرى وان كان المشار اليه بأنه زيد هو البدن فاما ان يكون هو مجموع اجزائه او جزأ مسنامنه والاول باطل لملمنا بانه قد يصير سمينا بعد ما كان هن يلاوهن بلا بعد ما كان سميناوعلى هذالا تكون جلة اجزائه اصلية وايضافقد ازد اد اليوم فيه اجزاء من الغذاء و تقصت عنه اجزاء كانت متصلة به ( وهب) ان هذا محال لكن استحالته الماتسرف بالحجة فقبل الحجة وجب ان لا تقطع بان الذي شاهد ناه الآنهوالذي

شاهد راه قبل ه

(فاد قبل) المشار اليه بانه زيد اجزاء مخصوصة في البدن باقية ه (فنةول) اما اولافقد د للناعلي آنه ليس بعض اجزائه بان يكون في معر ض التحلل اولى من البعض (وامانا با) فلان تلك الاجزاء مجهولة لاندرى اينهى وكيف هي وكيف عكن ان تقال الاشارة الى زيدهى بسيما اشارة الى الاجزاء التى لا مدرى حالها وصفتها و ان جازان تقال تلك الاجزاء مع انها غير محسوسة معلومة البقاء بالضرورة جازان تقال في النفس كذلك (واما ان قيل) المشاراليه بانه زيد هو مجموع النفس و البدن \*

( فنقول ) ان تجو يز التبدل في النفس وحدها والبد ن وحده يقتضى تجويز التبدل في بجموعهما فعلمنا ان الاشكال المذكور لازم على جميع المذا هب ولا يمكن ابطال مذهب معين به ه

(والجواب عن الثالث) إن تقول أنه أذا حدث مزا جان مستعدان د فعة واحدة فليس بأن تعلق احدى النفسين بأحد هما أولى من أن تتعلق بالبد ن الآخر وأما أن تتعلق الهم وهو محال أولا تتعلق الواحده مهما وحيئذ بفسد المزاج ولا يتكون الحيوان لانه لا يتكون بلانفس و أذا كان ذ لك محتملا سقط الاستدلال ...

﴿ القصل الثاني ف كيفية تملق النفس بالبدن ﴾

(الشئ قد يكون) متعلقاً بغيره نعلقاً لوفارقه بطل مثل تعلق الاعراض والصور المادية عجالها وقديكون التعلق ضعيفاً يسهل زواله بادني سبب مع تقاء المتعلق مثل تعلق الا جسام بأمكنتها التي تسهل حركها عنها و تعلق النفوس بأبدانها ليس في القوة كالقسم الاول ولا في الضعف كالقسم الثاني \*

القصل الناق في كيفية تعلق النفس بالبدر

( اماأنه ليس كالقسم الاول فلما قد عرفت الهاعجردة الدّات غنية عمايحل فيهاواما الهايس كالقسم الثانى فلانه كان بجب الريّقكن الانسال من مفارقة البدن بمجرد المشية من غير حاجة الى آلة اخرى.

(وظاهر) ايضاان النفس تحبهذا البدن وتكره مفارقته و لاتملهم طول الصحية ولمابطل القسمان ثبت ان تعلق النفس بالبدن كتعلق العاشق عشقاجبليا الهاميا بالممشوق حتى اله لا ينقطع ذلك التعلق مادام البدن مستعد الان تتعلق به النفس و كتعلق الصانع بالالا تالتي يحتاج البها في افعاله المختلفة ولوجت ان النفوس البشرية متفقة في النوع وجب ان يكون كلها في مبادى خلقها خالية عن كل الصفات الفاضلة و الردية و اذ اكان كذلك فمن الواجب ان تعطى النفس آلات عنتافة وان يكون للنف عسب كل آلة فعل خاص والالاجتمعت الآلات عنتافة وان يكون للنفس وحيثة تختلط البعض بالبعض و لم يحصل مها الادراكات كلها على النفس وحيثة تختلط البعض بالبعض و لم يحصل مها لها شيء على سبيل الكمال والعام و لما المختلفت الآلات لا جرم النفس اذاماوات الابصار التفت الى العين فقوى على الابصار التام و اذا حاوات الساع التفت الى الاذن فقويت على الساع التام وكذ لك القول في سائر الدفال بسائر القوى ه

( فظهر عما قلنا ) ان تعلق النفس بالبدن تعلق التدبير والتصرف وهو اقوى من تعلق العاشق بالمعشوق •

﴿ الفصل الدالث في الذالنفوس البشر به هل بعضها مخالف للبعض بالماهية ام لا ﴾ ( زعم الشيخ ) الدالنفوس البشر به كلها متحدة في النوع ولم يزد على الدعوى وما ذكر في تصحيحها شبهة فضلا عن عجة و صاحب المعتبر المدكر أنحاد ها

صلى الناك في ان النفوس البشرية هل بعضها عنالف للبعض بالماهية الم

فالنوع وطول الكلام فيه واعترف بمدذلك النطويل بأنه لم يجدعلى تصحيح مطلوبه حجة برهانية ونحن مذكر اقصى ما عكن النقال فيه .

( اما من ادعى) اتحادها في النوع فله ان محتج في ذلك با مور( الاول) ان النفوس البشرية مشتركة في كولها نفوسا نشرية فلوانفصل بعضها عن البعض باس مقوم ذاتي بعد اشتراكها فيكونها نفوسا يشرية لزم كونهما مركبة لازمانه الاشتراك غسيرمايه الامتياز ولوكانت مركبة لسكانت جسمانية وذلك محال (الثاني) أما لما تصفحنا اصناف النفوس البشر بةوجدناها منحصرة في نوعين الاحراك والتحريك والاحراك منه كلي ومنه جزئي ووجدنا النفوس متساوية في صدق هذه الصفات علم افان الناس و ان اختلفوا في الذكاء والبلادة الا البهم باسرهم مشتركون في الاوليات اعني الك اذا لبهتهم على ذلك غانهم لتبهون مثلا المتناهى في البلادة اوعرفته معنى قولك (الاشياء الساوية لشيء واحد متساوية) فأنه لا يد وان يعرف ذلك ولو بعد حين واذا ذكرت له حقيقة الدائرة والله شكل من شأنه كذا فاله لا بدوان تنصور ذلك وان كان يعد ضرب الامثال و اتماب الخاطر ومتى عرف ذلك امكنه ان يعرف الشكل الاول من اقليدس و هكذا الكلام فيجيع دقائق العلوم فصح ان الناس كلهم مشتركون في صحة الدلم بالمملومات و ايضاً فهم مشتركون في صحة التخلق بكل الاخلاق فالالغضوب اذا تكلف الصبرمرات فأنه بقل غضبه . وكذاك القول في جميم الاخلاق.

(واذا تبت ذلك فنقول) كون النفس قابلة للملوم لازم من لوازم النفس فيكون داعًا مدوام النفس فأذا علمناان النفس البليدة بمكما ان تصور ماهية في حال من الاحوال عرفنا ان أمكان حصول ذلك التصور حاصل لتلك في حال من الاحوال عرفنا ان أمكان حصول ذلك التصور حاصل لتلك

النفس داعًا واذا كان كذلك علمنا الالبيد لماتمد رعيه ادراك التعدلابد فليس ذلك لا نجوهم نفسه لا يقبل ادراك الماهية بل ذلك التعدلابد وال بكون لامور خارجة عن ذاته فتبت الالنفوس كلها متسا وية في صحة ادراك الماهيات وقد تبت الناهيات وقد تبت الناهيات وقد تبت الماهية وتصور لا زمها علة للحكم ببوت ذلك اللازم لها واذا كانت النفوس كلها متساوية في صحة ادراك الماهيات وادراك الماهيات النفوس مشتركة في قبول علة هذه الاحكام فتكون مشتركة عن البعض فاذا النفوس مشتركة في جواهرها في صحة في صحة هد و الاحكام فتبت ال النفوس مشتركة في جواهرها في صحة الادراكات وبهذا الطريق يظهر أنها مشتركة في التحريك لان الغضوب اذا تعود الحلم فلابد وال بصير حلم اوال كان العد حين \*

(واذا تبت) ان النفوس متساوية في صحة الصافيها بالافعال الادراكية والتحريكية (فنقول) وجب ان يكون متساوية قطعالا بالا نمقل من صفات النفوس الاكوبها مدركة ومتحركة بالارادة و قديمية تساويها فيهافعي اذا متساوية في جيم صفاتها المعقولة فلواختلفت بعد ذلك لكان اختلافها في صفات غير معقولة ولوفت حنا هذا الباب لزم تعذ والحكم تها المشين لابا اذا ابصر ما سواد بن مها المين فيجوز ان يكون احدها مخالفا للآخر في صفة غير معقولة عند ما وذلك يؤدى الها لحكم بانقد ح في عائل المها الات ما على الما قد دلها في باب العلم ان كل ماهية عردة فامها لا بدوان تكون عاقلة لحقيقة ذاتها الكن نفسناماهية عردة فهي عاقلة محقيقة ذاتها ما الانفقل من الفسنا الاماهية قوية على الادراك والتحريك فاذا ما هية نفسي هذا القدروهو مشترك بين نفسي وبين سائر النفوس بالادلة المذكورة في مان

ان الوجود مشترك فادآ عام ماهية نفسى مقولة على سائر النفوس نم بمتنع ان يكون لهذا المشترك فصل مقوم في غيرى محتاج الى فصل عزنى عن غيري فلا محتاجة فلا محتاجة فلا محتاجة الواحدة لا تكون محتاجة وغنية معا فثبت ان النفوس البشرية متفقة في النوع فهذ الما يمكن ان بتكاف لا ساعاد النفوس البشرية في النوع وهي ضعيفة \*

( اما الحجة الاولى) فلقائل ان يقول لم لا يجوز ان يقال ان هذه النفوس وان كانت مختلفة فى النوع فهى غير مشتركة في الجنس اصلا فلا يلزم من اختلافها فى النوع كونها مركبة \*

(و توله م) انها مشتركة في كونها نفوساً انسانية وذلك و صف ذاتي الجوابه) انالنفوس البشرية مشتركة في صحة ادراك الكليات وفي كونها مد برة للابد ان الانسانية لكن من الجائز ان تكون كلهذه الامور لازمة لجوهم النفوس ولاتكون مقتركة في اللوازم الخارجية مثل اشتراك عنتانة في تمامها هيانها فتكون مشتركة في اللوازم الخارجية مثل اشتراك النصول المقومة لانواع جنس واحد في ذلك الجنس فلا يلزم التركيب - نموان سلمنا انهذه الاوصاف ذائبة فلم لا بجوزان تكون النفس مركبة في ماهيانها مع أنها لا تكون جسمانية مثل أن السواد والبياض مند رجان تحت جنس وهو اللون فيكون كل واحد صهمام كبالاتركيب جسمانيا فكذلك هاهنا بل هاهنا ماهوا قوى من ذلك وهو ان عندهم الجوهم مقول على النفس والجسم قول الجنس فتكون النفس مركبة عنده تركيبا غيرجسماني فكيف عكم ما الكار ذلك ه

( واما الحجة الثانية ) فهي استقرائيه ضميفة من وجيين (احدهما) الهلايمكننا ان ان محكم على كل انسان بكونه قابلا لجيم النصورات (ونانيهما) الهلا عكنا ان محكم على النفس التي علمناقبو لها لصفة بأنها قابلة لجيم الصفات كيف وضبط الصفات غير مكن «

( واما الحجة الثالثة) فهي تقتضي الككون نوع جميع المقار قات نوعاواحدا و ذلك ممالاسبيل اليه ه

﴿ وَامَامَنَ ادْعَى ﴾ اختلاف النَّفُوسُ بالنَّوعُ فقدا حَتَجَبَّاناً نجدقُ النَّاسُ العالم والجاهلوالقوي والضيفوالشريفوالخسيسوالخيروالشرروالنضوب والخول فهذا الاختلاف اما ازيكون لاختلاف النفوس في جواهرها اولاختلاف الالآت البدية مثل انقال الذي مزاجه اكثر حرارة كان اكثر غضبا واذكى فهما والذى مزاجه بارد كان بالمكس ه ( والقسم الثاني )باطل من وجهين (الاول) المانجه شخصين متساويين في المراج و في التاد ببات الحارجية و بختلف أن في الاخلاق وكذ لك نجد شخصين متساو يين ف الاخلاق مختلفين في الرَّاج وفي التَّاديبات الخارجية وذلك سطل هذا القسم - اماان المتساو يين في المزاج وفي التاديبات الخارجية قد يختلفان في الاخلاق فهوانا مرى شخصين متقار بين في المزاج عابة المقبارية تم يتباثنان غاية التباين في الرحمة والقسوة و الكرم والبخل والمفة والفجوروليس ذلك ايضاً للتعلم من الملم ومشاهدة ذلك من الابو ين فر عاالفق اجماع الاسباب الخارجية كلها للمفة ويكون الانسان بجبلته ميالاالىالفجورورعا يكون بالمكس ورعاكان الانواز في غامة الحسة و السقوط و الولدفي فالمّالشرف والصمود وكذا القول في سائر الاخلاق فعلمنا أن ذلك ليس الالاختلاف جواهر النفوس؛ ( واما ان المختلفين ) في المزاج قد يتسا ويان في هـ ذه الامور فهو انا برى الذكاء والقطنة في حار المزاج وبارده ورطبه ويابسه بل الواحـ د قديسخن من اجه جدا ثم يبرد ذلك وهو على خلقه النفساني وعن يزنه الاولى ولوكان ذلك بالمزاج لا ختلفت اخلاقه ه

(الشاني) ان النفس التي سانغ قولها الى حيث تكون قوية على التصرف في هيولى هذا العالم من قلب الماء عادا والارضهواء والعصى تعبانا معلوم ان ذلك ليس لقوة من اجه فبطل هذا القسم - والشيخ اعترف بذلك حيث قال ان المزاج المستعد القبول النفس الذي لا يتفق و جوده الا عاد دا ببطل عدا القسم (فئبت) ان اختلاف النفوس في هذه الاحوال ايس الالاختلاف النفوس في هذه الاحوال ايس الالاختلاف المراهين بلهومن باب الاقناعيات الضعيفة على البراهين بلهومن باب الاقناعيات الضعيفة ع

رُمُ اللَّ المُسلمنا المختلاف احوال النفوس فهل الحق النفس كل انسان عناافة بالنوع لنفس الأنسان الآخر أونجوز ال توجد نفوس منسا و بة في الما هية فذ لك مما لم بدل دليل على احد طر في النقيض فيه و لا يمكن من الاستد لال على تساوى النفسين تساويهما في جملة الافعال فانك قدعم فت الاستد لال متساوى اللوازم على تساوى الملزومات باطل المناساوى اللوازم على تساوى الملزومات باطل المنساوى اللوازم على تساوى الملزومات باطل المنساوى المارازم على تساوى المارات الملك المنساوى المارازم على تساوى المارات الملك المنساوى المارازم على تساوى المارات الما

و الفصل الرابع في آنه يجب أن يكون لكل فس بدن و لكل بدن نفس على حدة كه

( اعلم ان الاقسام) الممكنة في ذلك ثلاثة فأنه اما ان يجب ان تتكثر النفوس عيث تكثر الابد ان واما ان تتكثر النفوس عند وحدة البدن واما ان تتكثر الابد ان عند وحدة النفس والقسم الاول هو الحق والقسمان الآخر ان لابد

(النصل الرابع في أنه يجب أن يكون لكل نفس مدن >

من ابطالمها ۵

( فنقول ) اما أنه يستحيل أن تتملق النفوس الكثير ة بالبدن ألو أحد فقد احتجواعلى بطلانه بأن الانسان ليسهو الاهذه النفس وكل أنسان فأ يجد ذاته ذانا واحدة لاذاتين فاذاً ليس فيه الانفس واحدة ه

(وذكر بعضهم) ان نفس زيداذا فارقت بدنه تم وجد مزاج آخر مثل مزاج فيد أوقريب من المثلة و تعلقت نفس اخرى به فان غس زيد شعلق بهذا البدن المحل لما يما المشابهة (واماله) يستحيل ان شعلق النفس الواحدة بالا بدان الكثيرة فلانه بلزم ان يكون معلوم احدها معلوم اللآخر و مجهول احدها مجهولا للآخر ومعلوم أنه نيس كذلك وهذا بدل على ان كل انسانين يعلم احدها علم الا يعلمه اللآخر فان نفسهما متفائر نان » على ان كل انسانين يعلم احدها علمه الآخر فان نفسهما متفائر نان » ويكون كل علمه احدها علمه الآخر فهذه الحدة المحدة الحدة المحدة ال

## ﴿ الفصل الخامس في حدوث النفوس البشرية ﴾

( ذهب ) قوم من القد ماء الى قدم النفس واحتجوا بثلاثة امور ( اولها ) ال كل ما محدث فلا بدله من مادة تكون سببالان يصير اولى بالوجود بعدان كان او لى بالعدم فلو كانت النفوس حادثة لكانت مادية و التالى باطل فالمقدم مثله ( وناجها ) ان النفوس لوكانت حادثة لكان حد وجها محدوث الا مدان الماضية وهي غير متناهية فالنفوس الماضية غير متناهية لكن النفوس بالا نفاق باقية بعد مفاريقة الابدان فالنفوس الحاصلة في هذا الوقت غير بالا نفاق باقية بعد مفاريقة الابدان فالنفوس الحاصلة في هذا الوقت غير

﴿ الفصل الأمس في حدوث النفوس البشرية )

متناهية لكن ذلك محال لكونها قابلة للزيادة والنقصان مع ال كل ماكان كذلك فهو متناه فاذا النفوس الموجودة الآن متناهية فاذا ليس حدوث الابدان علة لان محدث النفوس فاذا صدور النفوس عن علم الابتوقف على حدوث حادث فهى اذا قدعة (وثالثها) المالولم تكن ازلية لم تكن ابدية لما ابت الذكل كائن فاسد لكنما ابدية فهى ازلية ه

(شمان القائلين) تقدم النفوس اختلفوا فهم من يحيل تعطلها وعدم تعلقه ابدن الهاكانت منتقلة من بدن الى بدن و مهم من جوز كوبها معطلة غير متعلقة بدن (والاولون) هم القائلون بالتناسخ فهم من لا يجوز الانتقال الاالى نوعه فلا تعلق النفس الانسانية الابدن الانسان ومهم من يجوز انتقال الذالى نوعه فلا تعلق النفس الاند ان الحيوانية ممهم من يوجب دوام هذا التردد ومهم من لا يوجب ذلك بل النفوس اذا انتهت من يوجب دوام هذا التردد ومهم من لا يوجب ذلك بل النفوس اذا انتهت الى غاياتها في الكمال في تعد الى الابد ان فتبتدى النفس الواحدة من اضعف الابد ان كصورة الدودة والديانة ولا تر الستقل الى الاقوى فالاقوى اللهان تصل الى الناة القصوى في السعادة فترك البدن حينئذ واما ان ستهى الى فاحق غايات كالها ه

( واما ارسطو ) ومتبعوه فقد الفقو اعلى حدوث النفس الانسائية ودليلهم في ذلك ان النفوس لو كانت موجودة قبل الابدان فاما ان تكثر فاخترة فاز كانت واحدة فا ما ان تتكثر عند النعلق بالبدن اولا تتكثر كانت النفس الواحدة نفسال كل بدن ولو كان كذلك لكان ماعلمه انسان علمه كل انسان و ماجهله انسان جهله كل انسان و ذلك ظاهر البطلان

و ان تكثرت عندالتعلق (۱) فيكون الشي الذي ليس له عظم و حجم منقيها والقوة وذلك عال — واما ان كانت قبل البدن متكثرة فلامد وان عتاز كل واحدة منهاعن الاخرى اما بالماهية اولوازمها اوعوارضهاو الاول والثانى عالان لان النفوس الانسانية متحدة بالنوع (۲) فتتساوى جيع افر ادهافى جيع الذائيات ولوازمها فلاعكن وقوع الامتياز بهماواما الموارض فدونها أعا يكون بسبب المادة ومادة النفس هي البدن فقبل البدن لامادة فلاعكن ان تكون هناك عوارض مختلفة فئبت أنه عتنع وجود النفس قبل البدن على استالا تحادو نعت السكترة فاذاً عتنع وجود النفس قبل البدن على استالا تحادو نعت السكترة فاذاً عتنع وجود النفس قبل البدن ه

( والاعتراض ) على هذه الحجة من وجوه ( الاول ) لم لايجوز ان يقال أنها كانت قبل الابدان و احدة ثم تكثرت ه

(و ليس الماثل) أن تقول كل ماكان واحداً وكان مع ذلك قابلاالانقسام كانت وحد نه وحدة اتصالية فكان جماء

(لانا نقول) مسلم الكلماؤ حدثة الصالية فأنه واحد قابل الانقسام اماليس عسلم ال كلواحد قابل الانقسام فوحدته انصالية لان الوجبة السكلية لا ننعكس كنفسها .

(الثانى) سلمنا ال النفوس كانت متكثرة قبل الابدان الكن لم قلم اله لا بد وال تخنص كل واحدة منها بصفة مميزة لانه لو كان النميز حاصلا لا جل الاختصاص بامر مالكان ذلك الامر ايضاً متميزا عن غيره ولما ال يكون غيزه عن غيره لانه تميز عن غيره فيلزم المدور او بشئ المات فيلزم التسلسل ولاز المهز لا مختص به شئ بعينه الا بعد عميزه عن غيره فلو كان تميز الشئ عن

<sup>(</sup>۱) وفي نسخة فالشي غير الجسم وغير الجسماني تجزأ الى الاجزاء والابعاض وهو محال ۱۲ (۲) بالماهية ۱۲

غيره باختصاصه بشي لزم الدور "

( الثالث ) سلمنا أنه لابدأ في الامور التكثرة من بمنزظ لا بجوز أن يكون الميزصفة ذائبة وبيانه ما بيناً من أختلاف النفوس بالنوع ه

( الرابع )سلمنا انها لا تَمَوَّدُ بشى من المقومات فلم لا يجوز ان تَمَرَّبش من البوارض لقولكم النوا رض بسبب المسادة و مادة النفس هى البدن وقبل البدن لا بدنه

( فنقول ) لم لا يجوز ان تكون النفس المتعلقة ببدن كانت قبل هــذا البدن متعلقة ببدن آخر وكذلك قبل كل بدن مدن آخر لا الى الغامة ولا تنقطع هذه المطالبة الا بابطال التناسيخ فاذا الحجة المذكورة في حدوث الارواح منبية على ابطال التناسيخ \*

(تمان الحكماء) بنرا إيطال التناسخ على حدوث الارواح فانهم قالوا بعد الفراغ من ذكر دايل حدوث النفوس (واذا ثبت) حدوث النفوس فلابد ان يكون لحدوثها سبب وذلك هو حدوث البدن فا ذا حدث البدن وتعلقت به نفس على سبيل التناسخ و ثبت ال حدوث البدن سبب لان تحدث عن المبادى الفا رقة نفس اخرى فينشذ بلزم اجماع النفسين في بدن واحد وذلك باطل حفاده حجم في إبطال التناسخ وهي مبنية على القول محدوث الانفس و حدوث الانفس كما بينا ميني على القول بابطال التناسخ فكان ذلك دورا \*

(ثم انصاحب المنبر) لما ذكرهذا السؤا لتسجب من غفلة المتقدمين في مثل هذا المهم العظيم \*

(المامس) سلمنا الرالنفس المتعلقة ببدن ماكانت متعلقة قبل ذلك ببدن آخر ( ١٩٩ ) لكن لم لا يجوز ان تكون قبل ذلك موصوفة بارض باعتباره كانت متميزة عن سائر النفوس بم يكون كل عارض بسب عارض آخر لا الى اول و السادس) المعارضة وهى ان النفوس بعد المقارقة لا يكون بمزها بالماهية ولوازمها والمايكون بالعوارض لكن النفوس الهيو لا ية التي لم تكتسب شيئا من العوارض اذا فارقت الا بدان فيتئذ لا يكون فها شيء من العوارض الا يجردانها كانت قبل ذلك متعلقة بابدان متنائرة فان كني هذا القدر في وقوع المايز فليكف ايضاكونها بحيث بحدث لها بعد ذلك التعلق بابدان من أنها وان المايز فليكف ايضاكونها محيث بحدث لها بعد ذلك التعلق بابدان من أنها وان أوليس لاحد ان تقول ) ماقاله الشيخ في الجواب عن ذلك من أنها وان لم تكتسب شيئامن الكمالات الاان لكل منها شعور انهويته الخاصة وذلك الشعور غير حاصل للنفس الاخرى و

( لانا نقول ) شعور النفس بذا إما هو نفس ذا بها على ما بت في باب العلم فاو اختلفا في السمور بذا بهمالكاما مختلفين بذا بهماوذلك سطل اصل الحجة وايضا فاذكني هذا القدر قبل النمائي في حصول الاستياز فلم لا بجوز اس محصل الامتياز بهذا القدر قبل التملق بالا مدان ه

(وليس لاحدان يقول) انشمورها با نفسها هو عارض عرض لهانسب التعلق بالابد از (وذلك لان) الحكماء انفقوا على ان ادراك الشيء لذاته وادراكه لادراكه لا أنه ليس عشاركة من تلك الآلة ـ وهذا هوالذي جعلوه حجة على استفناء النفس عن البدن فثبت اله ليس ادراكه لذاته بسبب البدن واذا كان كذلك فجوز واحصول الامتياز قبسل التعلق بالابدان بسبب ذلك ه

﴿ وَالْجُوابُ ﴾ عن تولمم \_ لم لا يجوز ان تكون واحدة قبل البدن ثم تصير

كثيرةبعد ذلك ه

( فنقول ) لان كل ماانقسم وجب ان يكون جزؤه مخالفا لكله ضرورة النالشي مع غيره ليس كهو لا مع غيره فتلك المخالفة ان كانت بالماهية اولوازمها وجب ان يكون كل واحد من الاجزاء مخالفا للآخر في الماهية فتكون تلك الاجزاء قد كانت متميزة ابداو كانت موجودة قبل التعلق بالبدن فهذه الا مورالمتعلقة الآن بالابدان كانت متميزة قبل التعلق بها وان كانت المخالفة لا بالماهية ولا بلوازمها فلابدوان يكون الجزء اصغر مقدارا من الكل لانه لولم يكن كذلك لم يكن احدها بان يكون خزا اللآخر اولى من المكس فثبت ان كل واحد قابل الا نقسام فلابد وان يكون ذا مقدار ، فنبت ان كل واحد من بعد الانقسام الماس بعد وحد به لكن تعينات تعين كل واحد من تلك الاجزاء بعد الانقسام الماس بعد التعلق بالابدا ن فيكون من النفوس من حيث هي هي حادثة لوذلك هو المعلوب ،

( وقولهم ) لم قلتم ان الامتياز لابوجد الاعند الاختصاص بوصف،

( فنقو ل ) سبق الجواب عنه في بأب الوحدة والكثرة ،

(وقولهم) لم قلتم أنه لا يجوزان تكون النفوس سمائزة بالصفات المقومة « (فنقول) هب أن الامركا فلتموه الاأنا نعر ف بالبداهة أن كل نوع من أنواع النفوس فا سمامقولة على اشخاص عد قلا ما نعم بالضرورة أنه ليس يجب أن يكون كل أنسان مخالفا لجميع الناس في الماهية وأذاو جد في كل نوع من أنواع النفوس شخصان فقد عمت الحجة «

( وقولهم ) هذه الحجة مبنية على ابطال التناسخ ( فنقول) ليس الامركذاك لانا لانااذا وجد نا من النوع الواحد شخصين علمناان المك الشخصية ليست معلولة لللك الماهية لان كل ماشخصيته معلولة لماهيته كان وعه في شخصه فلم لم يكن كذلك علمنا ان شخصيته ليست من لوازم ما هيته فهي اذا لعلة خارجية وقد عرفت ان المك العلة هي المهادة وما دة النفس هي البد ن فاذا سين النفس لا بد وان يكون إلاجل التعلق ببدن معين فتكون لا عالة غير متمينة قبل ذلك البدن فهي معدومة قبل ذلك البدن وبهذا يظهر ان كل مانوعه يكون مقولا على اشخاص كثيرة بالفعل فاله لا بد وان يكون عد فافظهر من هذا انه متى سلم كو ن النفوس متحدة بالنوع فا نه يلزم حدوثها وانه لا يحتاج في ذلك الى المعالى المعالى القول بالمناسخ فلا يلزم حدوثها وانه لا يحتاج في ذلك الى من بناء الحبة الدالة على إطال التناسخ على القول بالحد وث بيان دوري ه روقولم) لم لا يجوز ان يحصل امتياز بعض النفوس عن بعض بسبب عوادض كل واحد مها مسبوق بغيرة لا الى اول.

( فنقول ) لان عبر النفس المعينة عن عليه المحكم معين فلا بدله من علة معينة و تلك العلة لا عكن ان تكون حالة فيها لان حلولما فيها متوقف على المتبازها عن غيرها فلوتوقف ذلك الامتباز على حلول ذلك الحال زم الدور فاذا تلك العلة هي امور عائدة الى القابل وذلك هو الذي قلنا من ان المميز انما يكون فسبب القابل وقبل البدن لا قابل فلا عمزه

( واما المما رضة ) فالجواب عها ال النفوس الهيولانية تميز بعضها عن البعض بسبب تعلقها بالقابل المعين ثم أنه يلزم من تعين كل واحدة من للك النفوس شمورها بذاتها الخاصة وقد سناان شمور الشيء بذاته حالة والدة على ذاته ثم الذاتها الخاصة وقد سناان شمور الشيء بذاته حالة والدة على ذاته ثم الذلك الشمور ببتى ويستمر فلا جرم ببتى الامتياز ،

( والحاصل) ان الامتيازلايد واذبحصل اولايسبب آخر حتى بحصل لكل واحد مرحي تلك الاشياء شعور بذاته الخاصة وذلك السبب في النفوس الهيولانية تعلقها بالامد اذفاما النفوس التي قبل الابد أن لو تميزت لكان لما بمنز آخرسوى الشعور حتى يترتب عليه الشعوروقد دللنا على آنه ليس هناك بميزفلاجرم استحال حصول التميزوظهر الفرق فهذا ما يمكن الايتمحل في تقرير هذه الطرنقة،

﴿ الحجة الثانية ﴾ على الحدوث ذكرها صاحب المتبرفقال لوكا نت النفوس موجودة قبل الامد الالكانت اما متعلقة بامدأن اخروباطل إن تكون متعلقة بامدان اخرلان ذلك قول بالتناسخ ثم آبه ابطل التناسخ بالدليل الذى ذكره المتكامون من النفسنا لوكانت فيبدن آخرلكنا نطمالا كشيئا من تلك الاحوال الماضية وتتذكراناكنا فيمدن آخروعلى حالة اخرى فليا لم تنذكر علمنا أيا ماكنا موجودين فيبدن آخروباطلان لاتبكون متعلقة بدن لابها حينتذ تكون مبطاة والانتطل في الطبيعة وهــذه الحجة مجميع مقدماتها ضيفة حداه

﴿ وما ما احتج به ) اصحاب القدم من الالنفوس لو كانت حادثة كانت مادية ه ( فنقول ) ان عنيتم بكونها ماد به ان عدونها يكون متوفقا على حدوث البدن فالامركذلك ـوانعنيتم، أنها تكون منطبعة في البدن فلم قلتم أنه لوتوقف حدوثهاعلى حد و ث البدن و جب ان تكو ن منطبعة في البد ن ( وقولهم ) لوكانت حادثة لكانقداجتم الآن فوس غيرمتناهية بالمدد ( فنقول ) الامركذلك واستد لالهم على تناهيها باحتمال الزيادة والنقصان قد سبق الجواب عنه في باب تناهى الابعاد (وقولهم) لولم تكن اذلية لم تكن

(الفضل السادس فابطال التاسيع

ابدية قضية لاحجة على تصحيحها فلابجب قبولها وبالله التوفيق •

﴿ القصل الساد س في ابطال التناسخ ﴾

( قد ذكرنا )في أنناء الفصل المتقدم اكثر الادلة المذكورة ولكنا مذكرها الآزعلى رئيب اقرب الى الافهام ه

(فنقول الذي قدوجداه فيه ادلة ثلاثة (الاول) المت حدوث النفوس والمعلولات المحدثة لا بدوان بنتهي الى علل قدعة ولا بدوان يكون حدوث المثالم الموقو فاعلى حدوث استعدا ذات القوابل والذي نقبل النفس هو البدن فاذا حدوث النفوس عن علمها القد عة متوقف على حد وث الامن جة الصالحة لقبو لمحافاذا حد وث المزاج المستعد علة لان في عن العلل الاوائل نفس ماطقة فاذا حدث البدن وقد رياان النفس تعلق به على سبيل التناسخ فلا بدوان تحدث نفس اخرى على ماسناه فيلزم اذ بكون البدن نفسان وذلك باطل على مامضى ه

( وليس يمكن اذيقال ) اذالنفس التناب فينه تميم من عدوث النفس الاخرى ( اذ ليس)احداه ابللنع اولى من الاخرى:

( فان قيل ) لم لا يجوز أن تكون النفس المقارقة لما لما الكمال أولى بالتملق بالبدن من النفس الحادثة •

( فنقول )لان ماهية النفس ان اقتضت التعلق بالبدن كالذذلك الكمال عارضاً بعد عام المقتضى وان لم تقتض التعلق به والمقتضى لذلك التعلق هو ذلك الكمال فهو محال لانه مالم يكمل لم يتعلق ومالم يتعلق لم يكمل ه

( الثاني ) النفس اذافار تمت البدن فاما ان يصح الأسبى مجردة حينامن الاحيان بعد ذلك اولا يصح فان صح ذلك مع آنه يصح تعلقهما ببدن آخر على وجه التناسخ كانت فيمابين البدنين معطلة ولا تعطل في الطبيعة والأبيصح ذلك لزم الريكون عددالها لكين مساويا لعدد الكائنين حتى أنه متى فسد بدن وقارقته نفسه فني تلك الحالة شكون بدل آخر لتتعلق به تلك النفس وليس الامركذلك ه

﴿ قَالَ صَاحَبُ الْمُعْتِيرُ ﴾ إذ الرّم ملزم وجوب ازيكون عدد الهاككين على حسب عدد الكما ثنين فكيف يدفع ذلك •

( فنقول ) دفعناه بان نفرض الكلام في الطوفانات الما مة التي عندها بنقطم النسل ولا يبقى الاالقليل محبث يعلم ان عدد الحالكين اكثر من عدد الكائنين على الثالث ) ما ذكره المسكلمون من النفس لو كانت قبل ذلك في مدن آخر الثالث ) ما ذكره المسكلمون من النفس لو كانت قبل ذلك في مدن آخر الأنه قد ببت ال معلم الما مو محل الما والحفظ والتذكر والصفات القاعمة مذا مها الانختلف على المحتلف احو الماليدن فان النفس في صفاتها وذاتها مجردة عن البدن وكان مجب ان يق علومها بعد مقارف فلك البدن حتى تذكر في هذا البدن كيفية من احو الما في ذلك البدن فلها الماماكانت موجودة في مدن آخر هو مد

## ﴿ الفصل السابع في ان النفس لا عوت عوت البدن ﴾

(احتج) الشيخ عليه بان قال قد ثبت ان النفس بجب حدوثها عند حدوث البدن فلايخلواما ان يكونا معافي الوجود اولاحدهما تفد م على الآخر — فان كانامها فلا يخلواما ان يكونامها في الماهية اولا في الماهية (والاول) باطلوالا لكانت النفس و البدن مضافين لكنهما جوهم ان هذا خلف وان كانت المعية في ذلك الوجود الى المعية في الوجود الى العية في الوجود الى الوجود الى

الآخر فمدم كل واحد منهما يوجب عدم تلك المية ولا يوجب عدم الآخر واما انكانت لاحدها حاجمة فى الوجود الى الآخر فلا يخلواما ان يكون التقدم هو النفس او البدن فان كان المتقدم فى الوجود هو النفس فذلك التقدم اما ان يكون ذائبا اوزمانيا والاول باطل لما ثبت ان النفس ليست موجودة قبل البدن (واما الثانى) فباطل ايضاً لان كل موجود يكون وجوده معلول شئ كان عدمه معلول عدم ذلك المعلول مع بقاء الداة لم تكن تلك الماة كافية فى ايجابها فلا تكون العلة علة بل جزء امن العلة هذا خلف فاذا لو كان البدن معلول النفس لامتنع عدم البدن الالعدم النفس (والتالى) باطل فاذا لو كان البدن معدم لاسباب اخر مثل سوء المزاج اوسوء تركيب اوتفرق اتصال فبطل ان تكون النفس علة البدن ه

( وباطل) ايضاً ان يكون البدن علة للنفس لا نالمال كما عرفت أربع و محال ان يكون البدن علة فاعلية للبغس فابه لا مخلواما ان يكون علة فاعلية لوجود النفس عجر د جسميته اولامر ذا مد على جسميته و (الاول) باطل والالكان كل جسم كذلك (والثاني) باطل لوجهين (اما اولا) فلا ثبت ان الصورة المادية انما نفعل بواسطة الوضع و كل ما لا يفعل الا بواسطة الوضع استحال ان يفعل فملا عجر د ا عن الحيز والوضع \*

( واما ثانيا) فلان الصور المادية اضعف من المجرد القائم بنفسه والاضعف لا يكون سببا للاتوى (ومحال) ان يكون البدن علة قالجية لماثبت ان النفس مجردة ومستفنية عن المادة (ومحال) ان يكون البدن علة صورية للنفس او عامية لها كان يكون البدن علة صورية للنفس او عامية لها كان الامراولي بان يكون بالمكس فاذا كيس بين البدن والنفس علاقة واجبة المثبوت اصلا فلا يسكون عدم احدها علة لعدم الآخر ه

( فان قيل ) الستم جملتم البدن علة لحدوث النفس •

( فنقول ) أنا قد بينا أن القاعل إذ ا كان منزها عن التغير ثم صدر الفعل عنه بعد انكان غيرصادر فلابدوان يكون لاجل ان شرطالحدوث تدحصل في ذ لك الوقت دون ما قبله ثم ان ذلك الشرط لما كا ن شرطا للحدوث فقط وكان الشيء غنيا في وجوده عن ذلك الشيُّ استحال ان يكون عدم دُلك الشرط مؤثرا في عسدم ذلك الشيء ثم لما الفق الكال ذلك الشرط مستمدا لازبكونآلة للفسف بحصيل الكمالات والنفس لذاتها مشنافة الى الكمال لا جرم حصل النفسشوق طبيعي الىالتصرف في ذ لك البدن والتدبيرفيه علىالوجه الاصليج ومثل ذلك لاعكن الككون عدمه عاة لمدم ذلك الحادث ه

### ♦ القصل الثامن في الدالقساد على النفس محال ﴾

( و ذلك ) لوجهين (الاول) النفس ممكنة الوجود وكل ممكن فله سبب فللنفس سبب والسبب مادام يبتى موجو دامع جميع الجهات التي باعتبار هاكان سببااستحال انمدام المسبب فلوقدرنا يقاء السبب مع انمدام المسبب فلا يخلو اما ازيكوزلاجل-صورمانع اولالحضور مانع فانكان لحضور مانع فحينئذ السبب أعاتم سببيته عند عدمذالث المائع فعند وجود المانع لم وجد السبب لالاجل مانعكان وجود السبب بالنسبة الىذلك المسبكمدمه بالنسبةاليه فيكون صدور ذلك المسبب عن ذلك السبب بالامكان فلايكون السبب سبباهذا خلف فظاهر انالسب مادام سببا فأنه يستحيل ان نعدم السبب فان النفس لو المدمت لكان المدامها لالمدامسيبهاو الاسباب اربعة ويستحيل ان (0.)

ان يكول عدمها لا نعدام السبب الفاعلي لا ناسنيين است السبب الفاعلي لحاجوهم على مفارق مجرد وكل ماكان مجردا من جيم الوجوه امتنع عدمه لا ذال كلام فيه كالكلام في النفس (وعال) ان يكون لا نعدام السبب المادي لا أقد بينا اذ النفس ليست في جوهرها بما دية (وعال) اذ يكون لا نعدام السبب الصوري لا ذالكلام في عدم ذلك السبب الصوري كالكلام في عدم النفس فان كان المدم صورة اخرى لرم التسلسل (وعال) ايضاً اذ يكون لا نمدام النفس فان كان المدم صورة اخرى لرم التسلسل (وعال) ايضاً اذ يكون لا نمدام النبب الماي لهذا الوجه في متنع عدم النفس مطلقاته

( واما الصور ) والاعراض التي يصح علمها العدم فذلك لصحة العدم على اسبابها القابلية المادية لان حدوثها لاجل امن جمة مختلفة نفيد استعدادات عنتلفة وقدينا ان الامر هاهنا ليس كذلك و

(الوجه الثانى) اذكل متجدد فانه قبل تجدده ممكن الوجود (۱) والالكان ممتنما والمتنع لا يوجد فاذا المتجدد غير متجدد هذا خلف (واعني) بهدا الامكان الاستعداد التام على ما عرفته وذلك الاستعداد التام على ما عرفته وذلك الاستعداد التام يستدى علا لا به حكم اطافي غير مستقل بنفسه بل لا بدله من عل ولا بد اذيكو ذذلك الحل موجود آعند تجد د ذلك الشي الاز الذي يوجد فيه امكان الشيء هو الشيء الذي حصلت فيه قوة وجود ذلك الشيء اى استعداده ه هو الشيء الذي حصلت فيه قوة وجود ذلك الشيء اى استعداده ه شي يوجد فيه امكان ذلك الفسلوصح علما العدم لوجب اذيكون هناك شي يوجد فيه امكان ذلك الفساد وذلك الشيء ليس هوذات النفس فان النفس لا ستى مع الفساد والذي فيه امكان الفساد بحب اذبقي مع الفساد فاذاك الشيء مادة النفس فتكون للنفس مادة فنقل الكلام الى تلك المدادة فاذ صح علمها الفساد احتاجت الى مادة اخرى ولزم التسلسل وان انقطع فاذ صح علمها الفساد احتاجت الى مادة اخرى ولزم التسلسل وان انقطع فاذ صح علمها الفساد احتاجت الى مادة اخرى ولزم التسلسل وان انقطع

التسلسل فذلك الشئ ممالا يصحعليه المدموهو جزء النفس وجزء النفس لايصح ازينا فيمقيارنة الصورالعقلية ولايكون ابضاذا وضع وحيزوالا ككانت النفس منافية لمقارنةالصورالمقلية ولكانت ذات وضع وحيزو اذاكان ذلك الجزء من النفس الذي ثبت بقاء ه مجرد ا عن الوضع قابلا للصور المقلية كانذاك الجزء هوالنفس فالنفس لا بصح عليها المدم ه

﴿ فَانْ قَيْلِ ﴾ اليسلمامادة توجدفيها قوة حدوثها فلم لا يجوزان تحصل في تلك المادة قوة فسادها \*

﴿ فَنَقُولُ ﴾ الفرق ظاهر لانالذي حصل فيه قوة الحدوث هوالبدن وذلك بمايصحان سقيمع الحدوث إماالذي توجدنيه قوة فساده لوكان هوالبدن لكاذالبدن باقيامع فساد النفس وبالانفاق البدنلاستي ممعدم النفس فظهر الفرق بين البايين \*

﴿ الفصل التاسم في علل النفوس الناطقة ﴾

(من الظاهر) أنه لا يجوز أن المسكون علة النفوس هي الجسم والا لكان برج. كل جسم كذلك ولابجوز ايضاان يكون جسها ببالان ذلك الجسهاني اماان 📻 يكون محتاجا الى الجسم في ذاته اوفي، ؤثريته اعنى ان الحاجة الى الجسم اماان تكون في الوجود او في الايجاده

﴿ وعالَ انْ تَكُونَ فِي الوجودَائِلانَةُ اوجه(اما اولا)فلانالصور الجساَّـةِ لوفعلت لكان فعلها عشاركة القابلو القابلالذي هوالجسم بمتنع أن يكون جزءا من المؤثر و قد عرفت فيما مضي تحقيق هذا الوجه \*

﴿ وَامَانَا ۚ إِنَّا كَالُوا الْحُورُ الْجُمَّا لِيهَ آمًّا تَؤْثُرُ لِوَاسْطَةَ الْوَضَمِ وَعَتَنَعَ حَصُولُ الوضعفيما لاوضعله \* ﴿ وَامَا ثَالَتًا ﴾ فلا زالعلة اثم واقوى من المعلول والجسماني أضعف من المجرد فاذاً المؤثر في و جود النفس يمتنع ا ن يكون محتاجا في وجوده الى الجسم ويمتنع اذبكون في موجد يته محتاجا الى وجود الجسم و ذلك لان الذى يحتاج في فاعليته إلى الجسم هو الذي يفعل فعلا يمكن ان يكون لذلك الجسم الذى هوالاً له وضع ونسبة الى ذلك الفعل با لقرب والبعد فانه لا يخلو اما ان يكون تأثيرًا لعلة يتوقف على ما يكون قريبًا من ذلك الجسم اولا يتوقف علىذلكفان لم يتوقف وجب ان يكون تأثيره فىالقريب من ذلك الجسم كتأثيره فيالبعيد فلا يكون لذلك الجسم دخل فيالتأثير اصلا وان كان تأثيره في القريب من ذلك الجسم قبل تأثيره في البعيد عنه وجب ان يكون ذلك الفمل مما يصح عليه القرب والبعد فلا يكون مجردا روحانيا فاذآ كلما يفعل عشاركة الجسم وبواسطته فهو ذو وضع فينمكس انعكاس النقيض— اذكل مالا يكون ذاوضع استنع ازيفعل بو اسطة الجسم والنفس مما لاوضم له فاذاً لا عكن أن تقمل بوأسطة الجسم فأذاً فاعل النفس عنى فيذانه وفاعليته عرن المادة فالفاعل للنفسالناطقة جوهم مجرد فيذآنه وفي علائق ذآنه عن المادة وهو المسمى بالعقل الفعال ووجه تسميته بالعقل انكل مجرد عرــــــ المادة يجب ان يكون عا قلا لذا له و ثبت ان عقله لذاته ليس لاجل حضور صورة اخرى مساوية له يللنفس حضوره عند ذاته فذاته عقلوعاقلومعقول ووجه تسميته بالفعاللانه الموجد لانفسنا و المؤثر فيها ( وامابيان )ان ذلك ليس و اجب الوجود فهو مبنى على ان الشيء الواحد لا يصدر عنه اكثرمن واحده

﴿ فَا نَ قَيْلَ ﴾ لم لا يجوز ان يكون المؤثر في نفس الولد نفس الوالدين م

( فنقول ) الذي قد مناه كاف في ابطال ذلك ولكن الشيخ قد خص ذلك في المباحثات نوجه آخره

﴿ وَهُوا نَهُ قَالَ قَدْ سِنَا ﴾ انالنفوس البشرية متحدة فيالنوع فلوجعلنا نفسنا مملول نفس فلا مخلواما ان تكون العلة نفسا واحدة اوآكثرمن واحدة فان كانت نفساواحدة فاما ان تكون ممينة ا وغييرممينة ومحال ان تكون ممينة لانالنفوسالبشرية متحدة فيالنوع فليساحم ىالنفسين بالتأثير اولىمن الاخرى– ومحال انتكون غيرممينة لان المعين يستدعى علة معينة فان المكن لا يترجح وجوده على عدمه الا بوجود شيّ متى فرض عدمه فأنه يلزم من فرضعه عدم ذلك الشي فيكون ذلك الشيء سينافي وجوده واما ان كانت النفس معاولة لاكثر من نفس و احدة فهو باطل لا نه ليس عدد اولى من عدد فكان بحم الريكون المؤثر في النفس الواحدة جميع النفوس المارقة الكن ذلك محال لان الاقل من المجموع الحاصل في زماننا مستقل بالتأ ثير فان المجموع الذي قبل زماننا أقل من المجموع الذي في زماننا وذلك الا قل كان مؤثرًا فاذاً بعض آحاد المجموع الذي فيزمانناكا ف فيالتأث يرفيستحيل ازيكون الجموع مؤثرا لما عرفت أنه لا تجتمع علىالملول الواحد علتان مستقلتان فاذآ لاعكن تعليل النفس عجموع النفوس السابقة ولا ببعضآ حادها دون البمض فاذآ يمتنع استنا دها الىشى منذلك وهوالمطلوب ( وهذه المجة ) ما مها بأس لوثبت اتحاد النفوس في الماهية \*

﴿ الفصل العاشر في احتجاج القدماء على وحدة النفس ﴾ ( اعلم ) آنا قدينا أن نفس الانسان هي ذاته وحقيقته وكل عاقل بعلم ببداهة عقله أن ذاته وحقيقته أمر واحد لاأموركثيرة »

( وبالجلة

لفصل الماشر في احتجاج القدماء على وعدة النفس

(و بالجلة) فلم الانسان بوجوده ووحدته علم مديمي جلي فكيف يكون ذ لك معللوبا بالبرهان بل المطلوب بالبحث والنظر في كتاب النفس معرفة ماهيها وقواها وكيفية احوالها من الحدوث والقدم ولكن القدماء لمافر توا اصناف الافعال على اصناف القوى و نسبو اكل واحد مهما الى قوة اخرى احتاجوا الى بيان ان في جملتها شيئا هو كالاصل والمبدأ وان سائر القوى كالتوابع والفروع (فلنذكر) المذاهب المقولة في هدد الباب ولنذكر د ليل كل فرقة ه

( فَذَهَب بِعَضْهِم) الى ان النفس واحدة وهم على قسمين (فَمَنهم ) من قال النفس نفمل كل الا فاعيل بذا تهما لكن و اسطة الآلات المختلفة و هـذا هو الحق عند نا على ما مضى ه

(و مهم) من قال النفس مبدأ لوجود قوى جسمانية كثيرة ثم يصدر عن كل قوة خاصة فعل خاص وهو مذهب الشيخ ه

( و منهم ) من قال النفس ليست واحدة و لكن في البدّن نفوس عدة بسضها حماسة وبعضها مفكرة وبعضها شهوا نية وبعضها غضبية .

(واما المكترون) للنفس فقد احتجوا بان قالوا نجمه النبات وله النفس الغذائية والحيوانات ولها النفس الغذائية والحساسة دون المفكرة والعقلية فلرأينا النفس النباتية موجودة مع عدم النفس الحساسة والنفس الحساسة مع عدم النفس الناطقة علمنا أنها امور متفائرة اذلو كانت واحدة لامتنع حصول واحدة منها الاعد حصول كلها بالاسرولمائيت تغايرها واستغناء كل واحدة منها عن الاخرى ثم رأيناها مجتمعة في الانسان علمنا أنها نفوس متفائرة متعلقة بدن واحد ه

( واما المو حدون) فقد احتجواعلى ذلك بان قالو اقدد للناعلى ان الآفمال المختلفة للنفس مستندة الى قوى متخالفة وان كل قوة فهى منحيث هى هى . لا يصدر عنها الافعل مخصوص فالغضبية لا تنفعل عن اللذات والشهوا ية عن المؤذيات ولا تكون القوة المدركة متأثرة ممايتاً ثرها مانعته »

( واذا ثبت ذلك فنقول ) ان هذه القوى تارة تكون متماونة على الفمل ونارة تكون متدافعة — اما المماونة فلانا تقول متى احسسنا الشىء الفلا في استهيئا اوغضبنا — واما المدافعة فلانا اذا توجهنا الى التفكر اختل الحساوالى الحس اختل الفضب او الشهوة ،

( واذا ثبت ذلك فنقول) لولا وجود شئ مشترك لهذه القوى يكون كالمدر لها السرها لا متنع و جود المعاونة والمدافعة لان فعل كل قوة اذا لم يكن له اتصال بالقوة الاخرى وليست الآلة مشتركة بل لكل واحدم به آلة مخصوصة وجب اللا بحصل بيما هذه المانعة والمعاونة واذا ثبت وجود شيء مشترك فذلك المشترك اماأن يكون جسما اوحالا في الجسم اولا جسما ولا حالافيه والقسمان الاولان باطلان عامضى في القصول الساعة في القسم الثالث وهوان يكون جمع القوى شيئالا يكون جسما ولا جسما ياوهو النفس \*
وهوان يكون مجمع القوى شيئالا يكون جسما ولا جسما ياوهو النفس \*
( فان قبل ) لوكانت هو يتك هي النفس لكنت تعرف النفس داءًا وليس

( فنقول ) المجهول هو تسيمة هو يتك بالنفس واما الما هية المسهاة بالنفس فهي معلومة الك ابد الازالنفس هي الذات المستعملة للآلات البدية في معلومة الادراكات والتحر يكات وذلك معلوم من غير حاجة الى البرهان هذا حاصل كلام الشيخ \*

(و لقائل ان بقول) ما المعنى بكون النفس رباطا لهذه القوى فان عنيت به ان النفس علة لوجود هافهذا القد ر لا يكفى في كون البمض معاو باللبمض على مافعله او معاوقاله فان العلة اذ ا اوجدت فوى مخصوصة في محال متباشة واعطت لكل واحدة مهامنفصلة عن القوة الاخرى غنية عها غير متعلقة بها بوجه من الوجوه فشروع بعضها في فعله الخاص كيف عنع الآخر عن فعله اليس ان العقل الفعال مبدأ لوجود جميع القوى في الا بدان فيلزم من كوبها باسرها معلولة لمبدء واحدو علة واحدة ان يموق البعض البعض عن فعله او يعينه على ذلك وان عنيت به ان النفس مدرة لهذه القوى وعركة لها فهذ الحتمل وجهين ه

(الاول) ان قال ان النفس بيصر المرقبات و تسمع المسموعات و تشتهى المشتهبات وتكون ذا بها علا لهذه القوى ومبده الهذه الافعال فاذا ابصرت اشتهت اوغضبت وهذاهو الحق ولكن ذلك بوجب القول بطلان القوى التي البيما الشيخ في بعض الاعضاء المخصوصة فان النفس اذا كانت هي الباصرة والسامعة والمشتهة فاي حاجة الى البات القوة الباصرة في الروح التي في ملتق العصبتين والى البات قوة سامعة في الروح التي في العصب الصاخي ه ملتق العصبتين والى البات قوة سامعة في الروح التي في العصب الصاخي ه وبالحلة ) فالا نسان اغا ابصر و سمع بابصار وسما عقا يمين به لابا بصار و سما عقا يمين به لابا بصار و سما عقا يمين به يد و سما يمين به يمين به يد و سما يمين به يمين ب

(والناني) ان نقال نعني بكون النفس رباطا ان القوة الباصرة اذا احست بالمحسوس الجزءي استمدت النفس لان تدرك ذلك على وجه كلي مثلا اذا ادركت القوة الباصرة صورة شخص معين ادركت النفس الناطقة ال في الوجود شخصامو صوفا بلون كذا وشكل كذا و هيئة كذا وكل ذلك

(الفصل الحادي عشرقي المتلق الأول النفس)

لا يخرجه عن الكلية فالك قدعرفت ان الكلي اذا قيد بصفات كلية فا له لا يصير مذلك جزئيا \*

( وبالجلة ) فالاحساس بذلك الجزءي سبب لاستعداد النفس لان مدرك ذلك الجزء يعلى وجه كلي تم يكون ذلك الاد راك سببالطلب كلي لتحصيل ذلك الشيء فعند ذلك الطلب يصير جزئيا لتخصص القابل وذلك الطلب الجزءي هو الشهوة فهكذا بجب ال يتصور كون النفس رباطاللقوى الجسمانية وجمعالها على مذهب الشيخ \*

(و اما حجة المكثر نالنفس) في ضعيفة جد الانالسنا قول القوى على الادراكات الحقية بينها القوى على الادراكات الحسية بل تقول هي قوى عنتافة لكن محلها النفس ولا يلزم من كون محلها في الحيوانات اجسام ابدانها ان بكون في الانسال كذلك بل هي تستدى محلا فاما تعين ذلك المحل فهو مو قوف على البرهار في وايضا لوقانا بان القوة على الادراث و التحريك واحدة لم يلزم ال يكون في جميع الواضع كذلك فا له ليس يمتنع ان توجد قوة واحدة متعلقة با نواع كثيرة ثم توجد على كل واحد من قلك الانواع قوة على حدة و تكون القوة القوية على كله امخالفة بالماهية القوة القوية على بعضها واذا احتمل ذلك سقط ما قالوه ه

## ﴿ الفصل الحادى عشر في المتملق الاو ل للنفس﴾

(وذلك) هو الروح وهوجسم لطيف بخاري تتكون من الطف اجزاء الاغذية بحيث تكون نسبته الى الاجزاء اللطيفة من الغذاء كنسبة العضو الى الاجزاء الحكثيفة (وانحاعرفنا) ان المتعلق الاول للنفس هو هذا الروح لان شد الاعصاب ببطل قوى الحس و الحركة عماورا موضع الشديما الى شد الاعصاب ببطل قوى الحس و الحركة عماورا موضع الشديما

يلى(١)جمة الدماغ والشد لا يمنع الآنفوذ الاجساموالتجاربالطبية ايضا شاهدة مذلك ه

(واذا ثبت ذلك فنقول) قد ثبت ان النفس و احدة فلابد من عضو واحد يكون تعلق النفس به اولا و سائر الاعضاء بواسطته و قد دللنا على ان اول عضو يخلق هو القلب واله هو مجمع الروح فيجب ان يكون التعلق الاول النفس بالقلب ثم بواسطته بالد ماغ والكبد وسائر الاعضاء ، (فان قبل) لو كان القلب عضوار أيسالكانت الارواح النفسائية فائضة من القلب الى الد ماغ و لو كان كذ لك لكان منبت الاعصاب هو القلب لا الدماغ لان منبت الاعصاب هو القلب لا الدماغ لان منبت الآلة يكون من البدء ولما لم يكون الم أفتم د لالة تقينية على ان منبت الاعصاب هو الدماغ (واما الآل) فلنسلم ذلك و تقول لم قلتم ان منبت الاكتفاد من المبدء بل من الجار ان يكون المضو المستفيد منبتا لا كم الاستفادة فاذا وصلت الآلة الى المضو المقلد فيئد تنادى فيه الارواح كم الحاملة للقوى واستقصاء السكلام في ذلك مذكور في شرح القانون فن اراد ذلك فلي طلبه من هنالك وبالله التوفيق ،

#### حر الباب السادس ك-

فى شرح افعال النفس وفيه احد عشر فصلا هـ
 الفصل الاول في خواص النفس الانسائية ﴾

(وهى عشر) (فيها) النطق و ذلك لان الانسان غيرمستنن في معيشته عن المشاركة فان الانسان الواحد لولم يكن فى الوجود الاهو و الامور الموجودة في الطبيمة لهلك اوساءت معيشته بل الانسان محتاج الى امور (١) فيما لا بلى١٢

(به باسمار أمام (الفصل الأول في خواص النفس الأندامة

ازيد بما في الطبيعة مثل الفذاء المعمول واللباس المعمول فان الاغذية الطبيعية لا تلائم الانسان والملا بس ايضالا تصلح للانسان الابعد صيرور بهاصناعية فلذلك بحتاج الانسان الى جملة من الصناعات بن لابد من المشاركة حتى الواحد لا عكنه القيام عجموع الحك الصناعات بل لابد من المشاركة حتى بخبر ذاك لهذا و منسج هذا لذاك فلهذه الاسباب احتاج الا نسان الى انكون له قدرة على ان يعلم الآخر الذي هو شريكه ما في نفسه بعلامة وضعية واصلح الا شياء لذلك هو الصوت لابه بحصل منه حروف تتركب مها تراكيب كثيرة من غير مؤنة تلحق البدن و تكون شيئا لا شبت ولا يق فيؤ من وقوف من لا محتاج الى الشعور عليه وبعد الصوت الاشرة الا ان الصوت المراك وعتاج الملم الى وقوف من لا محتاج الى الشعور عليه وبعد الصوت الاشرة الا ان الصوت على من الاشارة لان الاشارة لان الاشارة الان ومؤنها اكثرواما الحوت فليس كذلك فلاجرم تقرر الا صطلاح على تعريف ما في النفس المسار ات ه

( واما الحيوانات الاخر) فان اغذتها طبيعية وملابسها مخلوفة معها فماكان بهاحاجة الى الكلام ومع ذلك فان لهااصوا تاقف ما غيرها على مافي نفوسها ولكن دلالة تلك الا صوات دلالة جماية على حصول حالة ملائمة او منافرة واماالا صوات الانسانية فانها مدل دلالة تفصيلية وامل الامور التي يحتاج الانسان الى ان يعبر عمااصور غيرمتنا هية ه

( ومنها ) استنباط الصنائع العجيبة وللحيو انات الاخرشي من ذلك لاسيما النحل في بنائها البيوت المسد سة العجيبة ولكن ليس ذلك ممايصدر عن استنباط وقياس بل عن المام و تسخير ولذلك لا يختلف ولا يتنوع ( هذا) ما قاله الشيخ

وهو منةوض بالحركة الفلكية ه

(وصها) اله تبع ادراكه لعض الاشياء النادرة حالة تسمى التعجب و تبعها الضحك و تبع ادراكه الاشياء المؤذة حالة تسمى الضجر و تبعه البكاء ه (وسها) إن المشاركة المصلحية تقتضى المنع عن بعض الافعال والحث على بعض الافعال ثم ان الانسان يعتقد ذلك من صغره و يستمر نشؤه عليه ثم اله لا برى احداثازعه و منكر عليه فينئذ تأكدفيه اعتقاد وجوب الامتناع من احدها و الاقدالم على الآخر فيسمى الاول قبيحا والثاني حسنا جيلا (واما سائر) الحيوانات فامها ان تركت بعض الا مور مثل الاسد الملم لاياً كل صاحبه فليس ذلك اعتقادا في النفس بل هيئة اخرى نفسانية وهي ان كل حيوان يحب بالطبع ما بلذه والشخص الذي يطمعه عبوب عنده فيصير ذلك مانما من اكله وافتراسه لذلك الشخص ورءاقه عدا المارض عن الحام الحي مثل حب كل حيوان واده ه

( ومنها ) ان الانسان اذا حصل له سمور بال غير معلم أنه اقدم على قبيح فأنه تبع ذلك الشمور حالة نسمي الحجالة .

( ومهما ) أنه متى ظن ان اصرا صضرا بحدث فى المستقبل فأنه تتبع هذا الظن حالة تسمى خوفا ويقابله الرجاء ( واما الحيوانات) الاخرى فليس لها خوف ورجاء الافي الآن وما شصل به و الذى يفعله النمل في تقل البربالسرعة الى جحرها منذر عطر يكون فلا نهما تتخيسل ان المطرهوذ اينزل كما ان الحيوان مهرب عن الضد لما يتخيل انه هوذا يضربه ويؤذيه »

(وسما) ان الانسان له ان يتروى في امورمستقبلة انه هل ينبغيله ان يفعلهما اولا ينبغي فحينئذ يفعل بحسب ما حكمت به رويته و اما الحيوا نا ت

الاخر فليسلما .

( ومهما ) اذ الانسان بمكنه احضار المعانىالسكلية و التوصل الىمعرفة المجهولات تصديقا وتصورا من المعلومات الحاضرة .

(ومنها) مذكر الامور التي غابت عن الذهن فانسائر الحيوانات لا تقوى على ذلك .

(ومها) شرح المقل النظري و العقل العملي (قال الشيخ) للا نسان قوة تختص بالاراء الكلية وقوة تختص بالروية فى الامور الجزئية فيا ينبغى ان يفعل ويترك بما ينفع ويضر وبحمد وتقبح ويكون خيرا اوشرا ويكون ذلك بضرب من القياس و التأمل سليماً كان او قيا وغايته ان يوقع رأياً في امر جزئي مستقبل من الامور الممكنة لان الواجبات والمتنعات لا يتروى في كيفية الجادها واعدامها والماضى ايضاً لا يتروى في كيفية الجاده فكذلك الحاضر بل التروى في كيفية الانجاد الذي يختص بالامور الممكنة المستقبلة واذا حكت بل التروى في كيفية الانجاد الذي يختص بالامور الممكنة المستقبلة واذا حكت هذه القوة تتبع حكم الحركة القوة الانجاء ألم المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة التحديد القوة التبع علمها عرفة التبع على الكبرى فيا يتروى وينتج في الجزئيات هن هناك تأخيذ المقد مات الكبرى فيا يتروى وينتج في الجزئيات هن هناك تأخيذ المقد مات

(اتول) هذا السكلام مشعر باعتراف الشيخ بان النفس مدرك الجزئيات فان التروى في ان هذا الفعل قبيح اوجيل لا عكن الابعداد راك هذا الفعل وايضافلان القياس الذي ينتج ان هذا الفيل قبيح اوجيل لا بدوان يكون موضوع صغراه شخصياولا بدوان يكون كبراه كلياولا عكنه عمل القياس الابعدالم بالصغرى والكبرى فاذا هاهناشيء عالم بالسكليات والجزئيات معاه (ثم قال الشيخ) القوة المدركة للكليات تسمى عقلا نظرياو هذه الثالية

قوة نسب الىالعمل فبقالعقل عمليوتلك للصدق والسكذب فيالكليات

وهذه المخير والشرق الجزئيات و تلك للواجب والممتنع والمكن وهذه القييح والجيل ومبادى تلك من المقدمات الاولية اومايشبهها ومبادى هذه من المشهورات والمقبولات والتجربيات والمظنونات والفصل الثانى في صفات النفس الانسانية كال المختلاف بين النفوس في صفاتها الاصلية عائد الى قوة النفس وشر فها ومقابلها من الحسة والضمف فلنشر ح حالها الم

(فنقول) النفس القوية هي الوافية بالافعال العظيمة والكبيرة والضيفة مقابلها مثاله الما نشاهد بفوسا ضعيفة بشغلها فعل عن فعل فاذا التصبت الى الفكر اختل احساسها و بالعكس و إذا اشتغلت بالنحر بك الارادي اختل امرادراكها وترى نفوساقوية نجمع بين اصناف من الافعال عثل من العناف عن الافعال عثل من يسمع كلاما وبيصر شيئا و يتفكر في شيء و يحرك الى شيء كل ذاك معا فالاول هو صاحب النفس الضيفة والثاني صاحب النفس القولة واما النفس الشريفة بفريزها فهي الشبيهة بالعلل المفارقة في الحكمة والحرية والعفة والخيرية والكرم والرحة والقسوة فلنشرح هذه الاموره

(اما الحكمة) فهى اما أن تكون غريزية اومكتسبة فالحكمة الغريزية هي كون النفس صادقة الاحكام في القضايا الفطرية وهذه الحكمة الغريزية هي الاستمداد الاول لاكتساب الحكمة الكسبية و للنفوس نفاوت فيها حتى ان البالغ فيها الى الدرجة العالية هو النفس القد سية النبوية و تقابلها النفس الهيمية التي لا يتنبيه منبه وتعليم معلم «

ر واما حرية النفس) فالنفس اما ان لأ تكون بائقة بغريز مها الى الامور

﴿ المصل النان في صفات النفس الأسان

البد بية واما ان تكون القة فالتي لا تكون القة هي الحرة وانما السهوات الحالة بالحرية لان الحرية في اللغة نقال على ما يقابل العبودية ومعلوم ان الشهوات شيء مستعبد و (اما التائق) الى الامور البدية فانه سواء تركها اولم يتركها فانه لا يكون حرابل التائق التارك اسوء حالامن التائق الواجد في الحال من حيث ان التوقان مع الحرمان قد يشغل النفس عن اكتساب الفضائل وان كان احسن حالامنه في المال للان عدم وجدانه لهافي الحال واشتغاله بغيرها رعما زيل عام أذلك التوقان في نافي الحال فظهر) مما قلنا ان الحرية عفة غريزية للنفس عماذلك التوقان في نافي الحال فظهر) مما قلنا ان الحرية عفة غريزية للنفس لا التي تكون بالتمويد و التعليم وان كانت تلك ايضافاضلة و هي معني قول ارسطو (الحرية ملكة نفسانية حارسة النفس حراسة جوهرية لاصناعية) ها ارسطو (الحرية ملكة نفسانية حارسة النفس حراسة جوهرية لاصناعية) ها كانت اكثر حرية ومن كان بالمكس كان بالمكس والى هذا اشار افلاطون عقوله (الانفس المرذولة في افق الطبيعة و ظلها والانفس الفاضلة في افق المقل وضوه ه)

( واماالعفة )فهى قريبة مماذكرناه الا ان الا غلب على الاصطلاح تخصيص لفظ الحرية نقلة الجزع على الفقود و تخصيص لفظ العفة بعد م التوقان الى اللذات المستكرهة فى المشهور \*

( واما الخيرية ) فهى عبارة عن التذاذ النفس وتأذيها بخير غيرها وشره كالتداذ هاو تأذيها بخير نفسها وشرها ويتفرع على هذه الصفة الكرم والرحمة على المالكرم ) فهو التذاذها بايصال خير الى غيرها والرحمة هي تأذيها بشريصل الى الغير وهذه الفضيلة لاتحصل الاعند حصول الحرية لان النفس لوكانت طالبة لهذه اللذات لكان استفر اقها في طلبها عنمها عن الاشتفال بايصا لها الى

غيرها ولان الذي يطلبه غيرها رعاكان مطلوبالها فاشتيافها الى الوصول اليه عنما من ايصاله الى النبر (ويقابل خيرية النفس) شرارتهاوهى استيثارها با في هذا العالم دون غيرها ولا تكون متأذبة بشرغيرها ولاملندة بخير غيرها وفرعا ذلك البخل والقسوة فالبخل هو النالا تلتذ بخير غيرها بل تستأثر بالخير لمن دونه والقسوة اللا تأذى بشر غيرها ولا تبالى عضرة غيرها (فهذه جلة) الامور المعتبرة في شرف النفس ه

(واذا عرفت ذلك فنقول) ان قوة النفسة تزيد في شرفها وشرفها قديزيد في قوتها وقد تنفق في لوازمها اما ال كل واحدمهما قديزيد في الآخر فلان الكرم قد يكون لقوة النفس وعلوها عن ال تلتفت الى حفظ المال وقد يكون شرفها لخيرتها \*

( والشجاعة ) قد تكون لقوة النفس واحتقار الخصم واستشعار الظفر به وقد تكون لشرف النفس والترفع عن الاحتمان والمذلة كما قال ارسطو (النفس الشريفة تأبي مقارفة الذلة وترى حياتها فيها مولها وموسها فيها حياتها ) فان كانت من قوة النفس فلا مدفيها من الحكمة لان الشجاعة من هذا الوجه عبارة عن مطاوعة النفس غريزتها الحكمية في الاقدام والاحجام ه

﴿ وَالْجِبْنِ ﴾ هُوانَ تَطَاوَعَ فَىالَا جَبِجًا مَ وَلَا تَطَاوَعَ فِيالَاقِدَ امْ وَذَلَكَ امَا للجهل ا و للضمف \*

(والنهور هو) ان تطاوع في الاقدام ولا تطاوع في الاحجام وهو لازم الموة النفس مع جهلها (واما ان القوة) والشرف قديتفقان في اللو ازم فذلك مثل حب الرياسة في النفس القوية الشريفة ومثل الحماقة والتراس (١) في النفس القوية الجاهلة فانها لجملها تظرف بنفسها كونها اهلا لما ليست اهلا له و لقوتها الجاهلة فانها لجملها تظرف بنفسها كونها اهلا لما ليست اهلا له و لقوتها

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصول وامله الافتراس او نحوذاك ١٢

(الفصل الناف في كنية تدرج المدركات من الشخصية الى التجرد)

تقدم على الطلب

(وغنى النفس) قد يكون لقوتها وعلمها بالقدرة على دفع الحاجات في اوقاتها وقد يكون لشرفها وقلة التفاتها إلى الموجود واهتمامها بالمفقود \*

(وفقرالنفس) كذلك قد يكون لضعفها وظنها الفقدعند الحاجة وقد يكون لخستها واحتقارها (۱) والمدالة لازمة لشرف النفس خصوصا معالقوة والجور لازم النفس الحسيسة المشتاقة الىجم المال والصدق قد يلزم شرف النفس و الحكفب خستها والحلم القوة مع الشرف و السفه المضمف مع الحسة والحرص و كبر الهمة لقوة النفس الشريفة ايضاً والفشل وصغر الهمة لضعف النفس الخسيسة ه

﴿ وَاعْلَمُ ﴾ الْهَذُهُ الصّفاتُ تَا رَةً تَكُونَ بَسِبِ الْامْزَجَةُ وَتَارَةُ بَسِبِ الامورالخارجية وتارة بسبب جو هم النفسعند من يقول باختلافها \*

والفصل الثالث في كيفية قد رج المدركات من الشخصية الى التجرد > (اعلم) المالهية الانسانية من حيث هي انسانية طبيعية لا عنم نفس تصورها عن ال تكون مقولة على كير بن ثم ال تلك الطبيعة لانقتضي لا التوحد ولا التكثر والالم تكن مقولة على مانقابل مقتضاها ولكمامن حيث هي مقولة على الامرين جيمانم ان هذه الطبيعة اذا كانت في مادة فيئذ تقاربها قد رمن الكيف والكم والا بن والوضع وجيع ذلك امورغر بة عن طباعها على ماعرفت نم ان الحس الظاهر يأخذ الطبيعة الانسانية مع هذه اللواحق ومع وقوع نسبة بينه و بين المادة بحيث اذا زالت تلك النسبة بطل ذلك الاخذ لانه لاعكنه استثبات تلك الصورة مع غيبو بة المادة فيكون كأنه المزع الصورة عن المادة فيكون كأنه المورة عن المادة فيكون كأنه

( واما الخيال) فأنه يبرى الصورة المنزوعة عن المادة اشد تبرية لانه يأخذها بحيث لاتحتاج في وجودها الى وجود مادة لان المادة وان فابت او بطلت فان الصورة تكون باقية في الخيال فالخيال قد جردالصورة عن المادة تجريداما لكنه لم يجردها عن لواحق المادة لانه لا عكنه ان يخيل الانسان الا مع وضع وكيف ومقد ار معين ه

(واما الوع) فانه تعدى هذه المرتبة في التجريد لانه بنال المعانى التي ليست هي في ذوا سها مادية وان عرض لها الكون في ما دة فان الخير والشر والموافق والمخالف قديوجد في غير الجسم ولوكانت هدده الامور مادية بطباعها لاستحال وجودها في غير الجسم الاانه معذلك لا بجرد هذه المعانى تجريداما لا نه بأخذها جزئية و محسب مادة مادة و عشاركة الخيال و (واما القوة) الماقلة فانها تأخذال صورة اخذا مجرد اعن المادة من كل وجه اما ماهو متجرد بذا به فالا مرفيه ظاهر واما ماهو موجود في المادة فان المقل بنزع المك الصورة عن ماديها ولو المؤلمة المائية أخذها اخذا عجردا متي بكون افسانا عكن ان يكول مقولا على كثير بن (فهذه مراتب) التجريدات حقي بكون افسانا عكن ان يكول مقولا على كثير بن (فهذه مراتب) التجريدات التي للقوى بنها الشيخ (واما) على المذهب الذي اخترناه في أنواع مختلفة من الادراكات حاصلة للنفس ه

﴿ الفصل الرابع في درجات النفس الانسانية في تعقلا عها ﴾ (النفس) حين ما تكون خالية عن العلوم الاولية تسمى عقلا هيولانيا تشبيها لها بالهيولى القابلة لكل صورة وحين ما ترتسم فيها العلوم الاولية تسمى عقلا بالملكة وهذه العلوم عها تستمد النفس لاكتساب سائر العلوم وقد بنا في باب العلم النفوس الانسان مختلفة في هذه الحصة ه

القصل الرابع في درجات النفس الأنسانية في تسلامها

(النصل الخامس في الصور التي تحتص عشاهدتها الاسياء والابرا)

( فنها ) القدسية النبوية التي عرفت حالها من شدة هذه الاستعدادات و قولها فها ه

( ومنها ) الفاقدة لما ه

( ومنها) نفوس متوسطة وهي آكثرية الوجدان واماالطرفان فأنهما الاقليان الان الطرف الاشرف اعزوجد الا واكثرا قلية واما عند مانحصل العلوم المكتسبة الا انها لا تكون حاضرة بالفعل بل هي بحيث متى شاء صاحبها استحضرها فانها تسمى عقلا بالفعل واما عندا عتبار ما تكون تلك الصور المكتسبة حاضرة مشاهدة فانها تسمى عقلا مستفاد آه

و الفصل الحامس في الصور التي يختص بمشاهدها الاسياء والابرا روالكهنة والسحرة بل الناعون والمرورون ﴾

رُقِي ( قد عرفت ) ازالموا سالظاهرة خس وعرفت ازالمسالمشترك مجمع وي بن المحسوسات الظاهرة ه

إلى المعام الم المحددة المحدوسة المطبع في الحس المشترك من وجهين، الموجودة المحدوسات الموجودة ألى المالح المالح المالح المالح المسترك فينثذ سطبع تلك الصور في الحس المشترك فينثذ سطبع تلك الصور في الحس المشترك فينثذ سطبع تلك الصور في الحس المشترك وتصير مشا هدة ه

(ونايهما) ان القوة المتخيلة التي من شأنها تركيب الصور اذاركبت صورة فان تلك الصورة قد نطبع في الحس المشترك ومتى انطبعت هذه الصورة التي ركبها المتخيلة في الحس المشترك صارت منا هدة للحس المشترك بحسب مشاهدة الصور الواردة عليه من الخارج لان الصور الواردة عليه من الخارج ما كانت مشاهدة لانها وردت عليه من الخارج بل لانها انطبعت

فى الحس المشترك فكذلك الصور التى تعدر من جانب المتخيلة و سطيع في الحس المشترك وجب ان تصير مشاهدة (ومثال الحس المشترك) المرآة فان كل صورة منطبع فيها من كل جانب كانت مشاهدة محسوسة فكذلك الصور المنطبعة في الحس المشترك من اية جهة انطبعت كانت محسوسة ه

(واذا عرفت ذلك فقول) الصوراني نشاهدها الاراد والكهة والناغون والمرورون ليست موجودة في الخارج فان الامور الخارجية لا يختص مدركه شخص دون شخص متساوية في استجاع الشرائط وارتفاع الموانع وسلامة الآلات فاذا ورودها على الحس المشترك من داخل عنى من القوة المتخيلة الداغة الفيل في التصورات والتركيبات فلوخليت المتخيلة وطباعها لمافترت عن نقس الحس المشترك مثل هذه الصور الاعند كلال الروح ولكن يصرفها عن هذا الفعل امران و

(احسدها) ان الحس المشترك افيا التفق بالصور التي توردها الحواس الظاهرة لم تسم للصور التي ركبها المتغيلة فيتلذ تعوق المتغيلة عنالهمل (وثارها) فسلط المقل والوهم عليها بالضبط والحفظ عن الاضطر اب والحركة عند ما يستعملانها فيا يهمها فان المتغيلة عند ذلك لا تفرغ لتركيب الصور ونقش الحس المشترك بهام اذا التني الشاغلان اواحدها وظهر سلطان المتغيلة اخذت فى التلويح والتشبيح اما في النوم فقد انكسرت سورة احد الشاغلين وهو الحس الظاهر فيتمطل الحس المشترك عمايتادى اليه ويتسع المناطباع بالصور التي ركبها المتغيلة فتنقلب تلك الصور المتغيلة مشاهدة مرئية ه

﴿ وَامَا فِحَالَةَ الْمُرْضُ ﴾ فان النفس تكون مشغولة بتدبير البدن فلا عكنها

حيثة ان تفرغ لتقيف المتخيلة فينقذ تقوى سلطان المتخيلة ونفضت كنانة تلويمها وتشبيعها ومايرى في حالة الخوف من الصور الحائلة فهو بهذا السبب فان الخوف المستولى على النفس يصدها عن تقيف المتخيلة فلاجرم استبدت المتخيلة بترسيم صورها ثلة في الحس المشترك كصورة النول و كذلك قد تستولى على النفو س الضعيفة المقل قوى اخرى كشهوة شى فتشتد تلك الشهوة حتى تغلب النفس و تصرفها عن الضبط فترى تلك الامور المشتهاة مشاهدة فهذا هو سبب مشاهدة الصور التي لا وجود لحافى الخارج»

﴿ الفصل السادس في سبب المنامات الصادقة ﴾

( اعلم) اذالصور التي ركبها المتخيلة قدتكون كاذبة و قد تكون صادقة اما الكاذبة فوقوعها على ثلاثة اوجه ه

(الاول) أن الحس الظاهر أذا أدرك شيئا وقيت صورة ذلك المدرك في عزالة الخيال في مدالنوم بريسم في الحس المشترك تلك الصورة التي قيت عزونة في الخيال ه

وَ الثانى) اذالقوة الفكرية اذا الفت صورة ارتسمت المثالصورة في الخيال في وقت النوم خطبع في الحس المشترك كاان الانسان اذا تفكر في الانتقال من موضع الى موضع أورجا شيئا اوخاف شيئا فأنه برى المك الامور في النوم،

(الثالث) انمزاج الروح الحامل للقوة المتخيلة اذاتغير فأنه تغير افعالها عسب تغير مزاج تلك الروح فالذي عيل مزاجه الى الحرارة برى النيران في النوم ومن مال مزاجه الى البرودة برى الثلوج ومن مال مزاجه الى البرودة برى الثلوج ومن مال مزاجه الى الرطوبة برى الاصطار ومن مال مزاجه الى الببوسة برى الاشياء المظلمة فهذه

فَهْذَهُ الآنواع الثلاثة من الرؤياتم الاعبرة بهابل هي من قبيل اضفات الاحلام واما الرؤيا الصادقة فالكلام في ذكر سببها مبني على مقدمتين ه

(احداها) ان جميع الامور الكائنة في العالم مما كان ومما سيكون ومماهو كائن موجود في طم البارى تعالى و الملائكة العقلية والنفوس السماوية و وتأسيما) ان النفوس الناطقة من شألها ان تنصل بتلك المبادى و نقش فيها الصور المنتقشة في تلك المبادى وان عدم حصول المك المصور ليس للبخل من جهة المك المبادى اولعدم كون النفس قابلة لتلك الصور بل لاجل السراحة

انغاس النفس في البدن و علائقه صارمانمامن ذلك الاتصال التام .

( واذا عرفت ذلك فنقول )ان النفس اذا حصل لها ادنى فراغ من مدير البدن اتصلت بطباعها بالمبادى فينطبع فيها من الصور الحاصلة عند تلك المبادى ماهو اليق تلك النفس واولى الأمور بها ما يبصل بذلك الانسان او باصحابه واعل بلاه واقليمه فان كان الانسان منجذب الحمة الى المعقولات لاحت له منها اشياء ومن كانت همته عصالح الناس رواها ه

(شمان المتخلة ) التي من طباعها محاكاة الامور محاكى تلك المعاني الكلية المنطبة في النفس بصور جزئية شم نطبع تلك الصور في الحس المشترك فتصير مشاهدة شم ان الصور التي ركبها المتخيلة من ذلك المنى اما ان تكون شديدة المناسبة لذلك المهنى حتى لا يكون بين المنى الذي ادركته النفس وبين الصور التي ركبها المتخيلة فرق الا من جهة الكلية والجزئية فتكون الرؤيافية عن التغير وان لم تكن كذلك الا أنه مع ذلك بين تلك الصورة وبين ذلك المنى وعم مناسبة مثل ان تصور المنى بصورة ضده او بصورة لا زم من لو ازمه فينشذ مناسبة مثل ان تصور المنى بصورة ضده او بصورة لا زم من لو ازمه فينشذ كتاج الى التغير و فائدة التغير التحليل بالمكس اعنى ان برجع من الصورة التي كتاج الى التغير و فائدة التغير التحليل بالمكس اعنى ان برجع من الصورة التي

انتقشت فيالخيال الىالمعنى الذي صورته المتخيلة لتلك الصورة وانالم تكن بين المني الذي ادركته النفس والصورة التي ركبتها المتخيلة مناسبة اصلا امالسبب لمتنن الاسباب الثلاثة المذكورة واما لكثرة انتقالات المتخيلة منصورة الى صورة اخرى حتى التهي بالآخرة الىصورة لاتناسب المعنى الذي ادركته النفس اصلا فحينئذ تكون هذه الرؤيا ايضامن باب اضغاث الاحلام ولهذا السبب لااعتماد على رؤيا الكاذب(١) والشاعر لان المتخيلة منهما قدتمودت الانتقالات الكاذبة الباطلة ،

## ﴿ الفصل السابع في كيفية الاخبار عن النبب ﴾

﴿ النَّفَسَ النَّاطَقَةَ ﴾ متى كانت كاملة القوة وافية بالجوانب المنجا ذ به محيث يكون اشتفا لها تندس البدن لا منعها عن الا تصال بالمبادى المفارقة والمتخيلة والمتخيلة المضا المستخلاص الحس المشترك عن الحواس المستخلاص الحس المشترك عن الحواس المستخلاص الحس المشترك عن الحواس المستخلاص المستخلاص المسترك عن الحواس المستخلال عند المناسبة الم الظاهرة فلاسمدان بقع الله هذه النفس في حالة اليقظة مثل ماقع للناعين الله من الاتصال بالمبادى المفارقة ويرتسم مهافيها ادراك لبعض مأكان اوسيكون والتنافية المنافية من المغيبات تم يفيض عهاالاثر الى عالم التخيل كاذكر نائم ينطبع منه في الحس المشترك فرعايسمع ذلك الانسان كلامامنظوما منهاتف اويشاهد منظرا في اكمل هيئة واجل شكل يخاطبه بكلام فيايهمه من احواله واحوال من يتصليهتم الكان هذا الاثر الجزءي غيرمخالف للمعاني الكية التياد ركها النفس الابالكلية والجزئية كانذلك وحياصريحا واذحكاه الخيال مغيراعما ادركته النفس كان محتـا جاالي التأ ويل وآنما يصرف المتخيلة مـنـــ هـذا الا نتقال امر ان \*

﴿ احدهما ﴾ تمثل الصور الحاصلة في النفس منجانب المباد ي على نعت الجلاء و الوضوح (۱) الكاتب ١٢

والوضوح فيصير ذلك مانعا لهاعن التصرف فيها مثل الصور الحسوسة تمنعها عن التغير لشدة حلائها .

(ونايهما) الضبط الذي يلحقهامن جهة النفس فانذلك ايضا صادف واما النفوس التي ليسلما من القوة ما يتخلص بذاتها عن شغل التخيل فر بما تستمين في حال اليقظة عابد هش الحس و يحير الخيال كما يستمين بعضهم بشد شيء عظيم و بعضهم بتأصل شيء شفاف اوبراق لامع بورث البصر ارتما شافان كل ذلك ممايد هش الخيال فتبعد النفس بسبب حير تهاو انقطاعها في تلك اللحظة عن تدبير البدن لانتهاز فرصة النيب كاذكر ناه لكن اكثر هذا انما يكون في ضعفاء المقول المصدقة لكل ما يحكي لهم من مسيس الجن مثل الصبيان والبله فاذا حارت حو اسهم وكانت اوهام بهشد بدة الانجذاب الى مطلب معين لاجرم فقاد المسهم التفات في تلك الحالة اللطيفة الى عالم النيب و ساقى ذلك المطلوب فتارة يسمع خطابا و يظن اله من سعر جني و نارة شرائي له صور مشاهدة فيظن انها من اعوان الجن قيلق اليه من النيب عائطي به في اشاء النشى فيأ غذه من اعران وبنون عليه تداير هم في مهمام مه

(فهذه جملة ) مايقوله الشيخ غريما علىالقول بالقوى(واما اذاجملنا) النفس هى المدركة والمنخيلة والمشاهدة لهذه الصورفتطبيق هذه الوجوء علىذاك اسهل و الى الحق ا قرب .

و الفصل الثا من في الامور الغربة التي تصدر عن اقويا النفوس كور قدينا ) في باب العلة (١) ان تصور التالنفس قد تكون اسبابا لحدوث حادث من غير اذ يحصل هناك سبب بين الاسباب الجمالية مثل ان النم والغضب بوجبا ن سخونة في البدن و تصور السقوط ممن يعد وعلى جذع موضوع بوجبا ن سخونة في البدن و تصور السقوط ممن يعد وعلى جذع موضوع (١) الدلم ١٧

مل النامن في الأمور الغريبة التي تصدرعن إتو ياء النفوم

الفصل التاسم في الفرق بين السحر والطلم إث والنير نجات

على موضع عال يوجب المسقوط وكذلك تصور الصحة و المرض يو جهما واذا كان كذلك فليس بمستبعد الم يتفق لنفس من النفوس القوية جدا اما قوة ذا بية انقلنا باختلاف النفوس الولاجل مزاج اصلي يقتضى اختصاص المك النفس بمثل للك القوة النبية عمدى تأثيرها الى غدير بدنها فتحدث عها الفعالات في عنا صر العالم حتى يشفى المريض باستشفائها و تستى الارض باستسقائها و تستى الارض باستسقائها و تحد الزازلة و الطوفان و الحسف و يصير الجاد حيوانا و الحيوان جاد اللي غير ذلك من خوا رق العادات المنقولة عن الانبياء \*

في (والذي يحقق) ذلك ان تأثير النفس قديتمدى عن البدن حال الاصابة على المين فان تمجب العائن من شيء يقتض بخاصيته تغير حال ذلك الشيء واذاعقل الله خلك في موضع فليمقل في سائر المواضع و بالله التوفيق،

﴿ الفصل الناسع في الفرق بين السحر والطلسمات و النيرنجات ﴾

(اعلم) ان الاحوال الغربة العجية الحادثة في هذا العالم اما ان تكون اسبابها تصورات نفسانية اوامور جسانية اما اذا كان حدوث تلك الغرائب من التصورات الحردة النفسانية فاما ان تكون الغرائب والعجائب اربدها صلاح الخلق وجملهم على المنهج القويم والصراط المستقيم واما ان تكون قداريدها توريط النفس في مهاوى الآفات والشرور فالاول يسمى بالمعجزة والثانى يسمى بالسحر واما اذا كان حدوث تلك الغرائب عن اسباب جسمانية فاما ان يكون حدوثها عن غريج قوي سماوية بقوى ارضية واما ان يكون حدوثها لاجل خواص غريبة موجودة في الاجسام العنصرية فالاول هو الطلبهات والثاني هو النيرنجات،

(٥٣). ﴿ القصل

# ﴿ الفصل الماشر في الالما ما ت ﴾

(وهي) مثل حال الطفل ساعة بولد من تعلقه بالثدى ومثل ما اذا اقيم فاذا شارف السقوط بادرالى التعلق عاعسكه واذا تعرض لحدقته ناراطبق الجفن من غيرروية وفكر بل كانت غريزة للنفس لااختيارفيه وكذلك للحيوانات الما مات غريزية والسبب في ذلك ان المناسبات التي بين الانفس ومبادما (مها) ما تكون داعة لا تنقطع وهي هذه الالهامات (وصها) ما لا تكون داعة وذلك مثل خواطر الصواب وهذه الالهامات تقف مها النفس على المانى المخالطة للمحسوسات فيا يضر وينفع فالذئب تحذره كل شأة وان لم بره قط ولا وصلت اليهامنة آفة والفارة تحذر الهر وكثير من الطيور تحذ رجوار الصيد وان كانت ماراتها قط قبل ذلك سوافعال الحيوانات نارة تكون على المورة حسية ارتسم في النفس صورة الشي وصورة المقارن وما يبهما من النسبة لمورة حسية ارتسم في النفس صورة الشي وصورة المقارن وما يبهما من النسبة فاذ ا وقع الاحساس باحد الشيئين شعر عن النفس حيثان بالمقارف الآخر المطلوب او الهروب عنه ولهذا نخاف الكلاب المدروالحشب ها المطلوب او الهروب عنه ولهذا نخاف الكلاب المدروالحشب ها

﴿ الفصل الحادي عشرف الذكر والتذكر ﴾

راما الذكر) فقد يوجد في كثير من الحيوانات واما التذكر فهوالاحتيال الاستمادة ما الدرس والاشبه اله ليس الاالانسان - والتذكر يشبه التعلم من وجه ويخالفه من وجه آخر اما المشابهة فلان التذكر انتقال من امور قد رك ظاهرا او باطنا الى امور غيرها والتعلم انتقال من المعلوم الى الحجول (واما المخالفة) فلان التذكر طلب ال يحصل في المستقبل ما كان حاصلا في الماضي والتعلم ليس الا ال يحصل في المستقبل شي آخر وايضا فالمصير الى

المص المادي عشرق الذكر والتذكر إ

( لمناسم المنا) ( الفصل الأول في اثبات سعاد بماوشقاو ما)

التذكر ليس من اشياء توجب حصول الغرض بل على سبيل علامات اذا حصل اقربها من المطلوب انتقلت النفس اليه في مثل تلك الحال وانكان الحال غـير ذلك لم يجب كمن يخطر ساله كتاب فتذكر منه مصنفه وليس بجب من خطور ذلك الكتاب بالبال خطور مصنفه لا محالة لكل انسان ه من خطور ذلك الكتاب بالبال خطور مصنفه لا محالة لكل انسان ه ( واما التمل فان الطريق المؤدى اليه ضروري وهو القياس والحدومن الناس من يكون شديد الذكر ضعيف التذكر وذلك ليبس من اجه ويكاد ان يكون الامر في الفهم والذكر بالتضاد فان الفهم المنفس لا تم الاروح اطيفة سهلة الحركة والذكر بحتاج الى روح يابسة المزاج ه

( فانقيل) الصبيان معرطوبتهم يقوى حفظهم •

( فنقول) ذلك لان نفوسهم لا تشتغل الا بالشي الواحد فلا جرم يقوى ذ لك الحفظ ه

( واعلم ) اذالرجاء تخيل امر مامع ظن انه يكون (واما الامنية) فهي تخيل امر واعلم ) اذالرجاء على سبيل امر وشهو ته والحكم بالتداد يكون لوكان (والحوف) مقابل الرجاء على سبيل النضاد (واليأس) عدمه \*

🥿 الباب السابع 🦫

\* في حال النفس بعد مفارقة البدن وفيه ثلاثة فصول \* ﴿ الفصل الاول في اثبات سما دتها وشقاوتها ﴾

( انانا على أثبات) اللذة المقلية حجين(احداهما) ليةوالاخرى لمية ه

( اما الحجة الانية ) وهي المذكورة في الاشارات وهي من وجهين،

( الاول ) ان اللذات القوية عندالجهوروهي المحسوسة مثل لذة الاكل والشرب والوقاع ثم انا نشاهد بعض الناس يتركون هـــذه الامور امارجا ء لئيل لذة الغلبة ولوفي شي حقير كالنرد و الشطريج وبعضهم يتركونها لادنى فكر سبق لهم بل الرجل الشجاع مهانة تصيبهم بسبها وبعضهم يتركونها لادنى فكر سبق لهم بل الرجل الشجاع قد يحمل على عسكر ويتية ن اله لا يجومهم لما يتوقعه من لذة الاكل والشرب بل الغلبة اوادنى المهانة اولذة الحمد اقوى عندهم من لذة الاكل والشرب بل مدا من لذة الحيوة لما رجعوا هده اللذات على تلك اللذات بل هذا لا يختص بالانسان فان من كلاب الصيدما تقنص تم يصبر على الجوع وعسكه على صاحبه ورعا حمله اليه والمرضمة من الحيوانات رعا تؤثر ما ولدته على فسها ورعا خاطرت حماية عليه اعظم من مخاطرتها في حمايتها لنفسها فدل ذلك على ورعا خاطرت حماية عليه اعظم من مخاطرتها في حمايتها لنفسها فدل ذلك على اللذات الباطنة اعظم من اللذات الظاهرة ه

( الثانى )ان الملائكة لأياً كلون ولايشر بون ومن المعلوم بالضرورة عندكل عاقل انحالهم اطيب من حال الحار(١) في لذة بعلنه وفرجه فدل ذلك على آبات اللذة العقلية .

( واما الحجة اللمية ) فهى أن الله قبل الدراك الملائم واذا كان كذلك فتى كان الاحراك المدوالمدرك اشرف كانت الله الحاصلة اتم والملائم للنفس الانسانية هو ادر اك المقولات والادر اك المقلي اشد اكتناها من الاحراكات الحسية والمدرك المقلي هوالبارى تعالى وصفاته وملائكته وكيفية وضع العالم واذا كانت الاحراكات العقلية للنفس اكل من الاحراكات الحسية وادوم منها واكثر عددامنها والمدركات المقلية اشرف من المدركات الحسية بل لا نسبة لا حدهما الى الآخر وجب ان يكون الالتذاذ العقلي اقوى بكثير من الالتذاذ الحسي بل لا يكون لا حدهما الى الآخر نسبة ه

﴿ فَارْقِيلَ ﴾ نحن في هذه الحيوة بحصل لناكل العلوم فلما ذالا نلتذبها •

<sup>(</sup>١)كذا في الاصول وفيه مالا بخني على اللبيب ١٢

( فنقول ) من الجائزان يكون سبب اللذة والألم حاصلا وان لم يحصلا الاثرى ان المصفو الذى صارخدرا بالبرد اذا احترق بالنار اوقطع بالسكين فأنه لا يجد الألم في الحال ولكن متى زال العائق ظهر البلاء العظيم فكذلك هاهنا انفاس النفس في تدبير البدن كالمانع من ظهور هذه اللذات فاذا زال هذا المانع ظهرت اللذة •

(فانقيل الشيء أعا يستلذ حال حدوثه لاعند استقراره بدليل اللهيوة اشدالاشياء موافقة تم الانستلذها مثل مانستلذالوقاع وماذلك الالاجل كونها باقية غير ملذة فهذه اللذات العقلية بعدالفارقة تكون باقية فكيف تكون لذيذة مع بقائها (وايضا) فلان العلاقة البدئية كيف صارت مانعة من هذه اللذات العظيمة والآلام العظيمة مع ضعف العلاقة مع البدن واستحكام العلاقة مع هذه الامور ه

( فنقول ) الماقد سنا أنه ليس من شرط حصول اللذة تجدد الحال واما اللذات والآلام الجسمائية فاعايت فيما التجدد لأن اللذة تستدى ملتذا وملتذا به ولا بدات يكونا موجودين فاذا اشتدت الحرارة في العضو فادام المزاج الاصلي باقيا كان الشعور بتلك المنافرة باقيا وكان الألم حاصلا واما اذا بطل المزاج الاصلي وصارت تلك الحرارة جوهرية لذلك العضو فينئذ لم بق المنافرة لان المنافرة اعاتكون بين شيئين فلم بعللت طبيعة العضو ولم بق الاتلك الحرارة فكيف تكون المنافرة حاصلة واذا لم تكن المنافرة حاصلة لم بحصل المسعور بالمنافرة فلم بحصل الألم فلهذا السبب لم تحصل الآلام واللذات الشعور بالمنافرة فلم بحصل الألم فلهذا السبب لم تحصل الآلام واللذات المنافرة واذا تم النفسانية الاعندالتغير واما الشك النافى) فضعيف جدالان اللذات والآلام النفسانية وان

كانت فى فانة القوة الاان تعلق النفس بالبدن واشتما لهاشد مديره ايضا في غانة الكمال فيجوز ان يكون احدهما عائقالها عن الآخر ه

﴿ الفصل الثاني في بيان مر اتبها في السمادة و الشقاوة ﴾

(النفوس) لاتخلوا ما البعتبر حالما بحسب قوتها النظرية اوبحسب قوتها المعلية فال اعتبر الاول فاما ال تكول قد عصلت المقائد الحقة اوحصلت المقائد الباطلة اوما حصلت اعتقاد اصلا واما الاعتبر حالما بحسب قوتها المعلية فاما ال تكول خيرة اوشريرة اولا تكول خيرة ولاشريرة فهذه اقسام ستة فَلتَكُلُم في عكم كل واعد منهاه

( القسم الأول )وهو النفوس التي لها عصلت الاعتقادات الحقة فهي تكون سميد ملتذة باتصاله اللبادي العالية الشريفة القدسية ه

( واماقد رالم الذي )عنده تحصل هذه السمادة (فقال الشيخ) ان هذا الاسر لاعكني ان انصعليه ولكنه في كتاب المباحثات اكنى بالتفطن المفارقات وفي كتاب الشفاء والنجاة زعم ان ذلك هو ان تصور نفس الانسان سائر الما ادى المفارقة تصور احقيقيا وتصدق بهاتصد تفاقينيا برها ياو تعرف الملل الذائية المحركات الكلية د ون الجزئية ويتقرر عند هاهيئة الكل و نسبة اجزائه بمضها الى بعض والنظام الآخسذ من المبدء الاول الى اقصى المقود المنابة وكيفيتها وتتحقق از الذات المتقدمة على الكل اي وجود مخصها وابة وحدة تخصها وباي كيف تعرف المتقدمة على الكل اي وجود مخصها وابة وحدة تخصها وباي كيف تعرف حتى لا يلحقها تكثر و لا تغير بوجه من الوجوه وكيف ترتيب نسبة الموجودات الهائم كلا ازداد الناظر استبصارا ازداد المسعادة استعدادا هو معشوقها الماقسم الثاني) وهوالنفوس التي تنبهت الكالها الذي هو معشوقها ( واماالقسم الثاني) وهوالنفوس التي تنبهت الكالها الذي هو معشوقها

واشتا قت الى تحصيل ذلك الكمال وذلك عند ما يبرهن لها ان من شأن النفس ادر اك ما هية الكل بكسب المجبول من المعلوم والانتقال من الحاضرات الى الفائبات والاستكمال شلك التصورات بالفعل الا أمهام بحصل هذه الكمالات بل حصات اصدادها فأمها بعد المفارقة يعرض لها من الألم تفقد ان الكمالات المعشوقة لها مثل ما يعرض من اللذة التى او جبنا و جودها ودلانا على عظم منزلها و يكون ذلك هو الألم الذي لا يساويه تفريق النمار الاتصال و بديل الزمهرير المزاج وصاحب هذا الجهل الما يدرك هذا الجهل الما لا يدرك هذا الألم للدرك هذا الألم للدراك هذا الألم للدرك هذا المجهل المن قدمناه ه

( واما القسم الثا لت ) وهو النفوس البله التي لم تكتسب الشوق فأم اذ ا فارقت البدن وكانت غير مكتسبة للهيئات الردية صارت الى سعة من رحمة الله وان كانت مكتسبة للهيئات الردية البدنية فتعذ بعذابا شديدا لفقدان البدن الذي هي مشتاقة اليه \*

( وقال بعضهم ) أن هذه الانفس الحاكات زكية وفارقت البدن و كانت متصورة لامور قبل لها في امر معادها من الحور والقصور فالها اذا فارقت الابد أن ولم يكن لهاعلوم تسعد هاولاجهل بشقيها فالها تتخيل جميع ماقبل لها في الد ساوتكون آلة تخيلها لذلك جرمامن الاجرام السهاوية فتشاهد جميع ماقبل لهامن احوال القبر والبعث و الخيرات و تكون الانفس الردية ايضا مشاهد العقاب المصور لها في الديمافان الصورة الخيالية ليست تضعف عن الحسية بل ترداد عليها تأثيرا كما يشاهد في المنام فر عاكان تأثير المحكوم به اعظم في النفس من تأثير المحسوس وهذه الحالة التي ذكرناها اشد استقراراً من الوجود في النام محسب قلة المواثق وتجرد النفس وصفاه القابل \*

( واعترض بعضهم ) على ذلك بإن قال النفوس البله لاشك الماغير متناهية فان تعلق كل واحدة منها بجزء من اجزاء الفلك لزم ان تكون للفلك اجزاء غير متناهية بالفعل وذلك محال وابضافا جزاء الفلك متشائهة في الماهية فليس بعض الاجزاء بان تكون آلة لبعض النفوس اولى من البعض وان كان الجزء الواحد آلة لعدة من النفوس فذلك مجال لان الشيء الواحد لا يكون آلة للفاعلين الكثير بن في افعال مختلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون قلم المجتلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون قلم المجتلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون قلم المجتلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون قلم المجتلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون قلم المجتلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون قلم المجتلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون المؤلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون المؤلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون المؤلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون المؤلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون المؤلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون المؤلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون المؤلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون المؤلفة وابضافان ذلك مبني على ان التخيل الما يكون المؤلفة وابضافان ذلك عبدا بية وقد عرفت مافيه والمؤلفة وا

﴿ وَامَا القَسِمُ الرَّابِمِ ﴾ وهو النَّهُوسِ المُنجِرِدُةُ فِي الدَّيَّاعِنَ العَلاثقُ البَّدِ بِيةً قلاشك أنها بعد الفارقة لا تعذب عفارقها \*

(واما القسم الخامس)وهو النفوس التي اشتدت عبم اللعلائق البد بية فقالوا المها تعذب بسبب المفارقة مدة ثم ان تلك الحبة ترول و ينقطع العذاب الذي يكور بسبها •

(فان قبل) كل هيئة لا يتقير فأعلم و لا فالمتحال عليا التقير والزوال قحبة المنفس الناطقة للبدن اما ان تكون موقوفة على تعقلها بالبدن اولا تكون فاق كانت متوقفة على ذلك التعلق لزمان تزول تلك الحبة في اول آن المفارقة فلا تعذ بالنفس البتة بسبب هذه العلاقة وان كان ثبوت هذه المحبة لا يتوقف على هذه العلاقة في تداست حال زوالها عن النفس لان جوهم النفس بعد المفارقة يكون قابلا لتلك المهيئة ابداو الجوهم المفارق الذي هو علة وجود تلك الهيئة لا يتقير واذا امتنع التغير على قابل تلك الهيئة وفاعلها استحال التغير علما و اذا لا يتفير واذا امتنع التغير على قابل تلك الهيئة وفاعلها استحال التغير علما و اذا كانت تلك الهيئة داعة وهي سبب للمذاب كان المذاب داعا \*

طالزمان المفارقة عنه فأن المحبة له تضعف و لايزال يزداد ذلك الضعف عند تطاولزمان المفارقة الى ان لا يبقى من المحبة شيء فكذلك هاهناك \* (فهذاماقيل) في الجواب وحوغيردافع للشك المذكور • (وبالجُملة ) مالم نجوز عروض النغير للنفس بعد مفارقتهاعن البد ن لايزول

هذا الشك واذاجوزنا ذلك لم يمكننا القطع بخلود عقو بنها بسبب العقا ئد الفاحدة

﴿ وَامَا القَسَمُ السَّادَسُ ﴾ وهو النَّفُوسُ الْحَالِيةَ عَنِ الْعَقَائِدَ الصَّادُ قَةَ وَ الْكَاذِية . وعن الاعمال الحيدة والردية ولعلماهي النفوس الهيولاية المفارقة فارأيت للحكماً فيذلك كلاماوهي اما إن لاستيملتذة ولامتألمة فينتذ تكون معطلة ولا تبطل في الطبيعة ( وإما أن نقال) أنها اذا فارقت الد أنهافا له تفيض علمها من المبادى العالية صورعقلية فتلتذ بهاولكن نجويز ذلك يفضي الى تجويز ان تحصل للنفو س علوم بعد المفارقة ما كانت حاصلة لهافيل المفارقة واذا جاز ذلك فلم لايجوز أن تحصل النفوس ذوات الاعتقادات الردية صور عقلية تلتذ بهاقهذه الامور لابد لنامن التفكرفهاه

﴿ القصل الثالث في بيان حال السعاد ، والشقاوة الجسمانيتين ﴾ (من ألناس) من زعم ان السعادة و الشقاوة للنفس فقط وهم الحسكماء على التفصيل الذي مضي \*

(ومهم) منزعمانهما للبد زفقط وهم آكثر المتكلمين « ﴿ وَمَهُم ﴾ من زعم المهالمجموع النفس والبدن (ا ما المتكلمون فمهم) من يقول ازالله تمالي يمدم الشخص ثمانه يميده بمدعد مه بعينه( وصَّهم ) من استبعد ذلك فزعمانه تعالى بجمع اجزاءه التي تفرقت بموته ويركمهاعلى الشكل ( ot)

الشكل الذي كان فيكون دَنْك الشخص هو الذي كان (واما بيان) ان المدوم لا يعادفقد مضى في اول الكتاب.

(و اماان الشخص) هل بمكن اعادته بمدتفرق اجزائه فقدذكرت الحكماء وجوها ونحن ننقلها •

(الا و ل ) قالوا ان شكل زيد وهيئته وتخطيطه وتركيب بنيته اما ان يكون معتبرا في كونه هو اولا يكون فان كان معتبرا فلا شك ان ذلك الشكل والتخطيط اعراض وهي تنمدم عند تفرق اجزاء زيد فلا يمكن اعاد مها فعلى هذا يمتنع اعادة بعض الامور التي شوقف عليمه هوية زيد فوجب ان يمتنع اعادة زيد من حيث هو هو و ان لم يكن ذلك الشكل والتخطيط معتبرين في هوية زيد وجب ان تكون هوية زيد باقية عند عدم ذلك الشكل و التخطيط فاذا صارت الاجزاء متفرقة عدعة الحيوة والحس والحركة وجب ان تكون هوية زيد باقية وذلك معلوم الفساد بالضرورة والحس فالحراث في المركزة وجب ان تكون هوية زيد باقية وذلك معلوم الفساد بالضرورة والحس فرق اجزائه اعادة له ه

(الوجه الثانى) قالوا لواعيدت البنية لكان لا يخلوا ماان يكون المعادهو الاجزاء التي حصلت في مدة الاجزاء التي حصلت في مدة الممر (والاول) باطل والالزم ان يعاد الاعور والمنين (١) كذلك وهو باطل بالانفاق (والثانى) ايضا باطل لا نعاذ الفتذى انسان بانسان فلابدوان يصير جزء الماكول جزأ لبدن الآكل فلو اعيدذالك الجزء فليس بان بجمل جزأ من الآكل اولى من الربح على جزأ من المأكول فاما ان بجمل جزأ لهما جميما وهو محال اولا بجمل جزأ لواحد منها وهو باق ه

(۱) الميب44

رُ ولا يَقَالَ ) بَانَ لَكُلُ وَآحَدُ مِنْهَا آجِزَاءُ اصليةً وَهَى بِالنَّسِيَةِ الْى الاجزَاءُ الاصلية التي للآخر آجزاء فاضلة والاجزاء الفاضلة لا بجباعاد تها فلاجرم يعاد ذاك الجزء الى من هوجزء اصلى له •

( لانا تقول ) قد سبق بيا ن آنه لا يجوز أن يكون شئ من الاجزاء باقيا في بدن الانسان من أول عمره الى منتهاه فان كل واحد من الاعضاء البسيطة جميع ما يفرض فيه من الاجزاء يكون ذا طبيعة واحدة ونسبة المحللات الى الكل نسبة واحدة فيستحيل أن يكون جزء من ذلك المضو قابلا للتحلل دون البعض «

(الوجه الثالث) قالوا البنية لواعيدت الكان المعاد اما ان يكون هو الاجزاء الموجودة عند الموت اوجيع الاجزاء التي حصلت في مدة العمر والاول يقتضى ان يعاد ناقص الاعضاء على ذلك النقصان (والثاني) يقتضى ان يعاد الجزء الواحد بدا و رجلا و قلبا و دماغا فانه قد تتعلل من قلك الاعضاء اجزاء تفصل عن الشخص و تصير جزأ لبعض الاغذية فاذ! تناول الانسان ذلك الغذاء فرعا يصير ذلك الجزء ملتصقا بعضو آخر فينقذ بجب ان يعاد ذلك الجزء قلبا و دماغا وكبدا و ذلك محال (وايضا) فرعا خلق الانسان اكمه او عادما لطرف آخر من اسداء خلقته ه

(الا انهال) بانهوية الشخص لا تعلق بشى من الاطراف بل بالاجزاء الاصلية فيكون الكلام عليه ما ذكرناه ولانه كيف عكن ان نقال بان الاشارة الى هذا الشخص اعا تناولت المكالاجزاء الاصلية دون الاجزاء الفاضلة مع أنه ليس في وسع واحد منا ان عيز تعقله بين الاصلية والفاضلة ، الوجه الرابع) قالوا ان عيز الاجزاء بعضها عن البعض يستدعى علماً فالحرابع علماً فالحرابع علماً فالحرابية والفاضلة والوجه الرابع الله المناسبة عيز الاجزاء بعضها عن البعض يستدعى علماً في المناسبة علماً في المناسبة والحرابية والفاضلة والوجه الرابع المناسبة عن البعض المناسبة والعرابية والوجه الرابع المناسبة في المناسبة والعرابة والوجه الرابع المناسبة والوالمناسبة والمناسبة والمناسبة والوجه الرابع المناسبة والوجه الرابع المناسبة والوجه المناسبة والوالمناسبة والمناسبة والوجه الرابع المناسبة والوجه الرابع المناسبة والمناسبة والمن

بالجزئيات وذلك عال عي الفاعل .

( الوجه الخامس )قالوا قد ثبت ان دورات الفلك غيرمتناهية والابدان المتكونة الماضيةغير متناهية فالارواح الباقية غير متناهية فلواعيدت الى الابدان احتاجت الى اجسام غيرمتناهية وهو محال.

(الوجه السادس)قالوا ثلث الاشخاص لواعيدت مرة اخرى لوجب انتهاؤها الى المدم لما ثبت ان القوة الجسما لية متناهية الفمل فيستحيل تقاء شخص جسماني في مدة غير متناهية فلا تكون السمادة و الشقاوة الدعتين جسمانيين اصلاه

( الوجه السابع ) قالوا البدن اذا اعدليثاب اويما قب فاما ال يكون دا رالثواب والمقاب هذاالمالم اوعالما آخر فان كان هذا السالم فهو بمالا يقوله الااهل التناسخ وقد بطل ذلك وان كان عالما آخر لزم وجود عالمين وقد بطل ذلك وان كان عالما آخر لزم وجود عالمين

(الوجه النا من) و هو انه قد ثبت أن تعلق النفس بالبدن اعما يكون حين يكو نالبد ن آلة للنفس في تحصيل السكما لات و متى حصل الاستفناء عن الآلة صارت الآلة كلاووبالا لاسماوقد بينا ان تعلقها بالبد سبب لاحتجابها عن السكما لات الابد بة واللذات السرمد بة ولا يليق بحكمة الحكيم دد النفس الى البدن وابقاؤها فيه ابد الآبدين (فهذا) جملة ما قيل في منع اعادة الابدا فوهى و جوه ضعيفة لانها مبنية على اصول واهية سبقت الاشارة في امضى الى ضعفها فلانطول القول فيها ه

حر الباب الثامن في النفوس الما ويه كا-

﴿ قددللنا ﴾ في باب الحركة على ان حركات الافلاك ا رادية ودللنا في باب

﴿ البابِ الثامن في نفوس السهاو ية ﴾

الملة على ان الارادات الكلية لا تصدر عهما افعال جزئية فاذا القوة المحركة للفلك لامد وان تكون صاحبة ارادات جزئية وادراكات جزئية \* ` ﴿ قَالُوا ﴾ وقد ثبت أن المدرك للجز ئيات لابد وأن يكون قوة جسما نية فاذآ القوة التيهي المبدأ القريب لحركة الفلك قوة جسمانية و هي المراد بالنفس وهذا بناء على ان المدرك للجزئيات يمتنع ان يكون قوة غيرجسما لية وقد عرفت ضعف هذا ألقولء

( ومماهو ) موضع التعجب عندهم النافس أبما تحرك الفاك لاشتياقها الى التشبه بالعقل والعقل جوهرمجرد عنالمادة ولواحقها وآنفقو اعلىانالقوى الجماية لا أدرك الحردات فالكانت النفس قوة جسماية استحال مها ادراك المقل واذا استحال مماادراك المقل استحال انتكون مشتاقةالي التشبه بالعقل لان الشي كيف بشتاق الى النشبه عالا يعقله ولابد ركه فهذا ممالا يخفي على عاقول سنا قضوه

م معنی می در اور می است. ( وهاهنا بحث آخر ) و هو اسم قالوا يستحيل استناد الحركات الفلكية الجزئية الىارادات كلية بللامد مناستنادها الىارادات جزئية وتصورات جڙ ٿه ه

﴿ فَنَقُولُ ﴾ تَلْكَ النَّصُورَا تَ الْجَزُّنَّيَةِ ا مُورَ حَادُ نَهُ فَلَابِدُ لِمَّا مَنْ سَبِّبِ فَان استندت الى تصورات اخرجز ثية لزم التسلسل وان استندت الى ارادات كلية فلملا بجوز استناد الحركات الجزئية الىالارادات الكلية وذلك بانقال صاحب الارادات الكلية مبدأ لفيض كليالا الانخصص القبابل في قبوله سبب لتخصص تلك الآثار فان الفلك اذاا تعي بحركته الى فقطة معينة وكان محالًا عليمه أن يسكن و محالًا عليه أن يحرك راجعا أو يتحرك الى

صوب آخرفليس بمكن فيه الآ ان يحرك من للك النقطة الى نقطة اخرى اللها فاذا لم يكن جسم الفلك قابلا الا لنلك الحركة المعينة لا حرم فاضت الله الحركة علم الان الفاعل وان كان عام الفيض الاامه سخصص الفيض لتخصص القابل ه

( واعلم ) اذالشيخ ذكر في النمط الاخير من الاشارات اذللافلا لـ نفوسا ناطقة غير منطبمة في موادها وذكر في رسالة التحفة آله لا يجوز ان تكون لها الفس جسمانية ه

( وبالجملة ) فكلامه في هذا الفصل مضطرب جدا وذلك بسبب اعتقاده انالشيء الواحد لا يكون مدركا للكليات والجزئيات وقد عرفت فساد القول به وليكن هذا آخر كلامنا في النفس وبالله التوفيق»

## ﴿ الْهُنَّ النَّا لَتْ ﴾

فاثبات الجواهر المجردة عن الاجسام في ذواتها وفي فاعليها «
 وهى التي تسمى بالمقول وهو قصل و الحسد تذكر فيه الا د لة المذكورة على اثبات هذه الجواهر وهي ثما نية «

(الاول) قدينا انالجسم مركب من الهيولى والصورة واله يجب ان تكونا مستندتين الى جوهم مجرد عن المادة وعلائما يقوم كل واحد مهما بالاخر وليس ذلك هو الله تعالى لاستحالة ان يصدر عن الواحد اكثر من الواحد ه الثانى) ماسبق من ان علة خروج النفس الناطقة في تعقلاتها من القوة الى الفعل لا بد وان يكون لا جل جو اهر عقلية غنية فى ذواتها و فاعليها عن الجسم وليس ذلك هو الله تعالى لان الو احدلا يصدر عنه الا الواحد \*

﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا مِنْ اللَّهُ عَلَّمُ وَجُودُ النَّفْسِ النَّاطَقَةُ لَا يَدُو الْ يَكُونُ جُوهُمُرا

(المن الخاف

عقاياً وليس ذلك هوالله تعالى لماسبق \*

( ألرابع) ماسبق من السبق الحركات الفلكية لامدا ية لهاولا نهاية وسبق النالقوة على الحركات التي لا نهاية لهالا يكون جسمانية اصلا وليس ذلك هو الله تعالى لان الواحد لا يصدر عنه الا الواحد ه

( الخامس) وهوانعلة وجود الجسم لابدو ان كون اولاعلة لهيولاه وصورته وعلة الهيولى ليستهى الجسم المتأخرفي وجوده عما ولاالعرض المتأخر فى وجوده عن الجسم ولا النفس لوجهين ه

( امااولا) فلانها فعل بشركة من محلها الذي هواما الجسم واما الهيولي "
( واماثانيا) فلانها فعل بمشاركة الوضع والهيولي فيذا نها عديمة الوضع ويستحيل ال يكون فاعلمها في المستحيل ال يكون فاعلمها في مشاركة من الوضع فاذاً فاعل الهيولي لا بدو ان يكون جوهم اعقليا وليس ذلك هوائلة تعالى لماسيق ه

(السادس) قالوا الباري تعالى والحد فعاوله يجب أن يكون واحد اوذلك الواحد اماان يكون جسما اوقوة جسماية اولا جسما ولا قوة جسما ية فان كانهو الجسم فالجسم مركب من الهيولى والصورة فالبارى تعالى لا يكون فاعلهما معا فاما أن يكون فاعلا للهيولى وبوا سطتها يفعل الصورة واما أن يكون بالمكس ه

( والاول) باطل لان الهيولي حقيقتها انها قابلة للشي والواحد لآيكون قابلا وفاعلامها ه

( والثانى ايضاً ) باطل لان الصورة لوفعات لكان فعلها عشاركة الهيولى لانها لوكانت غنية في فعلهاءن الهيولى الكانت غنية فى ذاتهاءن الهيولى على ماتبت ولو ولوكانت فاعليها بشركة من الهيولى لكان للهيولى مدخل في المؤرية وذلك عال ولان المعلول الاول لما كان هو الصورة كانت الهيولى معلولا ثانيا فيكون كون الصورة مبدأ للهيولى بشركة من الهيولى فتكون الهيولى متقدمة على نفسها وذلك محال فاذا المعلول الاول ليس بجسم ولاهيولى ولاصورة وليس سفس ايضا لماثبت ان النفس تفعل بشركة المادة والوضع وكل ذلك محال على مامضى في الدليل الخامس فاذا المعلول الاول هو العقل ه

(السابع) قالوا اذافر ضناجسها يصدر عنه فعل فاعا يصدر اذاصار شخصه ذلك الشخص المعين فلوكان جسم فلكي عاة لجسم فلكي بحويه الكان بحالا لان وجود المحوي مقارن لعدم الخلاء فلا بخلواما ان لا يكون لوجود الحاوى تقدم على عدم الخلاء المقارن لوجود المحوي فيئذ لا يكون لوجود الحاوى تقدم على وجود المحوي فلا يكون لوجود المحاوى القدم على وجود المحوي فلا يكون عاة له واما ان يكون له عليه تقدم و كل ما تبوته باعتبار غيره فهو لذا به ممكن فاذ آعدم الخلاء ممكن لذا ته هذا خلف ه

به بسر ميرون المحلون المحلون المعلق المقل الذي هو مع الحاوى والمتأخر وفان قيل) الستم تقولون ال المحلوبي معلول المقل الذي هو مع الحاوى والمتأخر عن المع متأخر فاذ آ المحلوي متأخر عن الحاوى»

(فنقول) تأخر المعلول عن العلة ليس بالزمان حتى يجب ان يكون متأخرا عما مع العسلة بل ذلك التأخر الها هو بالذات و لما كانت علة المحوي هي العقل الذي مع الحاوى لاجرم كان المحوي متأخرا عن العقل الذي مع الحاوى لاجرم كان المحوي متأخرا عن العاوى ليس علة له الحاوى ولا يجب ان يكون متأخرا عن الحاوى لان الحاوى ليس علة له واماان بجعل المحوي علة للحاوى فهو ايضا محال لان الاضعف الاخس لا يكون علة للاقوى الاشرف \*

(و ايضاً ) فلان ميز الحاوى الما لايكون خالياً اذا اوجب المحوي و جود

الحاوى فيمود ماذكرناه من ان يكورت لعدم الخلاء علة واما ان نجمل علة الاجسام الفلكية جسمالابحيط بهاولاهي محيطة به مباثنا عنها كري الشكل فيقع الخلاء بينه وبيهماوذلك محال فثبت اذعلة الاجسامالقلكية ليستشيئا من الاجسام ولا أيضاشيءًامن النفوس لان النفس لا تفمل افاعيلها الاعشاركة الاجسامفيجب ان يكوزلذلك الجسم ضرب منالتقدم على الجسمالذي هوالملولوحينئذ تمود المحالات المذكورة فاذآ فاعل الاجسام الفاكية بجب ان يكون ليس بجسم ولامتملق بالجسم لافي ذاته ولافي فاعليته ويستحيل ان يكون ذاك هو الله تمالي لا \_ تحالة ان يصدر عن الواحد اكثر من الواحد ، (فظهر ) انهذه الطرق بعد أبيات مقدما تهالاً بدل على وجو دالعقول الابعد البناء على ان الواحد لا يصدرعه اكثرمن الواحد وقد عر فت اعتقاد نا فيه فليس شيُّ منهذه الطرق تقوي 🛊

(واءًا التمو يل؟ في أنيات المقول على ان الحركة الفلكية لابد لهامن غاية وتلك الغانة ليست الاالجوآهم العقلية وهذه الطرقة اوردو هاو طولوا القول فيها لكنهملم يذكروها مضبوطة وانما اوردوها مشوشة غيرحاصرة الاقسام بالننى والاثبات وآنا احتال فيتحرير هاء

﴿فَاتُو لَى انْ الفَّلَكُ مُتَحَرِّكُ بِالْآرَا دُهُ وَكُلُّ مُتَحَرِّكُ بِالْآرِ ادْهُ فَلَّهُ غُرْض والالم تكن تلك الحركة اولىمن غيرهاوا يضافلان الفمل الذي لايكون لفاعله فيه غرض فانه لايكون داءًاولااكثر بإفاذآ للفلك فيحركته غرض وذلك الغرض لامدوان يكون كالافيذائه عند الطالب والالم يكن طالباله والذي هو كمال عند الطالب فاما از يكون كمالا في ذاته و اما از لا يكون فان لم يكن الكمال عند الطااب كمالافيذاته امكن الريظهر الذلك الطالب

ان ذلك المطلوب ليس بكمال فى ذائه فينئذ يترك ذلك الطلب و لكن ذلك علىالفلك محال لما بينا من استحالة انهاء حركته فاذ آ الذى هو مطلوب الفلك كما ل حقيق ه

( فلا يخلو ) اما ان يكون مطلوب الفلك من حركته آفادة كمال الشئ اواستفادة كمال من من وباطل ان يكون الغرض افادة كمال الشئ لا نعلو اما ان يكون و جود تلك الا فادة وعدمها بالنسبة الى الفلك سيان واما ان لا يكون فان كاما سيان امتنع ترجع الافادة على عدم الافادة والافقد ترجع المكن لا عن سبب وان لم تكن الافادة وعدمها سيان بل كان احدها به اولى فينئذ لولم يفعل ذلك الشئ لم تحصل تلك الا ولوية فا ذا الفلك استفاد فينئذ لولم يفعل ذلك الشئ لم تحصل تلك الاولوية لما اقدم على الافادة فاذا لفرض الاعلى له من تلك الافادة هو الاستفادة فتبت ان العلة الغائية للفلك استفادة كمال ه

( فنة ولى ) لا يخلوا ماان يكون مطاولة استفادة الكال من الاجسام اولامن الاجسام وباطل ان يكون من الاجسام لان الاجسام اما عنصرية واما فلكية وعال ان يكون مطاوب الفلك استفادة الكمال من الاجسام المنصرية لان الاجسام المنصرية عتاجة في كل كالاتهاالي الاجسام الفلكية فلو استفادت الاجسام الفلكية كا لاتها صها لرم الدور وهو باطل (وعال) ايضا ان يكون مطاوب الفلك استفادة الكمال من اجسام فلكية اخرى

( امااولا ) فلان الكلام في غرض عركة الفلك المفيد كالكلام في غرض

 غركة الفلك المستفيده

﴿ وَامَانَا لَيًّا ﴾ فلازالفلك لواستفادكما لهمن فلك آخر لتحرك الى جهة المفيد

على نحو سرعته وبطوءه وليس الامركذالث فان الفلكين اللذين بحيط احدها بالآخركثيرا ما مختلفان فى مأخذ الحركة وفى كيفية بطؤها وسرعها فثبت ان مطلوب الفلك استفادة الكمال من جوهم غير جسماني تمذلك الجوهم اما ان يكون كاملا من جيع الوجوه واما ان لا يكون،

(فانكان) كاملا من جميع الوجوه لم يكن صحركا ولا عركا بالقصد الاول فان المحرك بالقصد الاول طالب والطالب فاقد للمطلوب و فاقد المطلوب غير كامل من جميع الوجوه (واما ان لم يكن )كاملامن جميع الوجوه فتحريك للفلك اغايكون لطلب الكمال فيمود التقسيم من انه يطلب الكمال امامن الجسم اومن غير الجسم ولا ينقطع الاعند الانتهاء الى جوهر كامل من كل الوجوه وقد بينا ان ذلك المقيد ليس مجسم اصلا وليس ايضام باشراك للتحريك بالقصد الاول فاذا هو جوهر غير جماني ولام باشر للتحريك بالقصد الاول فاذا هو جوهر غير جماني ولام باشر للتحريك بالقصد الاول ولا نعني بالمقل الاذلاق فقد شت وجود العقل فلنتكلم الآن في ماهية ذلك الاستكمال ه

( فنقول) الكمال المطلوب اما ان يحكون ممكن الحصول بجامه اوبمتنع الحصول بمحامه اوبمتنع الحصول بمحامة المحصول بمحلن الحصول باجزائه ممتنع الحصول بكليته فان كانالاول لزم انقطاع الحركة الفلكية عند حصول ذلك الفرض وان كان الثانى كانالطلب طلب المحال فبق الثالث ولأبكون ذلك الابالحركة الدائمة التي يكون ابدآ لاجزائها حصول ولا يكون لكانها حصول ه

(و تحقیق) کیفیة ذاك الاستكمال علی ماقیل آنجو هم الفلك موجود كامل با لفمل فی جو هم و کمه و کیفه و وضعه و سائر احواله و لم ببق فیه شیء مما بالقوة الاالاوضاع المختلفة التی لاعکن حصولها باسر ها دفعة و احدة تم ان الفلك الفلك

الفلك لما تصور كمال المقلوانه لم بنى فيه شى ممايالقوة الاوقد خرج الى الفعل اشتاق الى التشبه به فيستخرج مافيه من القوة الى الفعل ولما تعذر عليه استخراج جلة الاوضاع من القوة الى الفعل لاجرم يستخرجها من القوة الى الفعل واحد ابعدوا حدالى غير الهابة فهذا ماقيل ه

(ثم هاهنا شك) وهو ان الدليل قددل على ان الفلك الما يحتى الله المالم قلتم أنه لم بيق يه شيء الاالاوضاع حتى المين ان تكون حركته لاجل استخر اج الاوضاع وهب الكم عرفتم كماله في جوهره وصورته ومقداره واستدارته لكنكم ما اقتم حجة برها ية على أنه ليس فيه شي مما بالقوة الاهذه الاوضاع فلمل فيه اموراكثيرة بالقوة و يكون استخر اجها الى الفعل اولى واهم للفلك من استخر اج الايون والاوضاع اليس ان الشيخ اعترف بأنه لم يثبت انحصار الاعما ض في التسمة ببرهان فكيف تمكنه القطع محصو للكنال كل الدكم الايون والاوضاع و

( وله ان بجيب عنه) بان قد دُلَّاتُ عَلَى أَنْ السَّمَالُ الطَّلُوبُ لا يمكن اذبكونُ ممكن الحصول تما منه ولا ممتنع الحصول تما منه بلابد واذبكون إس آ بين القوة التامة والفعل التام ابد آوليس ذلك الاالحركة.

(ولنا ال نجيب عنه) بان المقصود ليسهو الحركة بل ما يحصل واسطمها وهوعندكم استخراج الابون مرز القوة الى الفعل فلم لا يجوز ال يكون المطلوب بالحركة شيئا آخر وهو تعقلات متجددة متما قبة ممتنعة الاجماع بل الغالب على الظن القريب من اليقين ان الحركة الداعة التي لا تفتر لا بدوان تكون لغرض ا على واجل مما لوفعله الواحد منا لعد عابثاً سفيها ه

(وبمايدل علىما قلناه ) الهلوكان غرض الفلك في حركته استخراج الابون

والاوضاع من القوة الى الفعل فالفلك الثامن عكنه الدور في اليوم الواحد دورة واحدة نامة يستخرج في اليوم الواحد جميع الايون والا وضاع التي يستخرجها الآن الى الفعل في اربعة وعشر بن الف سنة فلها مستخرجها في اليوم الواحد بل في هدد و المدة الطويلة علمنا انه نيس غرضه من حركته عرد استخراج الاوضاع ه

( بل نحقق ذلك و نقول ) ان كل من كان خرصه ايجاد فعل و كان يمكنه ايجاد ذلك الفعل في ساعتين لان تطويل المدة يتضمن تأخير وجوده والقصد الى التأخيرينا في كون ذلك الوجود مقصودا و اللهم الا ان يقال ) ان في ذلك التأخير ايضاً غرضا و عين ذيكون الفرض في ايجاد ذلك الفعل في تلك المدة الطويلة ليس هو عصول ذلك الفعل فقط بل شيء آخر سوى عصول ذا ته ه

( واذا عرفت ذلك فنقول) لوكان الغرض من الحركة استخراج الاوضاع الى الفعل الكانت المكن الحركة يستحيل الدوجد ما هو اسرع مهالكن التالى باطل فالمقدم مثله (بيان الشرطية) ما بينا من اله متى مكن تحصيل الشيء في زمان اسرع فالمدول عنه الى تحصيله في زمان ابطأ بنا في كون حصول ذلك الشيء مطلوبا ه

( واما بان امتناع التالى) فهو ان الحكما ، انفقوا على اله لاحركة الا و يمكن الديوجد ماهو اسرع مهاوا بضاً فهب اله ليس كذلك بل لسرعة الحركات عد عد ود وليكن ذلك هو سرعة الفلك الاعظم فيلزم ان يكون حركات جميع الافلاك مساوية لحركة الفلك الاعظم حتى ان في مدة دورة واحدة للفلك الاعظم تحرك كرة القمر ما يساوى مدار الفلك الاعظم ولما لم يكن كذلك

كذلك علمنا اله ليس غرض الفلك في حركته هو استخراج الاوضاع بل اكتساب انواع اخرمن الكما لات لا يعلمها الاائلة تعالى.

(فهذامانقوله) في هذا الموضع وهذا الفصل من كلامناوهو مشتمل على وموز ونكت من استحضر الاصول المساضية وقف عليها و ظفر منها بالحق الذى لا محيص عنه ولكنا تركناها مستورة لئلا يصل اليها الامن هو ا هلها ه

( وبما قبل )فيهذا الموضع منالشكوك انالتشبه بالمقل محال لانصيرورة الجسم عقلا محال •

(و اجيب عنه) بان قبل ليسغرض الفلك ان بجمل نفسه مثل المقل بل ان سخرج السكما لات اللائقة به من القوة الى الفمل كما خرجت الكما لات اللائقة بالمقل من القوة الى الفمل كما خرجت الكما لات اللائقة بالمقل من القوة الى الفمل (واذا عرفت) هذه الجلة ظهر لك ان الحرك القريب للفائك هو النفس التي هي المبدأ القريب لحركة الفلك والمباشر لها وقد عرفت انها وان كانت مدركة للجزئيات فلا بدو ان تكون مدركة للمجردات المفارقات وظهر أنه لا بد من وجود موجودا خراعلى من مباشر التحريك وذلك هو المقل ثم انه لا بد في كل حركة من الحركات الفلكية من وجود دهذي المبد ثبن و

( والدليل)الذي دلعلى ان اصل الحركات ليسلاجل العناية بالسا فلات فهو بسنه تقتضى الهلامجوز ان تكون جهة حركاتها اوكيفية حركاتها في طؤها وسرعها لاجل العناية بالسا فلات «

( واعلم ) الالمتقد مين في تعيين الفلك في حركته جهة مخصوصة وبطوئه وسرعته المخصوصتين رأ يين.»

﴿ احدهما ﴾ أسهم قالوا ان اصل الحركة لاجل النشبه بالمقول المقارقة وجهة

الحركة للمنابة بالسافلات قالوالان الفلك لوتحرك لاالى تلك الجهة بل الى حبة اخرى لكان التشبه بالمقول المفارقة حاصلافلها استوى عند م الاسران الختار الانفع كما ان رجلا خير الوارد از بذهب الى موضع لمهم له تم يكون المحدد الموضع لمهم له تم يكون المحدد الموضع طر تفان ويكون سلوكه لاحدهما افعالله يرولا يكون سلوكه للطر بق الثانى بافعالذ لك الهيرفان خير بنه تحمله على سلوك الطريق النافع للغير فكذلك هاهناه

( واعترض الشيخ )على ذلك فقال لوجاز ذلك لجاز ان بقال الحركة والمسكون بالنسبة الى الفلك سيان والحركة انفع للسا فلات فلا جرم اختار ها الفلك ولماكان هذا باطلافكذا ماقالوه ..

( والقائل ان يقول ) الفرق بين الصور بين ظاهر لان السكون عدم الكمال الذي هو التشبه والحركة نفس ذلك الكمال ويستحيل ان يستوى كال الشيء وعدم كماله بالنسبة اليه واما الحركة الى جمة والحركة الى جهة اخرى فكل واحدة مهما كال وكل واحدة منها فيار جع الى مقصود الفلك وهو استخر اج الا وضاع من القوة الى الفعل سواء فلم تسا ويافي غرضه لا جرم اختار الا نفع للسافلات فظهر الفرق بين الصور تين (دل الوجه) القوي في ابطال ذلك ان اختيار الحركة الى جهة مخصوصة لا جل السافلات اماان يكون بالنسبة اليه كاختيار الحركة الى جهة اخرى او يكون احدهما اولى به ونسيد بالنسبة اليه كاختيار الحركة الى جهة اخرى او يكون احدهما اولى به ونسيد بالوجه الذكور ه

( وَنَاسِهِمَا ) عَلَمْ الْحَتْسِارِ الْجَهْ وَ السِرِ عَهْ وَالْبَطَوْ الْحَتْلَافُ مَسِادَى هَذَ هُ الْحَرَكَاتِ فِيمَاهِيَا جَاوِهِي الْمُقُولُ الْمُعَارِقَةِ هُ

﴿ فَانْقِيلَ ﴾ اذا الفلك لا يَشْبِه بِالْمَقَلِ فِي الكَمَالُ الذي يخصهُ من حيث هو عقل لان لان الفلك يستحيل ان يحصل له كال المقل فإن الكمال اللائق بالمقل من حيث هو عقل عننع حصوله فلجسم من حيث هو جسم بل أعاشبه به في مطاق كونه كاملا و اذا كان كذلك استحال ان يكون اختلاف المقول سيبا لاختلاف الحركات مثاله النجار اذا نشبه بالصانع لامن حيث المصانع بل من حيث أنه مريد ان يستخرج كل ما يلق به في بخاريته الى الفعل كاان المصانع قدا خرج كل ما يلق به في بخاريته الى الفعل كاان المصانع قدا خرج كل ما يلق به في بخاريته الى الفعل كان المتشبه به بدل الصانع فقها او حد ادا او شيدًا آخر كان التشبه حاصلا ه

( فنقول ) الاسروان كان كاقلتموه الاان مبدء تلك الحركات المختلفة هو المقول فيلزم من اختلاف المقول اختلاف آثارها (وانت الداردت) الحق الصريح علمت الدالشيء افا نشبه بشي لاعا بخصه في كاله بل في عموم كونه كلملا استحال الديكون اختلاف ماهيات الامور المتشبه بها علة لا ختلاف ذلك التشبه على ما قررناه في الشك م

ر واناستدلات ) باختلاف الحركات على اختلاف الحركات فهذالا بتم ايضاً الابان تقول الواحد لا يصدر عنه الا الواحد اذلولم تقل بذ لك فاي ما نع عنم من ان تقول ان و اجب الوجود عام الفيض وان كل فلك له خصوصية ماهية محالفة لماهية الفلك الآخر وان ماهية كل واحد منها غير مستعدة الا لحركة مخصوصة فالفيض الدام من البارى تعالى مخصص لتخصص القابل واذا كان كذلك يطلت هذه التقريعات الطويلة \*

(فهذاما نقوله ) في هذا الموضع واماالكلام في عدد المقول فسيأتي ف شرح مذهب القد ماء في كيفية سلسلة الوجود (وليكن) هذا آخر الكتاب الثاني ومالله التوفيق \*

(الكتابالتاك) (الباب الاول) (المصل الأول في الباء تمال وتقدس)

## ◄ الكتاب الثالث إلى الثالث إلى الثالث إلى المساولة ا

# فيالالهيات المحضة وفيه اربعة ابواب والباب الاول

فاثبات واجب الوجود ووحدته وبراء ته عن مشابهـة الجواهم
 و الاعراض، وفيه ستة فصول.

## ﴿ الفصل الاول في اثباته تمالى وتقد س ﴾

( اعلم ال اكثر) المقدمات التي تبتى عليها بر اهين مطالب هذا الكتاب قد سبق فيا مضى فحقنا ال ركب البر اهين من المقدمات التي مضى تحقيقها وان لا نطول باعادتها السكتاب،

(فنقول) الناسقد توصلوا الى البات واجب الوجود بطرق (فن الناس) من وصل بطرية الاسكان و هي معتبد الحكماء قالوا لاشك في وجود الوجودات فاما إن يكون فيهما يستعيل عليه المدم لذا به اوليس فيها ما يكون كذلك والاول هو المطلوب والدائي يقتصى القول بصحة المدم على كلم اولاشك في صحة الوجود عليها ايضاو الالم تكن موجودة فاذاصح الوجو د و المدم طيها لم يترجح الوجود على المدم الالمرجم مؤثر فاذا لسكل المكنات مؤثر وذلك المؤثر بجب ان لا يكون مكناو الالكان له مؤثر لكونه من المكنات واذليس ذلك من المكنات فهو واجب الوجود وذلك هو المطلوب واذليس ذلك من المكنات فهو واجب الوجود وذلك هو المطلوب واذليس ذلك من المكنات فهو واجب الوجود وذلك هو المطلوب واذليس ذلك من المكنات فهو واجب الوجود وذلك هو الملوب المناسب (وهذا البرهان) من على مقد مات اربع قد صححناه (مها) ان المكن محتاج الى سبب (ومنها) انه يستحيل التسلسل وهذه القد مات كلما قد صحفناه البراهين فيا مضى و

(و من الناس) منزعم أنه لاحاجة في هــذا البر هان الى أبطال الدور وقطم التسلسل \*

(قال) لا ناتقول ان كان في الاشياء شئ واجب الوجود فقد حصل المطلوب وان لم يكن فيهاشئ و اجب الوجود فهي باسرها ممكنة الوجود و ممكن الوجود لوجين ه الوجود الى ممكن الوجود لوجين ه

(احدها) انالمكن لوكان مؤرا في وجود غيره لكانت ذاته متبرة في تلك المؤررية فان موجودة المؤرمة برة في موجدية وذات المكن مئير المؤرا في وجود غيره لكان امكانه هوهو ممكنة الوجود فلوكان المكن مؤرا في وجود غيره لكان امكانه جزأ من مؤرسة لكن الامكان عتنع ان يكون جزأ من الؤرية لانالشيء من حيث هو ممكن ليس بواجب ومن حيث هو مؤر واجب والشي الواحد بالاعتبار الواحد لا يكون ممكنا وواجبا (وهذه الحجة) هي بينها دليل الحكاء على ان الصورة المادية لوكانت موحدة لكانت موحدتها بشركة المادة التي ليس لها الا القبول و ذلك عمال فاذاً عسم ان تكون الصورة المادة مؤرة ه

(و ثانيها) قال المكن اذا استند الى سبب فاما ان يكون استنا ده اليه لا لا يكون لا مكانه اولالامكانه و محال ان لا يكون لا مكان فان كل عتبار لا يحقق فيه الامكان و جب ان يحقق فيه اما الوجوب واما الامتناع وهما منافيان للامكان الى النير فضلا عن ان يكونا محوجين الى ذلك النير فبقى ان يكون الاستنا د الى الملة المهنة للامكان فالامكان علة للحاجة الى تلك الملة فكل مكن وجب ان يكون محتاجا الى تلك الملة فلواستند بمكن الى يمكن لزم ان يكون المكن الذي هو الملة مستند! الى نفسه لكونه يمكنا وذلك محال ان يكون المكن الذي هو الملة مستند! الى نفسه لكونه يمكنا وذلك محال

فثبت آنه لابجوز استناد المكنات الاالىواجب الوجود\*

(وهاتان الطريقتان) عكنك ان تعرف مأخذ الكلام فيها وعليها بما قدمض و الوجود الى ان من الناس من يظن اله محتاج في اثبات واجب الوجود الى اثبات امكان العالم وليس الامركذلك بل يكفينا ذلك بالامرالذى ذكر ناه من اذا لموجودات انكان فيها واجب الوجود فقد حصل القصود وان لم يكن فيها ما هو واجب الوجود فالكل ممكن والمكن مستند الى الواجب فنى الموجودات على كل حال موجود واجب الوجود ثم اذا شرعنا بعد ذلك في احصاء صفات واجب الوجود في ثلا من الما لم بما فيه من الجواهم والاعراض ليس بواجب الوجود بل هومن آثار وجوده ه

(ثم للذين) احتجوا على أنَّ العالم ممكن ثلاثة امور 🛮

( الاول ) ان الاجسام مركبة من الهيولى والصورة ولاشي من المركب و اجب الوجود و الهيو لى و الصورة كل واحدة منها محتاج الى الآخر ولاشى من الواجب محتاج فالعالم بكليته واجزائه ممكن «

( الثاني ) ازالمالم وجوده زائد علىماهيته وكلماكانكذلك فهوتمكن •

﴿ الثالث ﴾ انالمالم فيه كثرة ولاشئ ممافيه كثرة بواجب الوجود •

(فهذه الامورالثلاثة) همالتي عولواعليها وانت ان استحضرت الاصول المذكورةفيامضي عرفت ما في هــذه الطرق وعليها فهذا مايتملق بطريقة الامكان «

( ومن الناس)منزع انعلة الحاجة هى الحدوث وزعمان احتياج مالم يكن ثم كان الى الوثر اظهر في العقول من احتياج المكن الى السبب ( ثم مهم ) من زعم انعلة الحاجة هى الحدوث فقط ومهم من زعم انعلة الحاجة هى الحدوث فقط ومهم من زعم انعلة الحاجة هى المدوث فقط ومهم من ذعم انعلة الحاجة هى المسرط

بشرطكونه بماسيحدث وهذهااطريقة الاخيرةقوية ه

( ومن الناس ) من اعتمد على الاحكام والا تقان المشاهدين في السموات والارضين وخاصة في ركيب مدن الانسان ومافيه من المنافع الجليلة والبدائع الغربة التي تشهد فطرة كل عاقل بأنها لا تصدر الاعن مدبر حكيم عليم وهذه الطريقة دالة على الذات وعلى العالمية وهي طريقة من تأملها ورفض عن نفسه المقالات الباطلة وجد نفسه مضطرة الى الاعتر اف باثبات المدبر عندمشاهدة خلقة اعضاء الحدوان،

(اما الطبيعيون) فأنهم استدلوا بالحركة وأنها لا بدوان تتهى الى محركات غيره تحركة وان المحرك الذي لا يتحرك لا بدوان يكون له حاصلا ابداكل ما كان ممكنا في حقه والذي يكون كذلك لا بدوان يكون واجب الوجوده (ومن الناس من زعم) ان العم بالله علم بديمي فان الا نسان يجد تفسه عند الوقوع في محنة او بلية متضرعة الى موجود فادر بخرجه من أنواع البليات واصحاب) الرياضات و تجريد النقلس و حود الله تمالى ضروري بديمي وبالله النوفيق،

﴿ الفصلالثا ني في وحدة واجب الوجود ﴾

( الادلة) التي عول عليها الحكماء في ذلك مبنية على مقدمات ست تكلمنــا فهافي الكتاب الاول ه

﴿ اولَمَا ﴾ إن الوجوب امرتبوني ٥

﴿ وَنَالِيهَا ﴾ان الوجوب بالذات يمتنع ان يكون وصفاخارجا عن الذات • ﴿ وَنَالُهَا ﴾ان الوجوب وصف مشترك»

﴿ وَرَابِهِمَا ﴾ ازالتمين زائد على ماهية المتمين •

﴿ المُصلِ النَّانِي فِي وحدة واجب الرجود ﴾

#### ﴿ وخامسها﴾ ان التمين وصف تبوتي.

( وسادسها ) ازمايه الاشتراك غيرما به الاختلاف ه

(فنقول) لا يخلوا ماان تكون بين وجوب وجود كل واحدة مهاو بين المهتين ملازمة اولا تكون فان لم تكن بين الجهتين ملازمة كان الوجوب غير مقتض لذلك التعين وذلك التمين لا يقتضى الوجوب فا تصاف الوجوب بذلك التعين اوذلك التعين بذلك الوجوب يستدعى سببا من الخارج فيكون كل واعد من قلك الاشخاص ممكن الوجود عتاجاالى سبب وجده ويشخصه فلا تكون الاشياء الواجه واجبة هذا خلف واما ان كان بين الجهتين تلازم فذلك التلازم اما ان بكون لا لنفس طبيعهما او يكون لنفس طبيعهما فان كان الاول فقد عاد الحال وان كان الاول فقد عاد الحال الناس عليمهما فلا بدوان يكو احدها علة والآخر معلولاا و من المستحيل ان يكون كل واحد مهما علة لصاحبه والآخر معلولاا و من المستحيل ان يكون كل واحد مهما علة لصاحبه اذ يلزم الدور ه

(وبتقدير) اذلا ببطل هذا الفسم من هذا الوجه بمكنتانفر برهذه باذ نقول بمتنع اذنكون الخصوصية مقتضية للوجوب لان الوجوب على هذا التقدير وانكان داخلا في ذات الخاص الاانه يكون خارجا عن تلك الخصوصية لان جهة الاشتراك لا محالة خارجة عن جهة الاستياز لكنا قد بينا في المقدمات ان الوجوب بالذات يستحيل ان يكون تابعا لما هية غيره ه

( واما اذجملنا ) الوجوب بالذات متبوعاً وجملنا تلك الخصوصية معاولة للوجوب للوجوب فمتى تحقق الوجوب بالذات تحققت تلك الخصوصية بعينها فكل واجب الوجود لذاته ليس الاذلك الواجب الواحد فاذآ واجب الوجود واحد هذا تميام الحجة \*

﴿ وَمَكُنَّ الرَّادِهَا ﴾ على وجه آخر فنقول لو كان واجب الوجود لذاته أكثر منواحد لكان كلواعد مركباً منجزتين علىماتقرد فيكون جزأ من واجب الوجود فيكونواجب الوجود متقوماتهما فلا يكونواجب لذاته واجبا اذاته لازتوامه بجزئه وجزئه غيره وماقوامه بغيره فليس واجب ( ثمانًا نقل الكلام) الىجز أيه فنقول الجزء اللا بدوان تشاركا في الوجوب والا لكان الواجب متقوما عا ليسواجب والمتقوم بغيرالواجب غمير واجب فالواجب ليسءواجب هذا خلف فاذاثبت تشاركها فىالوجوب الذاتي فلابد وان سباينا من وجسه آخر اذكولم تباينا من وجبه آخر لم تميز احدهما عن الآخر فلا يكونان أثنين بل يكونان شيئا واحدا فلا يكون لكل منهما جزءان وقد ثبت ذاك من أخلف (وادّاكان) كلواحد من الجزئين مشاركا للآخرمن وجه ومبائنا لهمن وجه آخرازم ان يتركب كل واحد من الجزئين منجزتين آخرين وداعا كلمايفرض فيه من الجزئين لابد وال يكونا متشاركين فىالوجوب و متباثنين منوجه آخرو ذلك يوجب انقسامهما الىجزئين آخرى فاذ آبجب ان بكون كل واحد منهما مركبا من اجزاء غيرمتناهية لكنكلكثرة فلابد فيها منالواحد لكن يستحيلان يكون فيها وا حد لان ذلك الواحــد يكونـــ مشا ركا الميره في الوجوب مباثنا له في الخصوصية فيكون فيه تكثرفلا يكون فيه وا حد وكلذاك محال فاذآ واجب الوجو د واحد ه

( وعكننا الذبورد ذاك على وجه آخر فنقول لوكان واجب الوجود اكثر من واحد لكانت الاشياء المداخلة تحته اما الكيكون عافرها بالدانيات اولا بالذاتيات فالكان بالذاتيات كان واجب الوجود جنساتحته الواع والكان لابالذاتيات كان وعائحته اشخاص.

(فنقول) محال الدواع من فصول بمناتحته اواع من وجوه ثلاثة (الاول) هو الهلابد لتلك الانواع من فصول بمنز بعضها عن البعض وذلك باطل لان الفصل مجب ال يكون علة لوجود حصة النوع من الجنس فيكون لوجوب الوجوب بالذات وجود آخر فيكون موجودا مرتين وذلك محال الثاني هوان وجوب الوجود بالذات من حيث اله كذلك هوائذ ى لا يلزم من عدم غيره عدمه ومن حيث اله متقوم بالفصل بلزم من عدم ألو أحد متعلقاً بالغير وغير متعلق به هذا خلف ه

(الثالث) هوا به لا يخلو اما ان سميز كل واحد مهما عن الآخر بفصل يختص و واما ان يمثار احدها عن الآخر بمتا زعنه بعدم ذلك المنى وهذا الاخير ممتنع لا به اذا امتاز احدهما عن الآخر بعدم الشرط الذى لذلك الآخر فيكون من شأن وجوب الوجودات ببت قالمام عدم شرط يلتحق به والعدم ليس له منى محصل في الاشياء والالكان في شيء واحد مدان بلانها به فان فيه خلاف اشياء بلانها به فلا يخلواما اذيكون وجرب الوجود متحققا في الحجرد من دوت الزيادة التي في ذى الزيادة الولايكون فان لم يكون فلاسلم وجوب الوجود وان كان فتكون الزيادة فضلا وحشوا في قيام واجب الوجود واماان امتاز كل واحد منهما عن الآخر بفصل وجودي فلا يخلو اما ان يكون كل واحد منهما شرطافي عن الآخر بفصل وجودي فلا يخلو اما ان يكون كل واحد منهما شرطافي

وجوب الوجود فينذ عنع خاوكل واحد منهاعن الشرطين واذاكا ناحاصلين فيهافاما الله لا يكون حصولها موجبالوقوع الا متياز واما الدوجب عنزكل واحد منهاعن نفسه محصول الوصفين في كل واحدوان لم يكن كل واحدمها شرطاكان وجوب وجود هذامتقوما دون مافي الآخر من المنز ووجوب وجود الآخر متقوما دون مافي هذامن المنز فينئذ لا يكون واحدمت الممنزين مقوما للوجوب اصلا لان الوجوب قد تقرر عند عدم هذا نارة وعند عدم ذلك اخرى بل يكونان عارضين وحينئذ ستى الكلام في سبب الا متياز ه

( واماان قبل ) بازوجوب الوجود مشروط باحدالك الفصول لا سينه . ( فهذا ممتنع ) لا به اذا كان هذا الفصل غير محتاج البه ولا ذلك ايضا محتاج البه فقد نشارك كل واحد منهما في اله نستغنى عنه فوجب الدلا يكون الواجب محتاجا الى كل واحد منهما .

( فان قبل) هذا منقوض باللوين فاله الانتقور وجوده الااذا انصاف اليه فصل اي نوع من انواعه كان وكذ الله الهبولي لا تقوم الاعند صورة الله صورة كانت ولا يعتبر في تقوم الماون فصل معين ولافي تقوم الهبولي صورة معينة •

﴿ فَنَقُولَ ) اناللون غير محتاج في ماهيته الىشى من تلك الفصول والمايحتاج في وجوده بعينه الى في وجوده اليها واللون الذي هو حصة السواد محتاج في وجوده بعينه الى فصل السواد وكذ لك الذي في اليباض في هذا لوكان واجب الوجود كذلك لكان في وجوب وجوده مستغنيا عن الفصل فكان بجب ان يحتاج الى تلك الفصول في وجود آخر فيكون للواجب بذا ته وجود آخر هذا

(الفصل الثالث في نني الكذرة عن واجب الوجود)

خاف وحاصل هذا الوجه بعد التطويل برجع الى الوجه الاولى (واماالقسم الثانى) وهو الربحكون واجب الوجود نوعا تحته اشخاص فذلك ممتنع اما من حيث الاجمال فلانه الذكان كل واحد منهامسا وياللآخر في تمام الماهية ومفار قاله في غير الماهية وهو مالكل واحد منهام التمين والتشخص وجب الريكون التمين الذي هوز الدعلى الماهية ولاحق بها مستد عيالماة غير تلك الماهية وغير لو ازمها فيكون لو لا تلك العلة لم يكن ذلك الواجب فيكون الواجب واجبا هذا خاف ه

﴿ وَهُنَ وَجِهُ آخِرٍ ﴾ وهو الله قدعم فت الدالطبيعة الواحدة لا تتكثر الابسب تكثر الحامل والمادة \*

(وبالجلة) فلابد من التباين في الوقت والزمان والحيز والمكاذف اليس يمقل في حقه ذلك استحال اذ يكون نوعه في اشخاص كثيرة ،

( وانت تعلم ) الأهده الآد لة كلهامبنية على الله المقدمات الست وال الحكماء لم تكلموا في القالم او العالم الفالسم في تكثير هذه الادلة التي هي متفرعة على الله الاصول ونحن قد قلنا في المك الاصول ماحضر نافى الوقت وترجو من الله تعالى الرفت علينا ابواب رحمته في زيادة القال الله الاصول «

والفصل الثالث فى ننى الكثرة عن واجب الوجود > (لا يجوز ) ان تكون له اجزاء تقوم ذا له لا اجزاء حسية كما يكون للجسم من الاجزاء الحسية ولاعقلية كما له من جزئيه الهيولى والصورة في المشهور لان المركب محتاج الى جزئه وجزؤه غيره فالمركب محتاج الى الغير والمحتاج الى الغير عمكن لذاته هذا خلف \*

( وقال بمضهم ) البرهان لم يدل الاعلىموجود "نقطم عنده سلسلة الحاجة ومنالملوم اذالموجود المركب مناموريمتنع ارتفاع كلواحد مسايكون ايضا ممتنع الارتفاع فحينئذ يكون صالحالان تنقطع عنده سلسلة الحاجة ه ﴿ فَنَقُولَ﴾ فيجوابه الكلواحد من اجزائه لوكان واجبالذاته لكان واجب الوجود لذانه أكثرمنواحد وقد ابطلنا ذلك فاذآ واجب الوجيرد منهما جزء واحد وباقىالاجزاء ممكن فالمجموع الحاصل من تلك الاجزاء المكنة ايضا ممكن فيكون واجب الرجود على كل حال ممكنا هذا خلف • ﴿ وَمُمَاسِتُدُلُّهِ ﴾ عَلَىٰ نَفِي السَّكُثرَةِ انْ نَقُولَ كُلُواحِدٌ مِنْ تَلْكُ الْآجِزَاءُ امَا اذتكون سهاملازمة اولاتكون يبها ملازمة اصلااوتكون الملازمة من احد الجانبين دون الآخر فانكانت الملازمية من الجانبين فتلك السلازمة اما ان تكون لذا يهما اولثالث فان كانت لثالث كان ذلك المركب من حيث هوهو معلولذلك الثالث والكانت لدائهما فلانخلواماال تكون لاحدهما حاجة في تحققه الى الآخر اوكلا تكون الية يحاجة ولا الى ما بحتاج اليه الآخر وهذا القسم الاخير يوجب استفناء كلواحد مسماعن الآخر واتمطاعه عنه لازالشي اذاكازغنيا فيوجوده عرب الآخروعما يحتاج اليه الآخر فلوقدرنا عدم ذلك الآخرلم يؤثرعدمه فيعدم الآخربوجه اصلا فيكون كلواحدمنهما غنياعن الآخرمنكل الوجوه فلاعكن وجوب مقارنتهما الا اتفاقياً كما يقال متىكان الانسان ناطقافا لحمارناهق فاندوام مقارنتهما ليسلان في احدهما اقتضاء للآخر بلكل واحد مهما بحال لوقدرعدم الآخر فان الاوللا ينعدم فاذآ لايحصل من وجودموجود ين اوجز أيين هذا شأ نهما مجموع ككوزاذلك المجموع وحسدة حقيقية فاذآ لابدوان تكوزلاحد

الجزئين حاجمة الى الجزء الآخر اوالى ما يحتاج اليه الآخرو من المتنع الديكون لكل واحد مهما جاجة الى الآخر والالزم تقدم كل واحد مهما على الآخر الوجب لتقدم كل واحد مهما على نفسه فاذآ ذلك التعلق بكون في الوجود من جانب واحد فلا يكون الجزء از مما في درجة الوجوب بل يكون احدها واجبا لذا ته والآخر بمكنا لذا تبه معلولا لذلك الواجب فشبت ان واجب الوجود على كل حال بجب ان يكون واحدا ه

واعلى أناأذا قلناان واجب الوجود واحدق ذاته فلسنا نمنى به أنه بجبان كون واحداً في سلونه واضافاته وكيف نقوك ذلك وكلشي فانه مسلوب عنه امور غيرمتنا هية ويضاف اليه امورغير متنا هية وهواذا اخذ مع تلك السلوب والاضافات لايكون واحد احقيقياً بل المدعى أن الذات التي هي معروضة تلك السلوب والإضافات لاتكون الاتكون الا واحدة »

( وبالجلة ) الذات التي هي معروضة للصفات الحقيقية والا عتبارية بجبان كون واحدة ( وبما يحقق ذلك ) المالو حدة ابعدالا شياء عن طباع الكثرة أم أنه تعرض لها سلوب غيرمتنا هية فال المراتب الغير المتنا هية من الا عداد مسلوب عباولها الى كل مربة من الله المراتب اضافة (فظهر وبان) أنه لا محيص عن تكثير السلوب والا ضافات فظهر ال واجب الوجود لا يجوز ال تكون في حقيقته كثره ه

﴿ الفصل الرابع في أنه تمالى ليس بجسم ﴾

(وذلك )منوجوه خمسة (الآول)انكلجسمانه بفرض فيه اجزاء عسية يكونكله متعلقابها ولاشئ مماهوكذلك بواجب الوجود ه (والثاني) انكلجسم فاله يوجد جسهاآخر مشاركاله في بوعه اوفي جنسه لا به لووجد لووجدمانشاركه في عام ماهيته فقد وجد مانشاركه في توعه واف لم يوجد مثله فلاشك ان جسما آخر موجود مثل النبات والحيوان هو مشا رك للجسم الواجب وجوده في الجسمية فيكون ذلك الجسم الواجب داخلا تحتجنس وممتا زا عن سائر الانواع بفصل مقوم فيكون وا جب الوجود مركبا و واجب الوجود مركبا و واجب الوجود ليسءركب (وفي هذه ) الحجة كلام ممكنك ان تعرفه من الاصول الماضية ه

(الثالث) ماينا فيباب العلة و المعلول انالقوى الجسمانية متناهية الفعل وثبت انواجب الوجود بجب انالاتكونلافاضته وجود بداية ولانهاية فلا يكونواجب الوجود جسما»

( الرابع ) مابينا فى كـ أب النفس والعقل وجود جواهر غير جسمانية وبينا انعلة المجرد بجب ان تكون مجردة والبارى تمالى مبدأ المبادى فيجب ان لا يكون جسما ه

( الخامس) ان كل جسم مركب من الهيوكي والصورة ولاشي من الواجب عركب وابضاً فقد قدمنا ان الهيولي والصورة ليست احداهماعلة مطلقة لقوام الاخرى بل العلقة المطلقة لهماشيء ثالث غير جسماني فلا يكون واجب الوجود جسما وقد علمت ما في هذه الطريقة ه

﴿ الفصل الخامس في أنه تمالي ليس بجوهم ﴾

( الجوهر) لفظ مشترك بين امور كثيرة والذي تقتصر عليه منها هاهنا ا موراار بعة ه

( الاول ) ان نهنى بالجوهر كلموجود غنيءن الحلو الوضوع وواجب الوجود بهذا المغنىجوهره

(الفصل الخامس في نه تمالي ليس بجوهم)

( الثانی ) ان نعنی به کلما هیة اذا وجدت فی الاعیان کانت لافی موضوع و هذا اندایتناول الشی الذی بفاتر وجوده ماهیته فان قلنا بان وجود الباری تمالی هو نفس ما هیته لم یکن الباری جو هم ایمذا المنی و ان قلنا بان وجوده زائد علی ما هیته کمان جو هم ا

(الثالث) ان نمنى به الذات القابلة للصفات والحكماء الفقوا على الذات البارى تعالى لا يمكن ال تكون موصوفة بشىء من الصفات الثبوتية الغير الاضافية لان تلك الصفات اما ان تكون واجبة لذواتها اولا تكون وعمال ان تكون واجبة لذواتها اولا تكون وعمال ان تكون واجبة لذواتها المدواتها ع

(اما اولا) فلانه بلزم منه وجود شيئين واجبى الوجود وهو محال ه (واما ثانيا) فلان الموجود الواجب لذا له استحال قياصه بغيره و وقفه في وجوده على ذلك الغير (واما ان كانت) ممكنة الوجود لذوا تهافتكون لها علة وعلتهما اماذات اليارى تعالى اوما ستهى الى ذا ته تعالى لما ثبت ان واجب الوجود واحد فلوكانت تلك الصفات حالة منطعة في ذات البارى تعالى لكان البارى فاعلا لهاو قابلا لهاوة دثبت ان ذا ته بعيدة عن انحاء التكثر فتكون الذات الاحدية قابلة وفاعلة صما وذلك محال ه

( هذا ) حاصل ماقيل فيه وهو مبنى على النالبسيط لا يكون بالنسبة الى الشيُّ الواحد قابلا وفاعلا وقد قلنافيه ماسمعته،

(ومماهوموضع التعجب)الكشيرانهم الفقواعلى الاستاه عبارة عن الطباع صورها فى العاقل والجموا على الداليا رى تعالى عالم بالسكليات فاذآ قد حصلت في ذا ته صور المعلومات و تاك الصور معلولات ذا ته فاذآ ذا ته فاءلة له اوقائلة وذلك سطل ما قالوه \*

( فانقيل ) المهم سكرون ارتسام صورالكيات في دا ته

( فنقول) اذاكان العلم عندهم عبارة عن ارتسام صورالمعاومات فى ذات العالم فتى انكروا هذا الارتسام ققد انكروا كونه عالما ه

( شمالذى بدل) على اعترافهم بذلك ماذكره الشيخ الرئيس في النمط السابع من الاشارات بمدما بين ان العاقل لا يتحد بالمعقول فانه اور دعلى نفسه سؤ الا فقال) ولعك تقول لوكانت المعقولات لا يتحد بالعاقل ولا بعضها مع بعض لما قدذكرت شمقد سلمت ان واجب الوجود يعقل كل شئ فلم يكن واحدا حقا بل هناك كثرة •

(واجاب) باله الكارة المزاه مناخرة الاداخلة في الذات مقومة وجاءت الكثرة جاءت الكثرة المزمة متأخرة الاداخلة في الذات مقومة وجاءت ايضا على ربب وكثرة اللوازم من الذات متبائنة اوغير متبائنة الاعلم الوحدة فالاول يعرض له كثرة لوازم اضافية وغير اضافية وكثرة سلوب وبسبب ذلك كثرت الاسماء لحكن لا تأثير لذلك في وحداية ذاته فهذه الفاظ الاشارات،

( وهي صريحة ) فياذكرناه لابه سلم انعقله للكثرة كثرة لازمة للذات متأخرة لاداخلة مقومة وسلم ايضا از الاول يعرض له كثرة لوازم اضافية وغير اضافية وكل ذلك نفس ما ادعيناه من الذاته تقتضى ا مورا تحصل في ذاته وعند ذلك ببطل قولهم از البسيط لا يكوز قابلاوفاعلاه

( واما في الشفاء ) فانه في الباب الذي اثبت فيه ان واجب الوجود عقل و عاقل ومعقول بين ان صور المعقولات اما ان تكون موجودة في ذا ته اولاتكون فان لم تكن فاماان تكون موجودة في على وهي الصور الافلاطوبة

التى ابطلناها واما ان تكون موجودة فيشى آخرو ذلك ايصاباطل فتمين ان تكون الصور المقولة مرتسمة فى ذاته (وانما لم ننقل) عبارته في هذا الممنى لطولها وازاردتها فطالع هذا الموضع من كتاب الشفاه .

( تم قال )بعدان تكلم فى ذلك ( و سَبَقى ان يحفظ ) اللاتكثر ذا ته ولا تأتى بان تكون ذاته مأخوذة مع اضافة ماممكنة الوجود فأنها من عيث هى علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود بل من هيث ذانها فهذا ماذكره في هذا الوضع .

(وممايحق) الهلابد لهم من الاعتراف بذلك الهم زعموا ان ادراك الشيء هوان تكون حقيقته متمثلة عند المدرك والبارى مدرك للاشياء عالم بهافيجب ان تكون عقائقها متمثلة في ذاته وايضا فالهم عندما بنوا ان الم يجب ان تغير عند تغير المعلوم زعموا ان العلم ليسجر د اضافة فقط بل هو عبارة عن كيفية ذات اضافة واذا كان كذلك فعلم البارى تعالى بالاشياء بجب ان يكون صفات ذات اضافات و تلك الصفات تكون قائمة بذات البارى تعالى وذلك معقوما ذكرناه ه

(فاذر عموا )انعلمه بالاشياء هو نفس ذاته فذلك ينافضه قولهم انالهم عبارة عن عصول صورة مساوية للمعلوم في العالم ومعلوم ان ذات البارى تعالى لا عائل شيئا من المكنات فكيف يكون فس ذاته هو العلم بالمكنات (وايضا) بناقضه تسليم الشيخ في الفصل الذي اور دناه هاهنامن الاشارات انعلمه بالكثرة لازم لعلمه بذاته خارج غير مقوم لذاته ومن المعلوم ان اللازم الشيء منافع المنافع المنافع المنافع في الفس هو نفس ذلك الشيء ه

( فظهر تما ذكرنا ) اعترا فهم بل الفاقهم على الدّات البارى تعالى علة لوجودُ الصور الصور العقلية الحاصلة في ذاته فتكون ذاته فاعلة لتلك الصور وقابلة لها واذاكان ذلك عين مذهبهم فكيف انفقوا على انكاره وكيف بنوا عليه هذه المسائل ابطالا واتبانا وماذاك الالاجل ان الحب الشديد لهذه الكلمات مانع عن الوقوف على ناقضها والافهذا التناقض اظهر من ان بخفي على المبتدي فضلا عن المنتهى، ه

(ومن الاشكالات عليهم) في قولهم البسيط لا يكون قابلاللشي ولا فاعلاله ان كونه علة وصد أللا شياء من الامور الاضافية والاضافات امور وجودية في الحارج عند هم فاذ آذ الله مبدأ لتلك الاضافات و قابلة و ايضافقد سنا في الكتاب الاول ان تمين واجب الوجود لذا له لا بدوان يكون مفهو مازائدا على عبرد كونه واجبا ولذلك فان المفهوم من الواجب لا عنع من ان يكون مقولا على كثير بن والمفهوم من هذا الواجب عنع من ذلك فاذا تعين هذا الواجب وي من ذلك فاذا تعين هذا الواجب المنابع على كونه واجبا وهو و صف سوي ه

( وهذه اصول ) عليها سوا الدّليهم في وحدة واجب الوجود ثم الذلك التعين معلول لوجوبه وصفة له فقد صدرعن حقيقته التي هي الوجوب الذا في ذلك، التعين مع كونه موصوفا به وهو يبطل ما قالوه ه

(و ابضاً) فقد دللناعلى أن وجود ه تعالى زائد على ماهيته وماهيته عالى الدال الوجود موصوفة به وهو ببطل ما ذكروه (فظهر) ضعف حجهم على نفى الصفات ( بل هم شبتون) الصفات وهي الصور المعقولة المرتسمة في ذات الباري تعالى ولما كانت الماهيات المعقولة غير متناهية كانت الصور العقلية المرتسمة في ذات البارى تعالى الصفاغير متناهية ه

(ثم انهم تقولون )هذه عوارض متقو مة بذ ات الباري تعالى .

(والصفائية) يقولون هذه صفات قائمة بذات البارى فلافرق بينهم و بين الصفائية الا ان الصفائية يسمون هذه الامور صفات و يقولون الهاقائمة بالذات والحكماء يسمونها عوارض و يقولون انهامتقومة بالذات فالاختلاف في اللفظ لافي المعنى ه

(الامرال ابع) المفهوم من لفظ الجوهران يكون مورد اللصفات المتعاقبة واحتجواعلى اله لا بجوزان يكون البارى تعالى كذلك بامورار بعة ( اقواها ) ان كل صفة يعقل بوتها او اجب الوجود فاما ان تكنى في تحققها ذات واجب الوجود اولاتكنى فان كفت ذاته فها وجب حصول تلك الصفة له دا عابدوام الذات وان لم تكف كان بوت تلك الصفة اولا بوتها متوقفاعلى بوت شي الذات وان لم تكف كان بوت تلك الصفة اولا بوتها متوقفاعلى بوت شي اخر اولا بوت ذلك الشيء لكن ذاته تعالى لا تخلو عن بوت تلك الصفة اولا بوتها وكلاهما متوقفان على بوت ذلك النعة متوقفة على ذلك النهرة ولا بوته فاذا ذاته تكون متوقفة على ذلك النهر فتكون داته في نفسها يمكنة الوجود و

(ولنذ كرذلك) بمبارة الحرب فنقول ان كل متلا زمين فلا بدوان يكون لاحدهما الى الآخر حاجة او يكونا منسبين الى الث وهاهنا طرفا النقيض من الثبوت واللابوت من لو ازم ذات البارى فلا بد وان يكون احدهما الى الآخر محتاجا او يكونا مستند بن الى الث فان استنداحدهما الى الآخر فيكون ذلك الحسكم هو المستند الى الذات وانما يكون كذلك اذا كانت الذات كافية في وقوع تلك الصفة اولا وقوعها و اذا كانت الذات كافية امتنع وقوع التغير واما ان لم يستند الواحد منهما الى الآخر فكل واحد منهما الم الآخر فكل واحد منهما عمتنع الانفكاك عن الآخر ولزم ان يكون كل واحد منهما عمتنع الانفكاك عن الآخر ولزم ان يكون كل واحد منهما عمكنافتكون ذات الواجب عمكنة وهو عال «

(فان قبل) فذات واجب الوجو دبالنسبة الى كلشى الاتخلوعن بوته اوعن عدم بوته وتبوت ذلك الشي وعدمه متوقف على بوت علة ذلك أولا بوت علته فعلى مساق قولكم لاخلاص عن احتياج ذات واجب الوجود الى النبر ، (فنقول) ليس الامركماتو همتموه لان كلشى التسب الى واجب الوجود فو اجب الوجود تكون فو اجب الوجود تكون كافية اما في بوت ذلك الشيء اولا بوته لما على معنى ان ما ببت الوجود كافية اما في بوت ذلك الشيء اولا بوته لما على معنى ان ما ببت الوجود فاعا بي منى ان ما ببت الوجود فاعا بي منى ان ما ببت الوجود فاعا بي منى عقيقته بد فه ه

(و بالجملة ) فسلب مايساب عنه و شوت مايثبت له ليس الا لنفس حقيقته فلا يلزم توقفه على الغير وامالولم يكن مستقلاباقتضاء شوت ذلك الوصف او باقتضاء سلب ذلك الوصف فلامحالة يكون متوقفاعلى احدالامر بن اعنى علمة الثبوت اواللا شوت والمتوقف على الغير بمكن فثبت ان التغير على واجب الوجود شال وهو المعنى تقولهم ان واجب الوجود بذاته و اجب الوجود مجاته »

ر وقد تمسك بعضهم ) بأنهاو امكن ان تحدث لذات الباري تعالى صفة لم تكن ككان المؤثر فيها هو ذائه والقابل لها هو ذائه وذلك محال وقد عم فت خعف هذه الحمة ه

(وقد تمكوا أيضاً)بال كلصفة تحصل لواجب الوجود فالمبد ألها اماذات واجب الوجود اومايستنداليه وكيف ماكان فيلزم من امتناع تغيرذاته امتناع تغير لوازمه القريبة والبعيدة فاذآ يمتنع التغير عليه (وهوضعيف) لان للسائل ال يقولي هذا باطل بالحوادث المحسوسة فانهامتغيرة مع استنادها الى ذات واجب الوجود امابنيرواسطة اوبواسطة فلم لا يجوزان يكون هاهناكذلك ه (و قد تمسكوا ايضا) بأن كل ما يصح عليه التغير فأنه قبل و قوع ذلك التغير يكون بالقوة متغير اوواجب الوجود يستحيل ان يكون بالقوة متغيرا (وهذه الحجة ) لفظية لان المراد بالقوة هي الامكان (فنقول) لم لا يجوزان يكون واجب الوجود واجبافي ذاته و ممكنافي بمض صفاته وعلى هذا التفسير (١) قد زال التناقض ه

﴿ الفصل السادس في آنه سبحانه و تعالى ليس بعرض ﴾ (لان العرض) محتاج الى الموضوع ولاشي من المحتاج بواجب وليس أيضا صورة لهذا المهني \*

(فان قبل) لملايجوز ان يكون تميز محتاج الى الحلول فى المحل ولكنه يصح عليه الحلو ل «

(قلنا) لمامضى ان كل ما يصح عليه الحلول ويجب عليه الحلول ولا نه اما ان يحل في الاجسام اوفي غير الاجسام (والاول) يلزم منه انقسامه ببعا لا نقسامها وذلك محال (والثاني) محال لا نه اذا كانت ذاته غنية عن ذلك الشيء الذي فرض محلالهما لم يكن حلول احدهما في الاخر اولى من حلول الآخر فيه فاما ان يحل كل واحد منهما في الآخر وهو محال اولا يحل احدهما في الآخر وهو المطلوب ه

( واقول )لوست القول بالهيولى فهو تعالى ليس بهيولى لا به امتقومة بالصورة عناجة البهافلا تكون واجبة الوجود لذا بها (وليس قابلا للمدم) لان واجب الوجود هو الذى لا تكون حقيقته قابلة للمدم اذ لوكانت قابلة للمدم وهي ايضاقابلة للوجود في تذكرون واجب الوجود ممكناهذا خلف واذا لم تكن ايضاقابلة للوجود في تذكرون واجب الوجود ممكناهذا خلف واذا لم تكن حقيقته

حقيقته قابلة للمدم استحال عليها المدم (وايضا) فلان عدمه لما تجد ديمد مالم يكن فلا بدو ان يكون له سبب فاما ان يكون لمدم ما كان محتاجاً الى وجوده او لوجود ما كان محتاجا الى عدمه ه

( والاول )باطل و جبين ( امااولا )فلاستحالة احتياج الواجب لذاته في وجوده الى غيره .

﴿ وَامَانَا ۚ يَا كَالَانَالِكُلَامُ فِي عَدْمُ ذَاكَ الشَّرْطُ كَالْكُلَامُ فَيَعْدُمُهُ ۗ

(والثانى) ايضاباطل لاز ذلك الذى حدث يستدي سببا والاسباب مستندة في سلسلها الى واجب الوجود فاذا وجود ذلك الحادث محتاج الى وجود واجب الوجود فيستحيل ال يكون، وثرا في عدم مه والا لكان وثرا في عدم ما يازم من عدمه فيكون وثرا في عدم نفسه (وايضا) فلان عدمه لما تجدد يعدما لم يكن فلا بد وال يكون الذلك العدم سبب فكان وجوده محتاجا الى عدم ذلك السبب للمدم والحتاج الى الغير عمل فيكون الواجب ممكنا عدم ذلك السبب للمدم والحتاج الى الغير عمل فيكون الواجب ممكنا هدا خلف ه

( واما الذين ) يعتقد ون اذوجوده عين ماهيته فأنه يمكهنم اذيد كرو احجة اخرى وهى ان الممكنات اذا شرط فيها الوجود لم تكن قابلة للمدم فان السواد بشرط كو نه موجودا يستحيل اذيكون قابلاللمدم فاذاكانت الممكنات القابلة للمدم متى شرط فيها الوجود خرجت عن قبول المدم فالذى لا اعتبار لحقيقته الا الوجود كيف يكون قابلا للمدم ه

( واقول )ليسله ضد لانه ان عنى بالضدما يؤثر في عد مه فقد بينا ان المدم عليه محال وان عنى به مالا بجتمعان في المحل اوفي الموضوع فقد بينا انه ليس له محل و لا مو ضوع \*

(30) And Man Il obeliands einbaldilacilkun)

( وايضا ) ليسله لد لانه لامثل له ولاعكن ان يتحد بغير ماوجهين ه

( امااولا )فلان الاتحاد في نفسه غير ممقول على ماسلف 🛪

﴿ وَامَانَانِيا ﴾ فلانه يوحب صحة العدم والحدوث عليه وذلك محال •

﴿ وَلِيسَ ﴾ لهجنس ولاقصل ولاحد لذاته لبرأته عن التكثر •

( واقول انه )لا بجوز ان بكون موصوفا باللون والطم وبالر اتحة لان اللون عبارة عن هذه الهيئة المحسوسة بالبصر المختصة بالجسم ذي الوضع فان كان له لون فذلك ان امكن ان بحس بالبصر وجب ان بحس في جهة مخصوصة ووضع مخصوص فتكون ذاته مخصوصة بالجهة وموصوفة بالوضع وذلك محال وان لم يكن ان بحس بالبصر كان وقوع اسم اللون عليه وعلى ما نعقله من اللون باشتر الشم و برجع حاصل المطالبة الى المطالبة بنى صفسة غير معقولة و ذلك ممالا مكن اقامة البرهان على نفها ولا على أسابها فان كل تصديق فلا مد فيه من تصور الطرفين وهكذا الكلام في نفي ( الشهوة ) ( والنفرة ) وسائر ما يعدمن الصفات و بالله التوفيق في

## حر الباب الثاني كهـ

﴿ فِي احصاء صفاته تعالى، وفيه عشر ةفصول ﴾

والفصل الاول في الهسبجانه و تمالى عالم بذاته وبالكليات كه (وعليه) برها مان (الاول) المابينا الله ليس بجسم ولاجسما بى فيكون مجرد الذات و قد بينا في باب العلم ان كل مجردفانه يكون عاقلالذانه فالبارى اذا آرا عاقل لذاته ثم بينا ان العلم بالعلمة بوجب العلم بالمعلول وذات البارى تعالى علم الوجود جميع المكنات لما بت انه ليس في الوجود الاواجب وجود واحد فاذا يلزم من علمه بذاته علمه بسائر المكنات ه

(البرهانالثانی) آنکل مجرد علی ماسنا فانه عکنه ان قدار به سائر المجردات فکل مایکن فی حق الباری تعالی فهو و اجب فاذا الباری بجب ان تفارن ذا به سائر الماهیات فهو اد آعا لم بجبیع الماهیات التی تفائره والما لم بغیره ممکنه از بعلم ذا به فالباری ممکنه از بعلم ذا به فالباری ممکنه از بعلم ذا به فالباری ممکنه از بعلم دا به وما ممکن فی حقه فهو و اجب فالباری و اجب از بکون عالمه ایدا به و بکل المعلومات الکلیة ه

﴿ وهذه البراهين ﴾قدمض تقريرها وبجبعلينا في هذا الموضع النجيب عنائشبهتين المذكورتين في انكار عالمية البارى تعالى.

(احتبع) من آنكر كونه تمالى عالما بذاته باس بن (الاول) قد تبت ان التمقل عارة عن حضور ماهية المعقول عند العاقل فلوكان البارى تعالى عالما بذاته لكان تعقله لذاته اما نفس حضور ذاته عند ذا به اوحضور صورة اخرى مساوية لذاته في ذاته والقسمان باطلان لوجهين ه

(اماً اولا) فلان المتقل حالة اضافية لا يكرب تفررها الابين اثنين (واماً ثانيا) فلان تمقله لذا في كان نفس ذاته لكان العالم بذاته عالما بكونه عاقلا لذا ته ولكانت الدلالة على احدها دلالة على الآخرو بطلان التالى مشهد سطلان المقدم ه

( واما الثاني ) وهو ان يكون تعقله لذاته عبارة عن حضور صورة مساوية لذاته فيذاته فذلك محال لاستحالة الجمع بين المثلين فتبت ان القول بكوته عاقلالذاته يفضى الى القسمين الباطلين فيكون ذلك باطلا واذا استحال ان يعقل ذاته استحال ان يعقل غيره لأنه لوعقل غيره لصح منه ان يعقل أنه يعقل غيره وفي ضمن ذلك أمكان عقله لذاته لكن التالى محال فالمقدم مثله ه غيره وفي ضمن ذلك أمكان عقله لذاته لكن التالى محال فالمقدم مثله ه في فالحواب ) ان هدذه الشبهة منقوضة لعلمنا بانفسنا فان ما ذكر تموه قائم

هاهنامع أنانمقل أنفسنا فبطل ماذكر تمومه

(ثم نقوله) تعدينا في باب العلم اناله والادرك والشعور ليس عبارة عن عضور صورة المدرك في المدرك بلعن اضافة مخصوصة بين المدرك والمدرك ثم ان تلك الاضافة قد تكون عتاجة الى انطباع ماهية المدرك في المدرك وذلك عندما يكون احدها مغاثر اللآخر فائه متى كان كذلك صحمن العالم ان يعلم ماهية ذلك المعلوم وان كان ممدوما في الحارج فلاجرم لا بدان تحصل تلك الماهية في نفس العالم ليقع للعالم الاضافة المسهاة بالا دراك اليه واما اذا كان المدرك نفس المدرك لم يكن هنا حاجة الى عصول صورة اخرى اذمن الحال ان بدرك المدرك ذاته عند ما تكون ذاته معدومة فلاجرم كان حضور ذاته ان بدرك المدرك ذاته عند ما تكون ذاته معدومة فلاجرم كان حضور ذاته كافيا في تحقق تلك النسبة من المدرك ال

﴿ فَهِذَاماً خَذَ الْجُوابِ ﴾ والاطناب فيه قدمضي

(الشبهه الثانية ) وعلم ذاته الصح صدة الديلم علمه بذاته والعلم بالعلم بالذات ليسهو عين العلم بالذات المنابحد من الفيسال نفرقة بديهية بين العلمين ولانا الخاعلمنا شيئاتم علمنا علمنا بذلك الشي فالمعلوم بالعلم الاول هو ذلك الشي والمعلوم بالعلم الثاني هو العلم بذلك الشي واذا تعابر المعلومان فلا بدوان تنابر العلمان لاسياوهذان المعلومان امران يصح ان يعلم احدهما عندالجهل بالثاني واذئبت ) اذالعلم بالغام بالذات مفائر للعلم بالذات وثبت ان البارى تعالى لوكان عالما بذاته فأنه لا محالة يصح منه ان يعلم علمه بذاته وثبت ان كل ما يصح في حقه كان واجبا لاستحالة ان تخالط ذاته طبيعة القوة والامكان فاذا في حقه كان واجب الحصول في جقه وكذلك ايضاً العلم بالعلم بالعلم بالغام بالذات علم ذلك العلم واجب الحصول في جقه وكذلك ايضاً العلم بالعلم بالعلم بالخاص واحدة فالت فيكون ايضاً واجب الحصول وهذه الراتب ممالا نهاية لهاوكل واحدة

مها مرتبة على الآخرى فتكون هناك على و سلولات لانهاية لها لامرة واحدة بل مرا را لانهاية لها لان هذا الاشكال توجه في كل واحدة من الماهيات المعقولة للبارى وهذا السكلام لايختلف سواء قيل المحضور صورة المعقول في العاقل اوقيل أنه صفة حقيقية ذات اضافة اوقيل أنه عبرد فسبة واضافة وانه لابد وال محصل الما صور متسلسلة اوكيفيات متسلسلة اواضافات متسلسلة ولما كان ذلك محالاها ادى اليه مثله ه

( والجواب) ان هذه الاضافات لا آخر لها ولا تنقطع ولكن لها بدامة فان اولها هو العلم بالذات و بعد ذلك العلم بالعلم بالذات والبرهان الحا قام على وجوب تناهى المكنات الى آخر وجوب تناهى المكنات الى آخر كيف و المناسبات الحاصلة بين مراتب الاعداد النير المتناهية غير متناهية و هى محصلة با اتعل ه

( ومن القدماء ) من اعترف بعلمه تعالى بدّا ته ومنع كونه عالما بغيره وذكر فيه ثلاث شبه .

( الاولى) الهلوعقل غييره لاستحال ان يكون عقله لنيره هو نفس ذاته لانا الناقل التعقل هو حضور صورة المعقول في العاقل الكلام ظاهر لانه يستحيل ان تكون الصورة المطابقة للماهية المعقولة المخالفة لذات البارى هي نفس ذاته واما اذاقلنا التعقل امراضافي فالكلام فيه ايضاً ظاهر لان تلك الاضافة زائدة على ذات البارى تعالى.

( فنقول) لوكان عالما بغيره لسكان علمه بذلك الفيرمفائراً لذاته لاحقالذاته وذلك محال من وجوه ثلاثة «

( الاول ) ازذلك العلم يكون يمكنا لذاته ( اما ا ولا) فلان واجب الوجود

واحد( واما نابيا) فلانه لوكان واجبا لذاته لم يكن صفة لغيره واذاكان تمكنافله علة ولاعلة الاذات الله تعالى فتكون ذاته علة لذلك الطم وموصوفة به فيكون البسيط فاعلاوقا بلا وذلك محال ه

( الوجه الثاني) انذاته تكون موضوعة لذلك العلم فتكون محلا الاعراض و ذلك شنيم.

(الوجه الثالث) اذكاف لواجب الوجود كما لفي حصول تلك الصور المحقولة فيذا به فيكون كاله بشي خارج عن ذا به وكل ما يستكمل بشي فالمستكمل المحسن من المستكمل به فتلك الصورة اكمل من واجب الوجود بذا به هذا خلف (وايضاً) فاذا كانت تلك الكمالات خارجة عن ذات واجب الوجود كان الذي له في طباع ذات به وفي خاصة وجوده الامكاف فتكون ذا ته عفالطة للامكان و القوة هذا خلف (وايضاً) فكل ما كما لا ته خارجة عن ذا ته فذا ته لا المكان و القوة هذا خلف (وايضاً) فكل ما كما لا ته خارجة عن ذاك علوا كبيراً والم يكن لواجب الوجود كما قصة تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً والم يكن لواجب الوجود كما في حصول تلك الصورة استحال حصوله افيه به والم والمجود بنا ان ذلك هو الحق واماسائر الوجوه المذكورة والمحال المعاومات عيطابها في عن نقيصة الجهل والففلة به في المها تعالى عالما بكل المعلومات عيطابها عبراً عن نقيصة الجهل والففلة به

(الشبهة الثانية ) قالو الوكان تمالى عالمابالكليات وهي غيرمتناهية لان بعض المملومات و هو انو اع المد د و الاشكال لانهاية له لزم ال يكون في ذاته كثرة غير متناهية \*

﴿ وَالْجِوَابِ ﴾ اماان يكون فى ذاته كشرة فقد بينا ان الممتنع هو تكمشرذاته ( ٥٩ ) واما كثرة لوازمه فذلك مما لم تم حجة على امتنا عماوالتمويل في مثل هذه الاصول الهائلة على ما تستطيبه النفوس اوتستقبحه غير ممكن وامادعواهم وقوع كثرة غير متناهية فقد اجيب عنه من وجهين ه

(احدهما) انعلمه تعالى بناك المعلومات علم واحد فانه يصح وجود علم واحد بمعلومات كثيرة وممايدل عليه العلم المتعلق بمضادة السواد والبياض فان ذلك العلم ان لم يكن له تعلق بالسواد والبياض لم يكن له تعلق الابالمضادة فقط وليس كلامنا في العلم المتعلق بالمضادة فقط بل في العلم المتعلق بمضادة السواد والبياض \*

( فانقيل )هناك علوم اربعة علم بالسو ادوعلم بالبياض وعلم بالمضادة المطلقة كوحلم بانتساب المضادة المهماء

( فنقول )هبانهمناك هذه العلوم الاربعة الا اذالعلم الرابع وهو المتعلق باشساب المضادة اليهماهل هو متعلق بهما الملافان لم يكن متعلقا جها كان متعلقا بالمضادة وحدها فلم يكن هناك علم متعلق عضادتهما .

( وبالجلة )فهذا الكلام لاينقطع الاعندالا فتراف بتعلق ذلك العلم بهما وبالمضادة وبالتساب المضادة البهمافيكون ذلك علما واحد امتعلقا بمعلومات عديدة .

( وليس لقا ثل ان يقول )هب اله يصبح تعلق ذلك العلم الواحد ععلومين كن بشرط ان يكون المعلومان بحال لا يصبح العلم باحدهما مع الجهل بالآخر وذلك مثل العلم المتعلق بمضادتهما فانه يستحيل العلم بذلك الامع العلم بهما فلا جرم صبح تعلق العلم الواحد بهما واما المعلومان اللذان يصبح العلم باحدهما هم الجهل بالآخر فلم تقم الدلالة على صحة تعلق العلم الواحد بهما ه

عانا نقول) هذا الكلام بدل على ان السائل ما احاطعا بمضمون مآذكر ناه الآنه وان استحال ان يعلم بمضادة السواد والبياض الامع السواد والبياض لكنه لايستحيل ان يعلم السواد مع الجهل بالبياض و بالمكس مع الهما قد صارا معلومين بعلم واحد وذلك بدل على صحة تعلق العلم الواحد بمعلومين كيف كانا واذا ثبت ذلك الدفع الاشكال ه

(ولقائل ان يقول) الماقد دللنا على ان تعقل الشيء انا يكون عندارتسام صورة مطابقة له في ذات العاقل ومعلوم انه يستحيل ان توجد صورة تطابق ماهيم اجميع الماهيات المعقولة بل لابد لكل ماهية معقولة من صورة تطابقها على حدة واذا كان كذلك فيلزم من علمه تعالى بالاشياء تكثر تلك العلوم على حدة واذا كان كذلك فيلزم من علمه تعالى بالاشياء تكثر تلك العلوم الاانه لابد في كل حال من اضافة تحصل للقوة العاقلة مع المعقول ومن المعلوم بالضرورة ان الاضافة الى شيء آخر وكيف ما كان ذان بالطم بالشيء مفائر للعلم بشيء آخر لائه يصح منا ان نعتقد كون الذات عالمة باحد المعلومين عند ذهو لناعن كونها عالمة بالمعلوم الثاني لا ستحال ان نعتقد كون الذات عالمة باحد المعلومين عند ذهو لناعن كونها عالمة باحد المعلومين عند ذهو لناعن كونها عالمة بالمعلوم الثاني كا انه يستحيل ان يجتمع فينا العلم عند ذهو لنا عن كونها عالمة بالمعلوم الثاني كا انه يستحيل ان يجتمع فينا العلم والجهل بكونها عالمة بالمعلوم المدين واذا بطلت هذه القاعدة الدفع ماذكر وه من الجواب »

( وَمَا سِيهِمَا ) ان نَلْتُرَم وجود علوم غير متنا هية ولا يَكنهم ان يقولوا ان نصف تلك العلوم اقل من كلها فقد تطرقت الزيادة والنقصان اليها فتكون متناهية ه ( لانابنا) ان تطرق الزيادة و النقصان لا يوجب التناهى على الاطلاق ولا عكنهم ان يطلوا ذلك بان تلك الكثرة اما ان تقال بانها صدرت عن ذات البارى على الترسب السبى والمسبى فيلزم وجود علل ومعلولات لا بهامة لها اولا على التربيب السبى والمسبى فيلزم ان يصد رعن الواحدا كثر من الواحد لانا ناتزم ذلك وهو الحق الذى لا محيص عنه ه

( الشبهة الثالثة ) قانوا ما لانها به له يستحيل البخرج عنه شيء وما لابخرج عنه شيء وما لابخرج عنه شيء منارج عنه حتى يتميز دلك شيء يستحيل البخرج عنه حتى يتميز دلك عن ذلك الخارج فاذا ما لانهاية له فانه لا يتميز عن غـ يره و كل معلوم فانه متميز عن غيره فاذا مالانهاية له غير معلوم ه

( والجواب ) انه فرق بين ان يملم ذات الشيء وان يملم غزه عن غيره فان الم بذات الشيء قدلا يتوقف على الم بغيره والعلم غزالشي عن غيره يتوقف لا محالة على العلم بغيره و نحن فساعد عسلى انه يستحيل ان يعلم عمز جميع المعلومات عن غيره الااذا علم ذلك الغير وحينئذ عن غيره لا انه خارج عنه ولكن لا يلزم من استحالة العلم بخبر جميع المعلومات عن غيره استحالة العلم بخبر جميع المعلومات عن غيره استحالة العلم بخبر جميع المعلومات عن غيره استحالة العلم بجميع المعلومات عن غيره الشيرة العلم بجميع المعلومات عن غيره التوفيق ع

﴿ الفصل الثانى في علمه سبحانه و تعالى بالجزئيات ﴾

( اكثر التقد مين) و المتأخرين من الفلاسفة انكروا ذلك و اثبت الشيخ ابوالبركات البغدادي ولابد من نفصيل مذاهب الفلاسفة اولا مه ( فنقول ) اللائق باصولهم ان يقال الامور على اربعة اقسام لانها اماان لا تكوز مشكلة لامتنيرة واما ان تكوز مشكلة لامتنيرة واما ان تكوز

﴿ الفصل الثاني في علمه سبحانه وتعالى بالجزئيات ﴾

متغيرة لامشكلة وأما ان تكون مشكله ومتغيرة •

( فاما التي) لا تكون مشكلة ولامتغيرة فانه تصالى عالم بجميع ذلك سوا ع كان ذلك كليا اوجز ثياوكيف بمكن اطلاق القول بانه تعالى لايعلم الجزئيات مع اتفاق الاكثرين منهم على علمه تعالى بذاته المخصوصة مع أن ذاته ليست بكلية لان الكلي لا وجود له في الاعبان وكذلك عالم بالعقل الاول الذي هو معلوله وكذلك سائر العقول ه

(و اما المشكلة)النير المتغيرة فهى الاجرام الفلكية فان مقاديرها واشكالها باقية مصونة عن انحاء التغيرات فهى غيرمعاومة باشخاصها للبارى تعالى عند الفلاسفة لا لا نه يلزم من ادراكها وقوع التغير في العسلم بل لان ادراك الجسمانيات لايكون الا بآلة جسمانية ه

( واما المتغيرة)الغير المشكلة فذلك مثل الصوروالاعراض الحادثة والنفوس الناطقة فانها غير معقولة لا لان تعقلها بحوج الى آلة جسمانية بل لانها لما كانت متغيرة يلزم من تغيرها تغير العلم ما وذلك على الله تعالى محال،

( وا ما المشكلة) المتغيرة فهي مثل الاجسام الكائنة الفاسدة فهي مما يمتنع كون البارى مدركالها (لوجهين) اعنى ( لزوم التغير) (والحاجة الى الآلة الجسمانية) ( واذذكرنا ) هذا التفصيل اللائق باصولهم فلنشرع في تحقيق هذا المأخذ \* ( احتجوا ) على امتناع كونه تعالى عالما بالجزئيات بحجج قالوا لوكان البارى تعالى عالما بان زيدا في الدار فاذا خرج زيد عن الدار فلا يخلو اما ان يبقى علمه التعلق بأنه في الدار كما كان اولا ببتى ه

وعال) ازبق لوجهين ( اما اولا) فلا نه لوكان معتقد الكونه في الدار بعد خروجه عنها كان ذلك الاعتقاد جهلا والجهل على الله تمالى محال» واما (واما ثانياً) فلان ذلك وجب التغير لان ذلك الاعتقاد كان علما قبل خروجه عنها وان لم ببق ذلك الاعتقاد بلحصل عنها وان لم ببق ذلك الاعتقاد بلحصل عقبه اعتقاد آخر فقدوقع التغير في العلم وذلك على الله تعالى محال.

( والاعتراض) عليه من وجهين (الأول) لم لا يجوز ان شال العلم بانذيدا سيخرج عن الدار هو العلم بخروجه عنها عند عصول ذلك الخروج \* ( ومد ل عليه ) امران ( الأول) لو تغير علمه بتغير المعلومات اكثر تتكثرها والتالى باطل فالمقدم مثله ( الثانى ) ان علمه علة المعلومات ولاشى من العلل يتغير بتغير بتغير المعلومات ه

(الثانى) ان يتزم هذا التغير وبجوزان بحدث لذات الله تعالى احكام متجددة بحسب تجدد الحوادث الزمانية ولا تقول بان وجود تلك الحوادث يوجب مصول تلك الاحكام (بل تقول) ان ذائه سبحانه و تعالى مقتضية لحصول تلك الاحكام و تجدد الحوادث بشرط تجدد تلك الاشياء الزمانية «

( والجواب) قدينا في كتاب المرابع المستنجل الكيكون الما باذريدا سيخرج علما مخروجه عند خروجه »

(واما حديث) تكثر العلم تنكثر المعلومات فقد مضى القول فيه ه (واما انطله) علة المعلوم فلا يتغير بتغيره (فنقول) الدعنية به الاتغير المعلول لا يكون علة لتغير العلة فهو حق وال عنية مه ا فه قد يتغير المعلول عند ما تكون العلة با قية كما كانت من غير تغير فذلك محال لان المعلول لو تغير عند ما لا تكون العلة متغيرة لكانت نسبة تلك العلة الى وجود ذلك المعلول وعدمه نسبة واحدة وماكان كذلك لا يصلح ال يكون علة بل الحق ال عدم المعلول او تغيره يستحيل ال يحصل الاعند عدم العلة او تغيرها لا على ال يكون عدم المعلول اوتغيره علة لعدم العلة اوتغيرها بل على أن يكون كاشفا عن ذلك و دليلا عليه ه

( واما انعلمه(۱))علة المعلومات (فنقول)العلم المتملق بالشخص المعين يستحيل الديكونعلة لذلك الشخص لان العلم بالشخص تابع لوجود الشخص والتابع لا يكون علة للشيء بل العلم بالماهية السكلية ربما يقال انه علة لوجود المعلول واما الدلالة على امتناع وقوع التغير فقد سبقت ه

( الحجة الشائية ) قالوا ثبت في كتاب النفسان ادراً لـ المشكلات والجسما بيات لا يكون الابآلة جسماية فاوكان البارى تعالى مدركا لها لكان جسما اوجسمانيا وذلك محال م

( ولقائل ال تقول) الما قديناً في كتاب النفس بالادلة القاطعة ال الشي المجرد عكنه ادراك الشكلات والجسمانيات فيطل ما ذكروه «

(الحجة الشائة) قالوا عرائباى تعالى بالجزئيات اما ان يكون تبعا لوجود الجزئيات واما ان يكون تبالطمه بالمباب الك الجزئيات والقسم الاول نقسم الى قسمين (فانه اما ان يكون) علمه بتلك الجزئيا من مقومات ذاته اومن لوازم ذاته وكيف كان فان ذاته الواجبة تكون متوقفة على السبب المقتضى لوجود تلك العلوم لانا قد بينا ان كل ما تعرض له صفة مستفادة من الغير فانه يكون ممكنا في ذاته فيلزم ان يكون واجب الوجود لذاته ممكنا لذاته هذا خلف ممكنا في ذاته فيلزم ان يكون المقتضى لتعلقه بالجزئيات تعلقه لاسبابها فهذا ايضاباطل لان الشيء اذاعرف بسببه كان ذلك لا عالة كليافانك اذا عرف أن السبب الفلاني اذا حضر في وقت كذا في محل كذا بشرط كذا عرف ان يحدث المعاول الفلاني بشرط كذا وكذا فهذه التقييدات وان

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصول وهو كذكرركما لايخني ١٢ افادت

افادت تخصيصاً الاابها لانفيدشخصية ولذلك قال العقول لاتا بي من حل ذلك المقيد بتلك القيود على كثير بن فظاهر اله يمتنع ال يكون العلم بالعلل مقتضيا العلم بالمعلولات من حيث كونها زمانية \*

﴿ وَاعْتَرْضَ الشَّيْخَ الْوِالْبِرِكَاتَ فَقَالَ قُولَكُمْ لُوكَانَ عَلَمْ بَالْاشْيَاءُ مُسْتَفَادًا مَنْ الاشياء لكان لغير همدخل في تنميم ذاته •

(وهذا منقوض) بكونه فاعلافان فاعليته انما تنم بصدورالفمل فيجب ان يكون افعله مدخل في تنميم ذاته وذلك باطل فيلزم منه ننى كونه فاعلاو كما ان هذا السكلام باطل فكذلك ماقالوه.

(و يمكن ان يجاب عنه ) فيقال اتصاف ذاته بالفاعلية لا تتوقف على وجود الفعل لان وجود الفعل حوقفت على كونه فاعلافلو و فقت فاعليته على وجود الفعل الدور بل هو الذاته موصوف بالفاعلية والفعل سبع تلك الفاعلية فوزانه هاهنا ان بجعل المعلوم سعا للعلم لا ان بحمل العلم معالله المعلم المعلم المعلم معالله المعلم المع

(ويمكن ان يعترض) على اصل الحجة فيقال من أست العلم بالزما أبيات زعم ان العلم محصولها تقتضيه الذات بشرط حصول تلك المعلومات فان عنيتم تقو الحكم يلزم ان يكون لهذه المعلومات مد خل في تميم ذاته ذلك فلم قاتم ان ذلك عال فان النزاع ماوقع الافيه \*

(الحجة الرابعة) قالوا البارى تمالى لوكان مد ركا للجزئيات اكمان ذلك متبعاله

لانه يكون داغامنتقلا من مدرك الىمدرك و ذلك الانتقال بوجب الكلال والملال فان الانتقال بوجب الكلال والملال فان الانسان اذاواظب على الفكر يتأذى به بل انما يستريح عند الاعراض عن تلك الافكار فالبارى لوكان مد ركاللمتغيرات لكان دائما فى ذلك الانتقال ه

( واعترض الوالبركات) البغدادى صاحب المعتبر على هذه الحجة فقى ال الهم جعلوا الحركة السرمدية لاجرام الافلاك لذة وسعادة لها لكونها ملائمة لحواهر هاغير منافرة عنها فلم لا يجوزها هنا ان يكون الانتقال من معقول الى معقول لذ بذا ايضا ...

( وذكر الشيخ ) في كتاب ( الاتصاف ) معتر ضاعلى ارسطو في هذه الحجة فقال انه ادعى هاهنا ال تتابع التعقلات صمب ولعله نسى نفسه حيث قال في العقل الهيولاني انه بزداد بالتعقل قوة ولا شعب في جوهره بل اعما شعب بسبب كلال الآلة وا يضافليس اذ ا استكمل الشيء و جب ان يكل ويتعب و اعما التعب هو اذى تسبب خروج عن الحالة العلبيعية و انما يكون ذلك اذا كا نت الحركات التوالية مضادة لمطلوب الطبيعة فاما الشيء اللذ مذو الملائم المحض الذي ليس فيه منافاة بوجه فلم يجب ان يكون تكرره متعبا فهذا جملة كلام الشيخ على هذه الحجة »

( الحجة الخامسة) قالوا ادراك الجزئيات المتغيرة نقص اكون ذلك داخلا في التغير الذي هو مخالطة مابالقوة والنقص على واجب الوجود محال « ( واعلم ) ان ركالة هذه الحجة اظهر من ان محتاج فيه الى النطويل فهذه ادلة نفاة العلم بالجزئيات «

( واما المثبتون) فانهم يحتجون بامور ثلاثة (الاول) وهوالاقوى انا رى (٦٠ ) مواد الحيوانات مثل المني ودم الطمت اجساما متشابهة الاجزاء ومتشابهة الامتزاج ثم أنه تكون عماحيوان مركب من اجسام مختلفة الطبائع متبائنة الاوضاع والجهات ومن المعلوم النالقوة الواحدة الطبيعية في المسادة الواحدة لا نفعل الافعلاو احداومن هذا حكمت الحكماء بالشكل البسيط هو الكرقة (وقول من يقول) المني و الكان متشامه الاجراء في الحس الااله مختلف الاجراء في الحس الااله مختلف الاجراء في الحقيقة لا يدفع هذه الحجة ه

(لا نا نقول) هب ال اختلاف الاعضاء لاختلاف المواد فا السبب الترب الاعضاء وتجاورها على احسن تربيب واكل وضع محيث عجزت العقول السليمة عن احصاء منافع ذلك التربيب فظاهم عند ذوى المقول السليمة انه لاعكن استناد ذلك الى اختلاف المواد ولا الى قوة طبيعة عدعة الشعور بآثارها وافعالها ولاالى النفس التي للواحد منا فان فوسنا عند ما تصير اكل واقوى رعا لا تحيط ميئة الاعضاء وتركيبا ومنافعها بعدا ما تا تنصر في هذا رعا لا تحيط ميئة الاعضاء وتركيبا ومنافعها بعدا ما تأمل الماقل الماعناء عن الكنير فكيف مخطر بال العاقل الها عندما كانت في غاية الضعف ونهاية المنفلة فعات هذا البدن السجيب التركيب مع مافيه من المنافع والكال فظاهم بين ان هذا البدن السجيب التركيب مع مافيه من المنافع والكال فظاهم بين ان هذا البدن السجيب التركيب مع مافيه من المنافع والكال فظاهم بين ان هذا البدن السجيب التركيب مع مافيه من المنافع والكال عالم بالكليات والجزئيات ه

(فهذا تقريرهذه الحجة )وهى قوية جداول كن عليها اشكالان ه (الاول) ان يقال هب ان فاعل هذه الابدان ومركبها حكيم عالم بالجزئيات اكن لم قاتم ان ذلك هو المبدأ الاول فلم لا يجوز ان يكون المبدأ الاول موجباً وجود شيء و ذلك الشيء يكون عالما بالجزئيات ويكون حكماً ويكون هو المركب لامدان الحيوامات وان لم يكن المبدأ الاول كذلك، (ولا يعجبني) في دفع هذا ما يقوله صاحب المعتبر من ان كل كال بحصل الشيء من علته فار ذلك الكمال تلك العلة اولى فاذا كان معاول المبدأ الاول حكما عالما فلان يكون المبدأ الاول كذلك كان اولى «

( لانا قديمنا ) في باب العلة انه ايس اذا اوجبت العلة اسراً وجب ان تكون تلك العلة موصوفة بذلك الاسرفالحركة تسخن ولا تسخن والشمس تسود وجه القصار ولا تسود بل المبادى الفارقة هي الاسباب لوجود الجواهر والاعراض مع أنها ليست جواهر ولا اعراض واذا كان كذلك فلم لا مجوز ان تكون الذات الواجبة علة لوجود موجود عالم بالجزئيات وان لم تكن الذات الواجبة موصوفة بذلك ه

( وغاية ما يمكن إن تقال ) في الجواب عن اصل السؤال أنه لا دليسل على استحالة كون والجب الوجود عالماً بالجزئيات ولا دليل على ثبوت موجود يكون مملولا لواجب الوجود ويكون مركبا لبدن الحيوانات فالاولى ان يحكم بان مركب الابدان هو البارى تعالى لامعلوله اخذا بالمقطوع ونفيا للمشكوك ولكن الاخذ بالاولى ممالايليق بالقطعيات \*

لذلك التخصيص سبب فيكون الجائز قدوقع لاعن سبب هذا خلف ه
( وابضا ) اذاجاز ذلك جازان بقال بان القوة الطبيعية المدعة الشعو روان
كان نسبها الى جيع الاشكال نسبة واحدة الااله صدر عها شكل معين دون
سائر الاشكال لا بسبب واماان كان الجسم الذى وقع على شكل معين فيه خاصية
باعتبار ها كان ذلك الشكل به اولى فذ لك اعتراف بان اختصاص الجسم
بالشكل المعين اصرعائد الى اختلاف المواد واذاجاز ذنك فلم لا يجوز ان بقال
بالشكل المعين اصرعائد الى اختلاف المواد واذاجاز ذنك فلم لا يجوز ان بقال
الفاعل لهذه الصور قوة عد عة الشعور واعا اختلف آلم هذا المحدا التربيب اما ان تكون نسبها الى هذا
التربيب كنسبها الى سائر التربيات اولا تكون فان كان الاول فقد وقع المكن
التربيب كنسبها الى سائر التربيات اولا تكون فان كان الاول فقد وقع المكن

(ثم) اذاجاز ذلك فلم لا بجوز ال تكون القوة المدعة الشعور بصدر عبها مرسب لاعن سبب وانكان لتلك الاعضاء خاصة باعتبارها كان هذا الترسب اولى مها من سائر الترسبات كانت ذلك اعترا كا بان وقوع هذا الترسب لالاجل الفاعل بل لاجل ان هذه الاعضاء قابلة لهدذا الترسب دون سأر الترسبات واذا جاز ذلك فلم لا بجوز ان بقال المرتب قوة عدعة الشعور واعا صدر عبها هذا الترسب دون غيره لان القابل ماكان قابلا الاله ه

(و يمكن ان بحاب) بان السبب في وقوع التشكلات المخصوصة للاعضاء والتربيب المخصوص علم الفاعل بان كال حال ذلك الحيوان المابحصل مرف ذلك التربيب والتشكيل لان الجسم الذي تشكل بشكل القلبكان يمكن ان تشكل بشكل القلبكان يمكن ان تشكل بشكل آخر الاان ذلك الشكل ماكان ملا عال الحيوان فالشكل المين الحيال حال الحيوان فالشكل المين الحيال واذا كان

المرجح لشكل على شكل و ربب على ربب هو دعا بة حال كال الحيوان ومعلوم ان هذه الرعامة لاتنا في الامن عالم لاجرم وجب ان يكون مركب الابد ان عالمها عكما الا ان هذا يقتضي اشكالين،

( احدها ) از ذلك تقتضى از يكون البارى تسالى في فعله غرض و ذلك عالى على عله غرض و ذلك عالى على ماسياً تى السكلام فيه »

(الثانى) الهاقاكان رجيح الفاعل شكلاعلى شكل وتربيا على تربيب لاجل وعاية كال حال الحيوا نرام ان تكون رعاية كال حال الحيوان علة مرجعة لفاعلية الفاعل ولوكان كذلك لكان لا يصدر عن الفاعل الامايكون كالا لفاعل الميوان وليس الامر كذلك فانا براه كثيرا في الآلام والاوجاع والنقائص والآفات فدل ذلك على ان رعاية كال حال الحيوان ليست صالحة لترجيح كون الفاعل فاعلا لشكل دون شكل وتربيب ون تربيب وقد دالنزم حاليتوس) يسبب هذا الاشكال انه متى المحصل كالحال الحيوان فاغالم يحصل كالحال ما في هذه الحجة من المباحث،

( الامراك الى قالوا الله الحقيقة إذا تشخصت فلابد لذلك التشخص من علم واجب الوجود فيلزم من علم واجب الوجود مذاته علمه عا هو علة لذلك التشخص من حيث أنه هو واذا كال كذلك وجب الربيد ذلك التشخص من حيث أنه هو واذا كال كذلك وجب الربيد ذلك التشخص من حيث هو هو معلوما ه

( فانقيل) التشخص اذا صار معلوما باسبابه فانه يكون كليــا لماعرفت ان الماهية وازاعتبرفيها الفقيد فالموالاتخرج عن كوليها كلية ه

( فنقول )لاشك أن للتشخص وحدة ونمينا بحيث أذا أعتبر ذلك يكون

نفس تصوره مانهاعن وقوع الشركة فيه وذلك التمين والتشخص يستدعى سببا بقتضيه ومنتهى عند الصعود الى و اجب الوجود فيكون علمه بذا به موجبا لطمه بذلك التمين ه

( وبالجلة ) فلاكلام في ان علمه بذا نه يوجب الم بالا شخاص من حيث هي كلية لكذا مدى مع ذلك ان علمه بذا نه يوجب الم بتلك الا شخاص من حيث يكون فس تصورها ما نما لو قوع الشركة فيه فانها من حيث هي كذلك لا شك انها مستندة الى البارى تمالى والم بالمالة يوجب الم بالمالول هو لا شك انها مستندة الى البارى تمالى والم بالماله يوجب الم بالمالول هند بذلك المملول ايضاً ممتنع التغير اذ لوجا ز تغير الم بالمالول عند بقاء الم بالمالة تن نسبة العلم بالعلة الى وجود العلم بالمالول والى عدمه على السواء وكل كانت نسبة العلم بالعلة الى وجود العلم بالمالول والى عدمه على السواء وكل ماكان كذلك فانه لا يكون علة فاذا العلم بالعلة لا يكون علة للعلم بالمالول وقد من كذلك هدذا خلف ولماكان العلم بالرمانيات من حيث هي كذلك فرض كذلك هدذا خلف ولماكان يكون ذلك معلوما بعلم واجب الوجود في معرض التغير والزوال استحال ان يكون ذلك معلوما بعلم واجب الوجود في معرض التغير والزوال استحال ان يكون ذلك معلوما بعلم واجب الوجود في معرض التغير والزوال استحال ان يكون ذلك معلوما بعلم واجب الوجود الوجود الذي لا يتغير ه

( الاس الثالث ) أنه لولم يكن واجب الوجود عالما بالجزئيات لكان ناقصا و النقص عليه محال فهذه الحجة حجة خطابية لا يجوز التعويل عليها فى القطعيات فهذا حاصل ما قيل في هذه المسئلة .

و الفصل الثالث في شرح ارادية تسالي ﴾

( قالت الحسكماء ) لابجوزان يكون صدور المكنات عن البارى تمالى لاجل قصدمنه الى ايجادها أوغرض له فى ذلك »

( و احتجوا ) عليه با مور( آلاول) انواجب الوجود يمتنع ان يكونطالبا

(الفصل الثالث فيشرح اراده تعالى )

لكمال يمود اليه وكل مريد وقاصد فهو طالب لكمال يمود اليه فو اجب الوجود مستحيل ان يكون مرمدا وقاصدا «

( اما بيان) انواجب الوجود يمتنع ان يكون طالبا لكمال يعود اليه فلوجوه ( الاول) ماذكره في الاشارات من انكل ما يكون كذلك كان ناقصا وكان فتيرا ومحتاجا الىكسب،

( ولقائل النقول ) المنى بقولكم اله نافص واله فقير ومحتاج الى كسب هواله طالب لمصول حالة غير حاصلة فى الحال وهذا هو نفس المطلوب فد عوى استناعه دعوى امتناع المطلوب ويكون ذلك استد لا لاعلى الشي شفسه مه ( الثاني ) اله كامل لذاته فيكون كل الكما لات حاصلة له فيستحيل منه طلب شي من الكما لات \*

ر ولقائل ان يقول م لوثبت ان كالكمالات ذا يهاله لكان المقصود حاصلا لكن النزاع ليس الا فيهم:

للن النزاع ليس الدويم. ( التالث ) ان كلوجود سواه وكل كما لوجود سواه فاعا محصل صنه فلو حصل كما له من غيره لزم الدور»

( و أغاثل أن يقول ) لم لا يجوز ان تكون له كما لات ذائية هي اسباب لوجود المكنات وكمالا نها تم ان المكنات لا تكون اسبابا لثلث الكمالات حتى الزم الدور بل لا تواع احرمن الكمالات فحيثة لا يلزم الدور»

﴿ الرابع ﴾ وهو العمدة الهلواستفادصفة من غيره لزمان يكون فى ذائه ممكن الوجود و يحتج عليه بمباذكرنا ه في باب نق التغير ﴿

﴿ وَامَا بِأَنَّ ﴾ آنَ كُلَّ مَنْ يَدَ فَهُوطَاابِ لَكَمَالَ يَمُودُ اليَّهِ فَذَلَكَ لَانَ وَجَوْدُ ذَاكَ المَرَادَ امَا انْ يَكُونَ رَاجِعًا بِالنَّسِهِ الى ذَلَكَ المَرْيَدُ عَلَى عَدْمَهُ اولاَ يَكُونُ فَانَ فان لم يكن و جوده راجحا بالنسبة الى المر مد من عد مه كان ترجيع ا رادة الوجود على ارادة المدم لاعن سبب فيكون المكن واقعا لاعن سبب هذا محال وان كان وجودالمراد راجحا بالنسبة الىالمريد منعدمه فلاشك ان ذلك الرجحان والا ولوية حا صلة لذلك المريد يسبب ذلك الفيل ولولاه لماحصلت ثلك الاولوية فثبت انكل مريد فهوطااب للكمال ه ﴿ فَانْقَالُوا لَنَّا لَا كَانَّا قَدْنُفُمْلُ افْعَالًا بِلَّا غَمْ ضُولًا يَكُونُ لِنَافِهِ الْفِع كَالْاحْسَان المالناس مندون ازيكوزلنا فيهفائدة وايضافان الهارب منالسبع اذاعن لهِ طريقان متساويان من كل الوجوه فانه يختار احدهما على الآخر لالسبب وكذلك المحيربين اكل الرغيفين المماثلين منكل الوجوه عند اشتدادحاجته الى احدهافانه مختار احدهادون الآخر لاعن سبب وكذلك النائم بنقلب من احد جنبيه على الآخر لاعن سبب وكذلك العابث بلحيته لايكون له في ذلك غرضبل لايكون فيالمبث بشعرة معينة دون غيرها غرض مرجح ه ( فالجواب )انه اما الاحسان فالغرض فيه حسن الاسم أوَّالتُواب اوَّالتَّخلص عنالرقية المؤلمةالمتخيلةفىالخيال وكلذلك ممايجاب نفعااويدفع ضرراوهو في حقواجب الوجود محال ( واما سائر )الصور فلابد وان يفرض هنـاك مرجعاما عقلي اوظني اوخيالي والالمبكن شيء منذلك فلابد والإبكون السبب في تميين تلك الارادة دون غيرها شيئا من التشكلات السها وله والحر كاتالملونة وككون تلك الارادة ضرورية جبرية فان لميوجد شيء منذلك استحال ترجح احد الطرفين على الآخر ومتى بقي على النساوي استحال وقوعه ٥

﴿ الثَّانِي ﴾ قالوا كل من فعل فعلا لغر ضشىء آخر كان ذلك الفاعل اخسمن

الشي الذي فعل ذلك الفعل لاجله مثل الخادم فان فعله لما كان لغرض المخدوم لاجرم كان اخس من المخدوم فلوقه ل البارى تعالى فعلا لاجل صلاح غيره ككان ذلك الغير اشرف منه تعالى الله عن ذلك علو آكبيرا ه

( ثم سألوا )انفسهم وقالوا الهدف القتضى الككون الراعى اخسمن الغنم والكون النبئ اخس من الامة ه

( واجا بواعنه )بازالنزموا السالهاي من حيث آنه راع الحسمان النهم والنبي من حيث آنه مبعوث الحالفات الحلم الله وجم الله وجم من حيث الهمبعوث الحالم المحلم الله الحرى غيركونه راعياوهى الانساسة وهو باعتبارها اشرف من النبي ايضا له جهات الحر وراء كونه رسولاً وهو باعتبارها اشرف من الامة فهذا ما قالود \*

( والما العجب )من الشيخ اله كيف يستجيز استمال امثال هذه الحجة مع أنه هو الذي تقول في منطق الشفاء اذا رأيت الرجل تقول هذا خسيس وهذا شريف فاعلم أنه خلط وذكر في المباحث الدالرجل العلمي لا يلتقت الى كون هذا خسيسا وذلك شريفاوانما ذاك اليق بالخطابة واذا كال هذا كلامه فكيف عول عليه في بيان الدالمالى لا يفعل لا جل السافل شيئا مع ال ذلك ا ولى المطالب بالتحقيق ه

( الثالث )قالو ا القصد الى التكوين مشروط بالعلم الجزئيات وذلك على الله نما لى محال فكذاك القصد الى التكوين «

( الرابع ) هوانه اذا اراد شيئا معيناد وزغيره فاماان تكون ارادته لذلك الشيء واجبة اولا تكون فان لم تكنواجبة احتاجت الىسبب ولا بتسلسل بللا بدمن مقطع وذلك المقطع اماارادة واجبة اوموجب غيرالارادة فأن المارادة عاد ١٠٠)

كان المقطع موجبا غير الارادة كانت فاعلية البارى تمالى بالا بجاب لا بالارادة وان كان المقطع ارادة واجبة ( فنقول) وجوب قلك الارادة اما ان يكون لذاتها وهو محال لان الارادة صفة والصفات لا تكون واجبة بذاتها واما ان يكون على وجهين ه

( احدهما ) ان تصال ان وجود المراد يقتضى وجود الارادة وذلك محال لانافرضنا ان وجود الارادة يقتضى وجود المراد فلواقتضى وجود المراد وجود الارادة لزم الدور .

( وتأسيما) الرتفال التصورذلك المراد يقتضى وجود الارادة وهذا ايضاً على وجهين فأنه اما الكون تصورالحقيقة يقتضى ارادة وجودها لابشرط كونها مصلحة اونشرط كونها مصلحة

(والاول) يقتضى دوام ارادة وجود ذلك الشيء وايضاً فلا يكون ذلك الشيء بالمرادية اولى من ضده لان حقيقة كل واحد مهما قد يصلح لان يكون مرادا في الجملة فاذالم متبر المصلحة فكيف يترجع المعاجما في المرادية على الآخره (والثاني) يقتضى ان يكون تصور المصلحة موجباً لوجود الارادة لترجع الفاعلية ولوكان كذاك لكانت جيم المصالح معقولة مرادة وليس الامر كذلك فأنه لا مصلحة خلتي الشخص الموصوف بالواع النقائص البدئية مع العلم بانه يكفر فأنه مع هذا العلم يستحيل منه الاعان لانه لولم يوجد الكفر لا تقلب العلم جهلا وذلك على الله يعال وما يؤدى الى المحال عال فاذا الاعان منه عال فهذا الشخص المذب في الدنيا والا خرة بما يعلم ببدية المقل انه لا مصلحة له في الوجود والحياة فعلمنا ان تصور المفسدة لا عنم من الارادة و تصور المصلحة لا يوجها ه

( فتبت ) بهذا ان الحق هو القسم الثالث وهو آن تكون ارادة الله تمالى أو بجوب الذات المريدة وهى ذات المقتمالي ومتى كانت كذلك كانت ارادة دائمة الوجود ولا تختلف باختلاف حصول المراد وعدم عصوله اذلولم تكن دائمة الوجود لم تكن ذا ته سبحانه و تمالى سببا مستقلا باقتضاء تلك الارادة وحيثند تعود الا قسام الباطلة واذا كانت ارادة الله تمالى دائمة الوجود لم تكن تلك الارادة قصدا الى التكوين لان القصد الى الشيء ستحيل بقاؤه عند حصول ذلك الشيء ه

( فثبت ) أن أرادة الله تمالى ليست عبارة عن القصد ه

( بل الحق) في منى كونه مريدا انه سبحانه وتسالى يتقل ذاته و يتقل نظام الخير الموجود في السكل انه كيف يكون و ذلك النظام يكون لا عمالة كاثنا مستفيضا وهو خير غير مناف لذات المبدأ الاول فعلم المبدأ فيضا نه عنه وانه خير غير مذف لذاته هو ارادته لذلك ورضاه ه

(واما) اذا حققاً حكمناً بالمالي قرين المريد وعير المريد سواء كان فحقنا لوفى حق الله تعالى هو ماذكر فاه فان اراد تنامادامت متساوية النسبة الى وجود لمارا دوعد مه لم تكن صالحة لترجيح احد ذينك الطرفين على الآخر واذا صارت نسبتها الى وجود المراد ارجح من نسبتها الى عدمه و تبت ان الرجعان لا يحصل الاعند الانتهاء الى عد الوجوب لزم منه ان الارادة الجازمة الما تتحقق عند ذلك وهناك قد صارت موجبة للفعل فاذاً ما نقال من الفرق بين الموجب والمحتار ان المحتار عكنه ان يقدل وان لا يقعل والموجب لا عكنه ان لا يفعل كلام باطل.

( لا نابينا ) ان الارادة متى كانت متساوية النسبة لم تكن جازمة وهناك بمتنع حدوث ني امود بجب البحث عنها في عالمية الله تعالى)

عدوت المراد ومتى ترجح احد طرفيها على الآخر صارت موجبة للفعل ولا بيقى بنها وبين سائر الوجبات فرق من هذه الجهة بل الفرق ماذكر ناان المريد هو الذى يكون عالماً بصدور الفعل لفير المنافى عنه وال غدير المريد هو الذى لا يكون عالماً عا يصدر عنه كالقوى الطبيعية وال كان العلم حاصلا لكن الفعل لا يكون منافر اصل المليا أعلى الفعل فاله لا يكون منافر اصل الملح أعلى الفعل فاله لا يكون الفعل منافر اصل الماء اله ه

ر وبما يدل على أنه ليس من شرط كون الذات مربد اوقاد را المكان الله فعل لانالة تعالى اذا علم أنه بفعل الفعل الفلانى في الوقت الفلانى فذلك الفعل لو لم يقع كان علم الله تعالى غير مطابق للمعلوم فكان علمه جهلا وذلك محال والمؤدى الى الحال عمال فعدم وقوع فلك الفعل محال فوقوعه واجب لاستحالة الخروج عن طرفى النقيض مع ان الله تعالى مربد وقاد رعليه فعلمنا ان اللاكون ليس شرط الكون الفعل مقدورا او مرادا ه

والفصل الرابع في اموريجب البعث علما في عالمية الله تعالى كلا وهي اسران) (الاول) قالوا ان البارى تعالى ليس تعقله تعقلا انفعاليا بل تعقله فعلميا اماانه ليس تعقلا انفعا ليافلان تعقله لذاته عين ذاته فيكون تعقله لذاته متقد مافى الوجو دعلى سائر المعقولات وقد عرفت ان تعقله لذاته يقتضى لذاته تعقله لغيره واقتضاء الاقدم اقدم فاذا اقتضاء تعقله لذاته لتعقله لسائر المعقولات اكونه عاقلا فاذا يستحيل المعقولات ا قدم من اقتضاء سائر المعقولات لكونه عاقلا فاذا يستحيل ان تكون عاقلية البارى تعالى للمعقولات مستفادة من وجود المعقولات (واما ان تعقله فعلى) فلان ذاته لما كانت مبدأ للتعقلات والمعقولات فلا بد وان تكون مبدأ يتها لا حدها اسبق من صبغاً الآخر ه

زالمصل السادس في قدريه تمالي ]

(وست) اله لا بجوزان يكون لوجود المعقولات سبق على حصول التعقلات ،

 (فبقى) ان تكون التعقلات اسبابا لوجود المعقو لات فهذا حاصل كلامهم

 في هذا الموضع ولا شك المك بعدا حاطتك عامض تكون عالما عواقع الدخل من هذه الكرات .

 في هذه الكرات .

به (الامر الثاني) ان الجزئيات كيف تعقل على وجه كلي وقد سبق بال ذلك من في باب العلم ه التقدمين كلي الفصل الخامس في شرح عناية وسيحانه وتعالى على مذهب المتقدمين كا

والا غراض وليس في شرح عناية سبحانه وتعالى على مذهب المتقدمين كله وقال الشيخ كالتضح الله العالية لا بجوز ال تكون افعاله الاجل الدواعى والا غراض وليس لك سبيل الى ان تنكر الآثار العجيبة في تكون العالم واجزاء السمو ات واجزاء الحيوان والنبات فان ذلك لا يحصل الفا قابل يقتضى اسبابا فيجب النفل ال العناية هي كون الاول عالما لذاته بما عليه الوجود في نظام الحير وعلة لذاته للخير و الكمال بحسب الا مكان وراضيا به على النحو المذكورة

( وحاصل )ذلك ان علمه بصدور افعال غير مشافية له عنه هو الا رادة تم انعلمه بأنه كيف يكون حتى يكون واقعاعلى الوجه الاكمل هو عنايته بتلك الاشياء فانه اذا علم في الانسان انه يمكن وقوعه على ركيبات مختلفة ويعلم مع ذلك ان التركيب الانفع الاكمل كيف هو ثم فاض عنه ذلك الاكمل كان علمه بذلك الكمال هو عنايته بالاشياء فهذا هو تفسير المنايته عند من ينكر العلم بالجز ثيات والقصدالي الابجاد والتكوين ه

## ﴿ الفصل السادس في قد رته تعالى ﴾

﴿ قَالُوا ﴾انقومازعموا ازالقادر هوالذياذا شاء ازيفملفمل واذاشاء أن

لانفسل لانفسل ويجب ان يملم انه ليس من شرط صدق هذه الشرطية ان تصدق الحلية يعنى ان يصدق انه شاء ان لا يفسل لان الفاعل انما يكون فاعلاللفيل حال صدور الفيل عنه وفي تلك الحالة يستحيل ان يصدق عليه انه شاء ان لا يفعل فلم يفيل فعلمنا ان صحة وصفه بالفاعلية ليس لاجل صدق هذه الحلية بل لصدق تلك الشرطية والاله تعالى يصدق عليه انه لوشاء ان لا يفعل فانه لا يفيل وان كان يكذب عليه انه شاء ان لا يفيل فافيل لما قد بينا ان مشيته تعالى للفيل من لوازم ذا به و

(فان قبل) الانتبر في كون الفاعل فاعلامشية اللانفسل حقي بلزم مناماذكر م بل نعتبر فيه كونه محيث عكن في حقه مشية اللانفسل والقاعل حال كونه فاعلاوان كذب عليه اله شاء اللانفسل له كنه لا يكذب عليه اله من شأنه الن بشأ اللانفسل واعما اعتبر ناهذا القيد حتى تماز عن العلل الموجبة \* ( فنقول ) قد سنا ال الجهات التي باعتبارها يصير الفا على فا علا بالفسل المنام مستحيل ال تحصل الاويتر من عليه الفهل فاذ القاعل عند ما يستجمع الجهات التي باعتبارها يكون مؤر افي الفعل لا يصدق عليه ال من شأنه اللا يفعل بل يكذب عليه ذلك واما المينزين القادر والموجب فاذكر ماه في الفصل السابق \*

﴿ الفصل السابع في احصاه صفاته تعالى

( آنه سبحانه ) و تعالى حيلان الحي هوالد راك القعال وهومد رك لسكل المقولات وفا عل لكل المكنات »

(وهوايضاً جواد) لان الجود هوافادة ما نبغي لالعوض وهوقد فعل ذلك لائه افاد الوجود من غيرعوض فهواذ آجواد ه ( وهونام) لانا قدينا الواجب الوجود بذانه واجب من كل جهانه وال التغيرعليه ممتنع فكل ما من شأنه ال يكولله فهوبالفمل حاصل له

﴿ وهو ايضاً فوق النّام ﴾ لان ما لغيره من الكمّا لات فعنه صدرت ومنه حصلت وهو المني بقوله تعالى ﴿ قلّ اي شيّ اكبرشهادة قل الله ﴾ «

(وهوحق محض) لانه لماكان واجبا في ذانه وفي صفاته لم يكن قابلا للمدم الذي هو البطلان بذاته فذا ته احق من كل حق والاعتقاد والقول فيه احق من كل عق والاعتقاد والقول فيه احق من كل اعتقاد وقول واصدق وهو المعنى بقوله تعالى (كل شي همالك الاوجهه) \* (وهو خير محض) لان الشرعلى ما سيأتى طبيعته عدمية وهو موجود لذا ته و مقيض للوجود على غيره \*

( واذا ثبت ذلك فنقول) أنه لأ يكن أن يكون جال أوبهاء فوق أن تكون الماهية قد عصل لها كل مامن شأنه أن محصل لها فو اجب الوجود له البهاء المحض و الجال المحض بل هو المفيض لسكل مهاء وجمال والجمال محبوب لذاته وكل ماكانت القوة أ توى أدرا كا للجمال كانت المحبة أكثر والمشق أتم واكمل فو اجب الوجود أذا أدرك ذاته بادراكه الاقوى الاكمل وذاته في غاية الجمال والجلال فيكون قداد رك اكمل الموجودات واجلها باتم أدراك فيلزم أن يكون أنها جذاته اكمل أنواع الا تهاج فتكون ذا ته لذاته اعظم أن يكون أبتها جذاته بذاته اكمل أنواع الا تهاج فتكون ذا ته لذاته اعظم طشق ومعشوق واعظم لاذ وملتذبه وليس لتلك المعانى عندنا أسامى غيرهذه التي اطلقناها فن انكرها استعمل غيرها ه

( ونقول) انه حكيم لان الحسكمة معرفة الاشياء كاهي اما في التصورات فبحد ودها واما في التصديقات فبعلها وهوسبحانه عالم بذا تمه علما حقيقيا و بعرف من ذاته غيرذاته فهو يعرف الممكنات باسباحها \* (و قديعتي ) بالحكمة انجاد الافعال على الوجه الاحسن والاحكام هوان يعطى الشيء جميع ما محتاج اليه في ضرورة وجوعه و في حفظ وجوعه محسب الامكان فان كان ذلك الامكان في مادة فبحسب الاستعداد الذي هو فيها وانها يكن في مادة فبحسب المكان الامر في نفسه كالمقول الفعالة وبالتفاوت في الامكانات تختلف درجات الموجودات في الكما لات و النقصانات فان كان نفاوت الامكانات في النوع كان الاختلاف واقعا في النوع وان كان في الاشخاص فاختلاف المكانات في الكما لات و الفعل من حيث في الاشخاص فاختلاف المكان و الوجود بلا عدم و الفعل بلا قوة والحق يكون الوجوب بلا المكان و الوجود بلا عدم و الفعل بلا قوة والحق بلا باطليه

(ثم) كل ثان فانه يكون ا تقصمن الأول فكل واحد من المقول الفما لة الشرف عما بليه ان ثبت القول بها وهي باسرها اشرف من الامور المادية ه (ثم) السياو بات اشرف من الكائنات الفاسعة وهذه الاسكانات اسباب الشرور وواجب الوجود كما أنه اعطى ما يحتاج البه الشيء في مصوله و قائه فكذلك اعطى ما فوق الحاجة فهو اذا حكيم بذاته اذاته حكيم في افعاله قهو الحكيم المطلق وقد دل القرآن على هذا حيث قال (ربنا المذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى) فالهداية هي الكمالات التي لا يحتاج البها الشيء في وجود و بقائه و ايضا حيث قال ( الذي قد رفهد ي ) و حيث قال ( الذي خلقني فرو مهد ين ) \*

و الفصل الثامن في ان حقيقته سبحانه وتعالى غير معلومة البشر ﴾ ( وعليه ) براهين ( الاول) الاوعقلنا حقيقة واجب الوجود المقلنا كل الحقائق صع علم لوازمها من غير برهان وكذب التالى يد ل على كذب المقدم بيان

الذامن في ان حقيقته سبعانه وتدالي غير معاومة للبشر

الشرطية مأذ كرنامن آنه مبد و للاشياء رائم بالملة يوجب العلم بالماول الرابرهان التانى ) أن القدر المعلوم من البارى تعالى عند البشر أمور كلية فان المعلوم للبشر ذات مقيدة بقيود كلية وذلك لا يقتضى قط الجزئية فا بالنجر د ذا تا تم عرفنا تقيدها تقيد الواجبة بقر و التجر د عن المادة ولواحقها تم عرفنا تقيد الذات الواجبة المجردة بقيد العالمية والقادرية كان المعلوم ذا ناواجبة عجردة عالمة قادرة و هذا امركلي لان نفس مفهومه كان المعلوم ذا ناواجبة عجردة عالمة قادرة و هذا امركلي لان نفس مفهومه لا عنع عن وقوع الشركة فيه و اما هو يته الشخصية المعينة فأنها ما نعة عن وقوع الشركة فيه فاذا المعلوم عند البشر من البارى سبحانه و تعالى اموركلية وهو يته المائة عن وقوع عالشركة فيه غير معلومة ه

(فنقول) اذ تلك الهوية اما اذ تكون الهيمة المسته او تكون لازمة لماهيته فان كان الاول وجب الله تكون الماهيته معلومة للبشركا ان هو بته غير معلومة وان كان الثاني فنقول اذا كان لازم الماهية غير معلوم وجب ان لا تكون لماهية معلومة اذ لو كانت الماهية التي هي علة اللازم معلومة الكان اللازم للملول معلومة الماسة الماسة

(البرهان الثالث) ازالاستقراء د لعلمانه لاطریقالیممرف. الاشیا ه الامرس و جهن ه

(احدهما) وجدان ذلك من النفس مثل علمنا بالالم واللذة والجوع والمطش فأنها المورحاضرة لنفو سناحاصلة عند فافلاجرم نعر فها ونحيط بحقائقها ها (وتابيها) التشبيه والتمثيل مثل تعليمنا للمنين اذة الجماع مثلا بأنها لذة تشبه الالتذاذ بتناول السكر اوغير ذلك وهذا الطريق لا يوصل الى كنه الحقيقة لان المختلفين وان اشتركافي بعض الوجوه فليس القدر المشترك هو تمام حقيقة لان المختلفين وان اشتركافي بعض الوجوه فليس القدر المشترك هو تمام حقيقة

الفصل الناسم في تفسيم اسائه سبحانه وتعالى ﴾

كلواحد منها والالماكانا مختلفين فظهر الالتشبيه لايفيد معرفة المشبه الامن بعض الوجوه وهوجهة عمومه،

( واذا ثبت ذلك فنقول ) حقيقة وجوب الوجود وما لها من صفات الحكمال ونعوت الجلال والجمال غير حاضرة لنفوسنا ولا ممكنة الحصول فيها وهي ايضاً لانشبه شيأ من الاشياء الا في صفات سلية اواضافية فاذآ لا يكن الوصول الى معرفة تلك الحقيقة بل المكن من معرفته معرفة بعض صفاته السلبية والاضافية فظهر ان تلك الحقيقة غير صماومة للبشر «

(البرهان الرابع) قدينا ان التعقل الما يحصل بارتسام صورة المعلوم في العالم وتلك الصورة يجب ان تكون مساوية في الماهية للمعلوم فلوعرفنا البارى العالمات الصورة الحاصلة في عقولنا مساوية لماهيته فتكون ماهيته مقولة على اشخاص عدة وقدينا ان ذلك محال،

﴿ الفصل التا سم في تقسيم أسما ته سبحا به وتعالى ﴾

لاكل اسم يقع على ذات فاما أن تكوّل و لا أنه الاولى على عمام تلك الذات اوعلى ما يكون داخلا فيما جزأ منها اوعلى ما يكون خارجا عنها فالاول دلالته على الذات بالمطابقة والثانى بالتضمن والثالث بالا لنزام ه

(وهذا) القسم الثالث اعنى الدال على صفة خارجة عن الذات اما ان تكون دلا لته على صفة ثبوية الوسلية فاست كانت دلالته على صفة ثبوية فاما ان تكون تلك الصفة مجرد اضاغة اولا تكون وان لم تكن مجرد اضافة فاما ان تكون صفة ذات اضافة اولا تكون فاقسام الاسماء ستة ها دالا على نفس الذات ها دالا ملى نفس الذات ها دالا ما دالا ما دالا ما دالا الدالى على نفس الذات ها دالا الدالى على نفس الذات العلى نفس الدالى الدا

﴿ الثاني )الد ال على جزء الذات ٥

( الثالث )الدال على صفة سلية .

( الرابع ) الدال على صفة اضافية ،

( الخامس )الدال على صفة حقيقية مجردة عن الاضافة ،

(السادس) الدال على صفة حقيقية ذات اضافة (اما الاسم) الدال على نفس الذات فذ لك ممكن في حق واجب الوجود وهوله حقيقة مخصو صة فا مكن ال يكون لها اسم و اما أنه هل وجد ذلك الاسمام لا فليس ذلك من صناعة الحكمة «

و تم هاهنا موضع بحث ) وهو انه وردفي كلمات المتقدمين ان واجب الوجودله حقيقة لااسم لها وشرحها انه واجب الوجود و الذي يمكن تحصيله من ذلك هو ان وضع الاسم للحقيقة بعد تعقلها واذا كانت الحقيقة غير معلومة للبشر استحال مهم ان يضو الحااساو كما الهم لا يعلمون من الاول الاصفانا سلبية اواضافية اوغير هم كذلك نستحيل مهم وضع الاسم لما بدل على هذه الاقسام، (ثم انه ثبت ) في المنطق ان الا توال الشارحة سواه كانت حدودا اورسوما فهي قاعة مقام الاسماء في الدلا لة على تلك الحقائق الا ان القول الشارح يدل على الماهية دلالة مفصلة والاسم بدل دلالة مجملة ه

ر واذا ست هذا فنقول )حقيقة واجب الوجود غير معلومة ولكن شرح المك الحقيقة بالرسم لست اتول بالحد هو آنه واجب الوجود ويربد ون بالوجوب المهنى السلبي لا المهنى الثبوني على ما لخصناه \*

( وعند هذ ا التحقيق) بطل تشنيع من قال ان تلك الحقيقة اذا كانت مجهولة فكيف عكن شرح المجهو ل \*

( ولنرجع ) الى مقصود ما الذي فارقناه فنقول ( اما الاسم ) الدال على جزء الذات الذات فذ لك فى حقواجب الوجود ممتنع لما بينا ان ماهيته بريئة من جميع جهات التكثر (واما الاسم) الدال علىصفة سلبية فذ لك حاصل في حق واجب الوجود وكذ لك الدال على صفة اضافية ه

( واما القسم الخامس) وهوالد العلى صفة حقيقية مجردة عن الاضافة فقد بنو انفي ذلك على نفى الصفات وسبق القول فيه (واما القسم السادس) وهو الدال على صفة حقيقية ذات اضافة فقد قالوا ال ذلك متنف عن ذات الله تعالى بناء عسلى نفى الصفات وزعمو ا ال اسم العالم بد ل على تجرد ه عن المادة و لواحقها فتكول دلا لته على امرسلى ه

(وعندى ان) هذا لا يلائم قولهم العابالاشياء صورة منطبعة في ذات العالم مطابقة لتلك الاشياء وان تلك الصور ليست مجرداضافة بلهى صفة حقيقية لها اضافة حتى نوا على ذلك ان تغير المعاوم لا يوجب تغير الاضافة فقط بل يوجب تغير صفة ذات إضافة ه

(وايضاد كروا) في قاطيغور يأس الله من باب الكيف بالذات ومن باب الاضافة بالمرض يمنى العلم في ذا به كيفية ولكنه عرضت له اضافة واذ اكان كذلك كان اسم المالم د الاعلى صفة حقيقية موصوفة باضافة مخصوصة فكيف عكن ان بقال انه تعالى ليس له من هذا القسم اسم ه (والعجب) ان الشيخ ذكر في الشفاء في باب اثبات انه تعالى عقل وعاقل ومعقول لما بين ان تعقله للاشياء مستدعى حضور صور الاشياء عنده شم المك الصور اماان تكون قائة بذاته اوبشيء آخر اولا في عمل ثم احتار القسم الا ول وابطل القسمين الاخيرين ثم لما شرع في شرح صفات و اجب الوجود زع ان كونه عالما وصف ساي معانه ليس بين الفصاين الاشيء قايل الوجود زع ان كونه عالما وصف ساي معانه ليس بين الفصاين الاشيء قايل

وهذه مناقضة عيبة ه

(فالحاصل) ان الاقسام الثلاثة من الاسماد وهي التي تدل على الذات وعلى الصفات السلبية وعلى الصفات الاضافية حاصلة بالانفاق (و اما الدال) على جزء الذات فهو منتف بالانفاق (واما الدال) على صفة حقيقية ذات اضافة فهو عندى تابت خلافا للمتقد مين (واما الدال) على صفة حقيقية عربة عن الاضافة فهو عدى تابت خلافا للمتقد مين (واما الدال) على صفة حقيقية عربة عن الاضافة فلم تدل دلالة على تبوتها اونفيها ه

و الفصل العاشر في اشارة خفية الى شرح بعض اسها له تعالى ﴾ و الفصل العاشر في اشارة خفية الى شرح بعض اسها له تعالى ﴾ و المها و واجب الوجود مذا له فتارة يعنى به كونه مستحقا للوجود من ذا ته و قارة يعنى به عدم احتياجه في وجوده الى غيره وقد عرفت الفوق بين المفهو مين \*

(ومنها) اله نام لان لوعه له فقط وليس من نوعه شي خارج عنه ه (ومنها) اله والحد فتارة يعني به كو به تاما فإن الكثير والزائد لا يعدان نامين و تارد يعني به ال حقيقته له فقط و تارة يعني به اله لا ينقسم لا بالكم ولا بالمبادى المقومة ولا باجزاء الحد و تارة يعني به تعينه و هو يته التي مهايمتاز عن غيره و تارة

راديه ازمريته من الوجود وهو الوجوب ليست الاله م

رومنها) الغني وقد قال في الاشارات الغني التام هو الذي يكون غير محتاج في ذاته ولا في صفات ذاته سواه كانت اطافية الوغير اضافية الى شي غيره \* (ومنها) الملك وقد قال في الاشارات الملك الحق هو الذي مطلقا ولا يستغنى عنه شيء في شيء فعلى هذا يكون الذي جزأ من مفهوم الملك لان النبي هو المستغنى عن الغير والملك هو الذي يكون مستغنيا عن الآخر و يكون ماسواه غير مستغن عنه بل يكون مجتاجا اليه \*

(ومنها)

م (النصل الأول في كيفية صدور الافعال عنه

(وصها) الجباروالقهار فقد فسرهما في خطبة له فقال قهار لامدم بالوجود والتحصيل جبار لما القوة بالفعل والتكميل (ولولا) ان امثال هذه المباحث ليست عقلية محضة لطو لنا القول فيها و ليكر ماذكرناه كافياو بالله التو فيق و المصمة من الزال ه

## حمل البياب الثالث هيمه • في افعاله تعالى • وفيــه ستة فصول »

## ﴿ القصل الاو ل في كيفية صدور الافعال عنه تعالى ﴾

(قالوا) لماشت ان واجب الوجود واحد لاكثرة في حقيقته اصلا و شبت ان الصاد رعن البسيط بجب ان يكون واحدا لزم ان يكون المعلول الاول واحد اثم بينوا ان ذلك المعلول بجب ان يكون عقلا محضاعاذ كرناه في كتاب المقل (ثم قالوا) الصادر الاول اما ان عكن ان يصدر عنه اكثر من و احد اولا يكن فان لم يمكن كان الصادر عنه أيضا واحد او السكلام فيه كالسكلام في الاول وذلك بوجب ان لا يوجد موجود دان الافي سلسلة العلية والمعلولية في الاول وذلك بوجب ان لا يوجد موجود دان الافي سلسلة العلية والمعلولية الكن التالي كاذب فالمقدم مثله ه

(اما كذب )التالى فلانا نجد كثير امن الاشياء ليس بعضها علة للبعض ولامعلولاله فان الاجزاء المفترضة فى الجسم الواحد ليس بعضهاعلة للبعض و الالكانت منها نزة بالطبع و الماهية فكان بجب ان تكون التقسيات الممكنة الغير المتناهية حاصلة بالفعل (وايضا) فلان أكثر الاعراض ليس شى مهاعلة للبعض مثل الطموم والروائح ولا سيا الاضافات فالظا هرا به لابد من الاعتراف بانساب امور كثيرة الى علة واحدة حتى لا يكون بين شى من المكالا شياء تقدم ولا تأخر لكناقد بينا ان الشي مالم تكن فيه كثرة لم تصدر من المكالا شياء تقدم ولا تأخر لكناقد بينا ان الشي مالم تكن فيه كثرة لم تصدر

عنه كثرة فاذا ويعلة المعاولات كثرة فلنفرض اناول مو جودتصدوعة معلولات كثيرة هوالمعلول الاول ماهو المشهور الى ان تحق الحال فيه ه و فنقول) كثرة المعلول الاول اما ان تكون مستفادة من البارى تعالى فيكون قدصدرعن البارى تعالى آكثر من واحدوهو عال اومن ماهية المعلول الاول فاماان تكون ماهيته بسيطة فيستحيل ان يصدرعه اللا اثر واحد واما ان تكون مركبة فيستحيل صدورها عن الباري تعالى واما ان يكون له من ذاته شي ومن الاول شيء فاذا ضم ماله من ذاته الى ماله من علته حصلت هناك كثرة وذلك هو الحق فان سائر الاقسام الماطل ولم بق الاذلك وجب ان يكون هو الحق هو الحق فان سائر الاقسام الماطل ولم بق الاذلك وجب ان يكون هو الحق هو الحق فان الماهن ذاته الامكان وله امن علم الماهن في هذه الكثرة هو المقلل الاول معلولات كثيرة الالاجل اشتماله على هذه الكثرة هو المناد اعتلاب في هذه الكثرة هو الماد اعتلاب في هذا المقام كلامهم فلنذكر كلام الشيخ الرئيس

(قال) لا يمكن في العمول العمالة شيء من الكثرة الاعلى ما اقوله ان الماول بذاته ممكن الوجود وبالاول واجب الوجود ووجوب وجوده بأنه عقل وهو يمقل ذاته ويعقل الاول ضرورة فيجب ان يكون فيه من الكثرة ما نفى به عقله الذاته ممكنة الوجود في حبزها وعقله وجوب وجوده من الاول المعقول بذاته وعقله الاول و ليست الكثرة له من الاول فان امكان وجوده له بذا ته لا بسبب الاول بل له من الاول وجوب وجوده ثم كثرة اله يعقل الاول ويعقل ذاته كثرة لازمة لوجوب وجوده عن الاول ونحن لا عنع ان يكون عن شيء واحد ذات واحدة ثم تبعها كثرة اضا فية أيست في اول وجوده وداخلة في صبداً قوامه بل بجوزان يكون الواحد يلزم عنه الو احدثم ذلك وداخلة في صبداً قوامه بل بجوزان يكون الواحد يلزم عنه الو احدثم ذلك وداخلة في صبداً قوامه بل بجوزان يكون الواحد يلزم عنه الو احدثم ذلك

الواحد يلزمه مكم اوحال اوصفة اومعاول ويكون ايضاذلك واحدا ه (ثم يلزم)عنه عشاركة ذلك اللازم شئ فيتبع من هناك كثرة جلبها تكيف ذاته فيجب ان يكون مثل هذه الكثرة هي العلة لامكان وجود الكثرة معا عن المعلولات الاول - هذا ماذكر وفي الشفاء والنجاة والمبدأ والمعاد بهذه العبارة.

( والذى )ذكره في الاشارات وسائر كنه فمناه ذلك وعبارته قرية من ذلك وهوموضع بحث طويل وشكوك كثيرة عظيمة (ولقد كان) من الواجب على اكابر الحكماء ان زيدوالهذا القصل تحقيقا وايضاحاوان لا تفنعو الهذا القدر من الكلام في هذا المقام فان كلام الشيخ بوج بارة انه جمل امكان تعقل وجوده سببا لصد ور الكثرة عنه و تارة أنه جمل تعقل العقل لا مكان نفسه و تعقله لوجود ه لغيره و تعقله لمبدأه اسبابا لصدور الكثرة عنه ه

( وكان )منحقه الربصر عالحق فإن هذا الموضع المهم نمير عشل للرمز والجمجمة فىالكلام وبجب علينا النقول على كلا الاحما لين ما يكن ال قال فيه البادا واطالا »

(اما الاحمال الاول) وهو ان نجمل امكان العقل الاول ووجود سببا اصدور الكثرة عنه فقد استقصينا ابطاله في باب العلة فليرجع اليه (والذي) تقوله هاهناهو ان الامكان لابخلوا ما ان يكون امراوجوديا اولا يكون فان لم يكن استحال ان يكون علة لغيره وان كان فلابخلوا ماان يكون واجبا لذاته اولا يكون فاحبالذانه كان واجب الوجود اكثر من واحد وايضا كان واجب الوجود اكثر من واحد وايضا كان واجب الوجود اكثر من واحد وايضا كان واجب الوجود شقال فان كان ممتنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان لم يكن واجبا لذانه فان كان ممتنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان ممتنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان ممتنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان ممتنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان ممتنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان ممتنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان ممتنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان ممتنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان متنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان متنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان متنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان متنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان متنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان متنعا لذا ته لوجود شيء وان كان متنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان متنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان متنعا لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان متنعا لذا ته لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان متنعا لم يكن ايضا علة لوجود شيء وان كان متنعا لم يكن ايضا كلوب وان كان متنعا لذا ته لم يكن ايضا كلوب وان كان متنعا لم يكن ايضا علة لوبود شيء وان كان متنعا لم يكن الميان وان كان متنعا لم يكن الميان وان كان متنا كلوبود كان متنا كان متنعا لم يكن الميان كان متنا كان متنا كلوبود كان كان كان كلوبود كان كان كلوبود كان كان كلوبود كان كلوبود كان كان كلوبود كان كلوبود كان كان كلوبود كان كلوبود كان كلوبود كان كان كلوبود كان كلوبود كان كان كلوبو

فانلم يكن لاواجبا ولاممتنما كان مكناه

و فاما ان يكون له سبب اولا يكون فان لم يكن له سبب كان المكن غنيا عن السبب وهو محال وان كان له سبب فسببه اماماهية المقل الاول اوذات البارى تعالى فان كان السبب هو ماهية المقل الاول فلاشك ان امكان الشيء سابق على وجوده وكانت الماهية موصوفة بصفة موجودة قبل صيرور مها موجودة وهو محال وان كان السبب هو ذات البارى تعالى فيننذ يكون البارى تعالى فيننذ يكون البارى تعالى فيننذ يكون البارى تعالى فينند يكون البارى تعالى عالى و حدود المقل الاول ولوجود المقل الاول فيكون قد صدرعنه اكثر من واحد وذلك محال ه

( واستقصاء الكلام) في بيان ان الامكان امر عدمي قدمضي في الكتاب العلة الاول والكلام في ان الامكان لا يصابح لان يكون علة قدمضي في باب العلة فلنشتغل الآن بابطال القسم الثاني ( وهو ان نقال ) ان تعقل العقل الاول لامكان ذاته علة لشيء و تعقله لوجو به لغيره علة لشيء آخره

( فنقول ) الهم اقاموا البرهان على ان من عقل ذاته لم يكن تعقله لذاته لاجل صورة زائدة على ذاته والا لزم اجتماع المثلين واذا كان كذلك فتعقل العقل الاول كونه بمكنا يجب ان لا يكون زائدا على ذلك الامكان والالوم المحال ولماكان تعقل الامكان تعقل الامكان عيرصالح للعلية فكذلك تعقل الامكان ألا ان تقولوا ) الامكان قيدسلمي فتعقله وان كان منائرا له الكنه لا يجب منه اجتماع المثلين ولكنهما ذا قالوا ذلك فقد تركوا مذهبهم في كون الامكان امراً ثبوتيا الم

( فالاشكال الاول ) ان قبال هب ان تعقل الامكان صورة زائدة على الامكان الكفا نقول ان تلك التعقلات لابدلها من سبب اذليست هي واجبة (٣٣ ) الوجود

الوجود لذاتهاوسبها ان كان واجب الوجود وقد صدر عنه ذات العقل الأول وتلك التعقلات ايضافقد صدر عنه اكثر من الواحد وان كان ذات العقل الاول فاما ان يوجب ذلك بسبب تعقل آخر غير سابق فيعود الكلام فيه كالكلام في الأول اولا بسبب تعقل سابق فقد حكمو ابان صدور الاشياء عن العقل ليس بسبب عاقليته فيمود الكلام الاول من اذذلك السبب الامكان والوجود وقد ابطناه ه

( او تقال )بان ذات البارى تمالى اوجب وجودالعقل الاول والعقل الاول
 اوجب احد تلك التعقلات فيكون معلول العقل الا ول شيأ واحدا فحيئة
 لا يكون مصد رآ للكثرة .

( والاشكال الثاني ) على اصل هذه المقالة النقول الكثرة التي في المعلول الاول الماان تكون كثرة في المقومات الوفي السلوب والإضافات والامور الخارجية فا نكانت الكثرة في المقومات وهي صادرة عن الباري تعالى فقد صدر عنه اكثر من الواحد والنام تكن الكثرة في المقومات بل في السلوب والاضافات فئل هذه الكثرة هل تصلح ان تكون مبدأ لكثرة المعلولات الملافان صلحت فذلك تابت لواجب الوجود فلم لا مجملونه مبدأ لكل الموجودات وانكانت لا تصلح فكيف يمكن ان يصدر عن المعلول الاول بسبب ذلك معلولات كثيرة ه

(والا شكال الثالث) هب اناساعدنا على ان الجهات الثلاث من الا مكان والوجود وانوجوب بالغير اوالتعقلات الثلاث تصلح لان تكون مبدأ لموجودات ثلاث الجسم و النفس والعقل لكن جسم الفلك ليس موجودا واحدا بل هو عبارة عن الهيولى والصورة الجسمية والصورة الفلكية ثم ان له

من كل مقولة اعراضا اوانوا عامنه فهذه الامور الكشيرة ان استندت الىجة الامكان وهى واحدة فقد صدر عنها اكثر من الواحد وكذلك في الفلك الثامن كو اكب كثيرة جدا فتلك الكواكب و جرم الفلك ونفسه و عقله ومقداره وشكله ووضعه وحركته ان استندت الى هذه الجهات الثلاث فقد استندت الى كل واحدة من هذه الجهات امور كثيرة جدا فبطل قولهم الواحد لا يصدعنه الاالواحد ه

( والا شكال الرابع ) الجوهر عنده مقول على ما تحته قول الاجناس على الانواع والعقل مندرج تحته فيكون العقل الاول مندرج اتحت جنس ويكون انفصاله عن سائر الانواع بفصل فتكون ماهيته مركبة من الجنس والفصل وهي صادرة عن الباري بعالى فقد صدر عن الباري اكثر من واحد (ولاخلاص) لهم من هذا الالزام الا ان تقولوا الجوهر ليس مقولا على ما تحته قول الاجاس كن يكون ذلك تركا لما هو المشهور من مذهبهم ه

( فنقول ) قدينافي باب العلة أنه يستحيل ان قال المعلول هو الوجود فقط ثم ان جاز ذلك فلم لا بجوزان بقال أن واجب الوجود سبب لوجود المكذات باسرهاعلى الوجه الذي ذكر عموه ويكون اختلاف الموجودات بسبب اختلاف الماهيات القابلة له ه

( فان قالوا ) المقل الفعال الهايؤثر عشاركة حركات الاجرام السهاوية ه ( فنقول ) ان من مذهبكم ان الجسم والجسما بيات لاعكن ان تكون اسبابا لوجود لوجود شيء بلهى اسباب لتعين الاستعدادات المختلفة فاذا كانت الماهيات الذوا بها لها هذه الاستعدادات المختلفة كانت تلك الاستعدادات المختلفة اللازمة لتلك الماهيات بالنسبة الى فيض واجب الوجود كالاستعدادات المختلفة الحاصلة للمنصريات بسبب اختلاف الحركات السما ويقبالنسبة الى فيض المقل القعال (فهذه) الابحاث هى التى تمنعنا عن قبول مقالات الاولين في هذا الباب \*

(وبالجلة) فانكانت مقالتهم حقة فلقد كان من الواجب ان يشرحوا لها شرحا ازيد و يشيروا الى بعض ما توجه عليها من الشكوك وبحلوه فان الشكوك الواقعة في الشكوك الشكوك الواقعة في الشكل الاول من كتاب اقليدس مع انهم بالنوا في ايراد الشكوك المذكورة فيه و ايضاح حلها والتفصى عها وان كان القوم شاكين في هذه المقالة غير جازمين بها فقد كان من الواجب عليهم ان يصرحوا بالعجز عن الوقوف على حقيقة الحق في هذا الباب على المناب الم

( وبالجلة ) فانهم الماوقموا في هذه الخرافات بسبب قولهم الواحد لا يصدر عنه الا الواحد و قد سممت الادلة المثبتة لذلك والمبطلة له فا جمل عقلك حاكما بين السكلا مين لتصل الى الحق أن شاء الله تعالى.

( والحقعندي) أنه لاما نع من استناد كل المكنات الى الله تعـالى الكنها على قسمين ه

( منها ) ما احكانه اللازم لماهيته كاف فيصدوره عنالباري تعالى فلاجرم يكون وجوده فائضا عنالباري تعالى من غير شرط \*

(ومها) مالا يكني في فيضانها عن البياري تعالى المكانها بل لا بد من عدوث

امور قبل حدوثها لتكون الامور السالفة مقد مةللملل الفياضة الى الامور اللاحقة و ذلك أغـاينتظم بحركة سرمدية دورية نم انتلك المكنات متي استعدت للوجود استعدادانا ما صدرت عن البياري تعالى ووجدت عنه ولا تأثير للوسائط اصلا في الاعجاد بل في الاعداد ه

﴿ الفصل الثاني في شرح مذهبهم في تكون السموات ﴾

( ثم أنهم لمافرغوا ) من تمهيد كيفية استناد الكثرة الىالشيء الواحد قالوا: قد بازلنا فيما سلف ازالمقول المفارقة كثيرة المعدد فليست اذآموجودة معا عن الاول بل بجب ان يكون اعلاها هو الماول الاول تم تلوها عقل وعقلو لانتحت كلعقل فلكإعادته وصورته التيهى النفس وعقلا دونه فتحت كلعقل ثلاثة اشياء فيالوجود فيجب انبكون امكان وجود هذه الثلانة عن ذلك المقل الاول في الابداع لاجل التثليث المذكور والافضل يتبع الافضل مرن جهات كثيرة فيكون اذآ المقل الاول يلزم عنه عايمقل الاول وجود عقل نحته وعايمقل دانه وجود صورة الفلك الاقصىوكما لمما و هي النفس وبطبعه امكان الوجود الحاصلله المند رج فيايعله من ذا به وجود جرمية الفلك الاقصى.

(ثم) كذلك الحال في عقل وعقل وفلك وفاك الى الريتهي الى المقل القمال الذي بدير أنفسنا وليسبجب ازيذهب هذا المني الىغيرالنها ية حتى يكون تحت كل مفارق مفارق.

( فانا تقول ) اذ لزم و جود كثرة عن المقول فبسبب المعانى التي فيها من الكثرة وقولناهذا ليس ينكسحتي يكونكلءتملفيههذه الكثرة فيلزم كثرة هذه المعلولات ولاهذه العقول متفقة النوع حتى يكون مقتضي معانيها

معانبها متفقا (فهذا ماذكره) الشيخ وهو بناء على ماسلف وفساد ذلك تنضمن فساد هذا الا ان الذي يخص هذا الموضم النست تقول التثليث المذكور في كل واحد من هذه المقول اما ان يكون علة لوجود المعلولات الثلاثة التي هي المقل والنفس والفلك وإما ان لا يكون فان كان علة يلزم ان يصدر عن كل عقل عقل ونفس و فلك لا إلى نها بة وذلك باطل بد فعه الحس وإن كانت هذه الجهات الثلاث لا تقتضي كيف كانت هذه المعلولات الثلاث لة فمن المحتمل ان يكون المقل الأول وان حصلت فيه الجهات الثلاث لكنه لا يكون مبدأ الموجود ات الثلاثة بل يصدر عنه عقل واحد ويصدر عن ذلك المقل الواحد واحد آخر الى ان يلغ مرا تب كثيرة ه

(ثم بعد ذلك) بحصل العقل الذي تقنض عافيه من السكترة هذه المعاولات الثلاثة وعلى هذا بطل قولهم بأن العقول عشرة وان العقل الاول هو عمرك الفلك الاقصى فظهر ان جزمهم هاهتا بعدد العقول ليس في موضعه من هذا الوجه (ومن وجه) آخر وهو ان الشيخ ذكر في قصل حركات السكو أكب من الفن الثانى من الطبيعيات فقال انه لم شين الى الآن ان كرة الثوابث كرة واحدة او كرات منطو بعضها على البعض ه

( اقول ) وبتقد يران تكون كرة الكواكب الثابتة كرات منطوبه ضها على البعض كان عدد النفوس والعقول اكترلا محالة فظهران الجزم بان العقول عشرة جزم باطل »

﴿ واعلم ﴾ انهم قد توقفوا في عدد العقول من وجه آخر وهوان لسكل كوكب فلكا ينقسم الى عدة من الكرات مثل القمر فان له فلك جوزهم وفلك مائل وفلك حا مل وفلك تدويره (قالوا) فانجملنا لكل واحدة من هذه الأكر عمر كاخاصا فحينتذ يزيدعده العقول على العشرة ويبلغ الى الحنسين وان لم تقل بذلك بل جملنالفلك القمر عمر كاواحدا فحينتذ تكون العقول عشرة .

( وعندى ) المهم كما اخطأوا في الجزم في هدذا الموضع الذى ذكرناه فقد الخطأوافي التوقف في هذه المواضع فان اللائق باصولهم ان شبتوا لكل واحدة من تلك الاكر عركا خاصا لان المقل الواحد اما ان يصلح لان يكون عركا لكرات كثيرة على سبيل التعشق والتشوق اولا يصابع لذلك فان كان الحق هو الاول في تئذ نسد عليهم باب اثبات المقول لانه اذا جازان يكون المقل الواحد عقلا لكرات كثيرة ومدأ لحركات كثيرة جازان يكون عقل جميع الافلاك عقلا واحد اوذلك مما نكرونه وان لم بجز المقل الواحد ان يكون عقلا الافلاك عقلا الالكرة واحدة وجب الجزم بان لكون المحركا واحدة من هذه الاكر عقلا عما نكرونه وان لم بجز المقل الواحد ان يكون عقلا الالكرة واحدة وجب الجزم بان لكون المحركا واحدة من هذه الاكر عقلا لا مد ان يكون المكل كرة عقل محصا (واما) انه عركا على حدة فهذا اللهوة الحالة في احدى تلك الكرات منائرة للقوة الحالة في المكرة الاخرى لاستحالة حلول الحال الواحد في الحلين ه

( بلزيد ونقول) اناقد بنافيا مضى الهلايد والكون جرم الكواكب مستدراً على مركز نفسه و تلك الحركة لاتكون الااراداية فاذاً لكل كوكب نفس نخصه وعقل بخصه بالطريق الذى ذكرياه ومعلوم آنه قد بلغت الكواكب الثانة في الكثرة الى حيث لا يمكن عدها فكذلك العقول والنفوس بجد ال تكونكر بها على حسب كثرة هذه الكواكب ه

## ﴿ الفصل الثالث في تكون الاسطقسات ﴾

(قال) الشيخ لما استوفت الكرات الساوية عددها لزم بعدها وجود الاسطقسات ولما كانت الاجسام الاسطقسية كائنة فاسدة فيجب ان تكون مباديها القريبة اشياء متغيرة واللا يكون ما هو عقل محض وحده سببا لوجودها تم لهذه الاسطقسات مادة تشترك فيها وصورة تختلف بما فاختلاف صورها يعين فيه اختلاف احوال الافلاك والفاق ماديها يعين فيه الفاق احوال الافلاك والفاق ماديها يعين فيه الفاق احوال الافلاك وهوكوبها باسرها مستدرة الحركة ه

رئم ) لا عكن ان يكون الاس المشترك بين الا فلاك وهو استدارة الحركة علة لوجود المادة بل المقل الاخير عشاركة الاسم المشترك بين الا فلاك وهو استدارة الحركة علة لوجود المادة وهو ايضاعشاركة الاحوال الفلكية المختلفة المختلفة النيض والمادة قابلة لجميع الصور فيستحيل ان وجد صورة مسنة دون غيرها الا ان تكون هناك مخصصا الما يخرعنان وجد صورة مسنة دون غيرها الا ان تكون هناك مخصصا الما يخرعنان وحد مورة مسنة والمدهو الذي عدت منه في المستعدام ما الاجلة تصير مناسبة المادة الشي بسينه اولى من مناسبتها لشي آخر ويكون هذا الاعداد مرجعا لوجود ماهو اولى فيه من الاوائل الوا هبة المصور ولوكانت المادة على التهيؤ الاول لنشابهت نسبها الى الضدن فارجح احدها ه

( اللهم )الابحال تختلف به المؤثرات فيه وذلك الاختلاف أيضا منسوب الىجيع الموادنسبة واحدة فلابجب التختص بالصورة المعينة مادة دون أدة الالامر أيضاً يكون في تلك المادة وليس الاالاستعداد الكامل وليس الاستعداد الكامل وليس الاستعداد الكامل وليس الاستعداد الكامل وليس

( وهذا ) مثل النااء اذا افرط تسخينه فإن السخونة هي بعيدة المناسبة للصورة المنائية وشديدة المناسبة للصورة النارية فاذا افرط ذلك واشتدت المناسبة لهاشتد الاستمداد فصارمن حق هذه الصورة النارية النفيض ومن حق تلك ان مطل هذا مأذكره الشيخ \*

﴿ وَفِيهِ بَحْثَ ﴾ اماقوله ان العقل الفعال علة لوجود مادة هذا العالم عشاركة الامر المشترك بين السياوات وهي استدارة الحركة»

﴿ فَلَسَائُلُ ﴾ إن يطالبهم بالديل على اللاستدارة الحركات الفلكية مد خلافي وجود المادة ولم لا يجوز ال يقال المقل الفمال علة لوجود المادة من غير ال يكول الطبيعة الاستدارة مدخل في ذلك ا صلا و ا يضا تجمل الحركات الفلكية مخصصات وممدات للمادة ونفسر المدبانه الذي محدث منه في المستمدامرما يصير مناسبته لشي آخر ه

ر وهذا الكلام مشكل من وجهين (الاول) ان الحركات الفلكية اذاكانت معدات والمعدهو الذي محدث منه في المستمد اسركانت الحركات الفلكية موجدة لامور في المادة واذا كانت الحركات الفلكية صالحة للموجدة فاي حاجة الى استناد الحوادث الحادثة في عالمنا الى المقل الفعال ولم لا بجوز استنادها الى هذه الحركات \*

( وبالحلة )فالصورالحادثة في مادة عالمنا هذا لا مدوان تكون لمشاركة الحركات الفلكية فان كانت الحركات الفلكية صالحة للمؤثرية فكيف عكننا ان نستد وجود هذه الحوادث الىشى آخر فاذا استدناهذه الحوادث الىشى آخر فاذا استدناهذه الحوادث اليالم لم تكن الحركات الفلكية عالا معدة بل موجدة ه

(والثاني)هوان الحركة التيجملناهاممدة لحدوث صورة مخصوصة من ( ١٠٤ ) المقل المقل الفعال اما ان تكون قد عة اوحادية فان كانت قدعة وجب ان يكون الاعداد قدعا فتكون الصورة المستمدة لهاقدية هذا خلف وان كانت تلك الحركة حادثة فحدونها عن علنها لا مدوان يكون بسبب ممد آخر وذلك الممد ايضا يجب ان يكون حادثا والكلام فى ذلك الممد كالكلام فى الاول فيتسلسل ايضا يجب ان يكون حادثا والكلام فى ذلك الممد كالكلام فى الاول فيتسلسل ومعلولات غير متناهية وذلك محال او يكون بعضها قبل بعض لاالى اول وعلى هذا يكون الممد لحصول الجزء المين من الحركة فى الفلك هو الجزؤ المقدم من الحركة علة معدة لحصول الجزء المين من الحركة علة معدة لحصول الجزء تكون معدة المادة لحدوث صورة الحرى ه

(والجواب) عن الاول المالانف المدبانه هو الذي محدث منه في المستعد اس لاجله يترجح قبوله لصفة على قبوله لصفة اخرى ولا بأنه الذي يتوقف حدوث الشي على حدوث شي منه في المبادة (بل نفسره) بالشي الذي يتوقف حدوث الشي على حدوثه .

(والجواب عن الثانى) الالصور الحادثة في عالمنا لا بجب انتهاء كل ما بحدث منها الى صورة الخرى اذر بما تبقى الصورة الواحدة مدة مدة مددة فلا بدمن شي يكون بحيث بجب انتهاء كل جزء بفرض فيه الى جزء آخر وليس ذلك الاالحركة السرمدية فلا جرم هي الاسباب المعدة الاولية مثل الماء لا بجب الا بحصل فيه سخونة فتصعده ولكن الحركة الفلكية تتهي بالشمس الى حيث تقابل الماء فتسخنه وتصعده فلو لا الحركة الفلكية لما وجب انتهاء البرودة الى السخونة به فتسخنه وتصعده فلو لا الحركة الفلكية لما وجب انتهاء البرودة الى السخونة به فقله را فظهر المادكرية الما الموجد لصور العناصر هو المفارق اما عندهم فهو

المقل الفعال واما عندنا فهو واجب الوجود تعالى ثم كيف ماكات فازهذا الفيض كون عشاركة الاحوال الفاكية ثم محتمل ان يكون معدات هذه الصور اربعة من الاجسام الفلكية ومحتمل ان يكون اجساماك ثيرة منحصرة فحمات اربع ومحتمل ان يكون اجسام مختلفة عندما واحداً له نسسب مختلفة ه

( ومما ذكر ) فسبب تكون الاسطقسات انالفك مستد برعل جرم في حشوه فالذي بجاوره بجب ان يصير ارا بسبب عاكته له والذي يكون في غامة البرد والكثافية فيكون ا رضا وما يلى النار يكون حارا و لكنه ا قل حرارة من النا روقلة الحرارة توجب الرطوبة فالجسم الذي يلى النارقليل الحرارة رطب وهو الهواء وما يلى الارض يكون كثيفا ولكن اقل كثافة من الارض وقلة الكثافة توجب الرطوبة فالجسم الذي يلى الارض بارد رطب وهوالما ه

( والشيخ زيف ) ذلك من وجهين ( احسدهما ) ان هذا الكلام نقضى ان يوجد الجسم اولا حالياً عن الصور الاربع تمانه يكتسبها بسبب الحركة والسكون لكنافد بينا البالجسم العنصري يستحيل خلوه عن هذه الصوره ( و ما يهما ) انه لم وجب لبعض تلك المادة ان هبط الى المركز حتى عرض له البرد ولبعضها ان جاوزالفوق ه

( فلقائل ) المجيب عن الاول (فيقول) الما يلزم خلوهذه الاجسام عن الصوراذا كانت الحركة الفلكية بداية حتى يقال الله لوكان حصول هذه الصور في هذه الاجسام بسبب الحركة الفلكية لسكانت عند ابتداء الحركة الفلكية خالية عنها (واما اذا قيل) الله لابداية لهذه الحركة فلاوقت الاوقد مضى قبل ذلك أوقات غير متناهية فيكون لا وقت الاوقد مضى قبله من الحركة الفلكية

القصل الرابم فيد وام فاعلية البارى تمالى)

الفلكية ما يكون مفيداً للنارية فيما مجاورها والارضية فيما بعد علما فلا يلزم مما قالوه خلوالا جسام المنصرية عن هذه الصورفي وقت من الاوقات و ما قالوه خلوالا جسام المنصرية عن هذه ايضاً ظاهر لان قوله هبط بعض تلك المادة وصعد البعض الما يلزم اذا كانت قلك المادة في بعض الاوقات خالية عن هذه الصور العنصرية ونحن بينا الذلك غير لا زم واذا كانت عليه هدذا الاعتراض متفرعة على صحة الاعتراض الاول كان الجواب عن الاول جوابا عن هذا الاخيرة

(وايضاً) فبتقدير ان يوجد هدده الاجسام في بعض الاوقات خالية عن الصور كان السكل جسما واحداً بالطبع متصلاولاً يكون فيه جزء بالفعل واذا لم يكن الجزء فيه موجوداً لم يمكن ان شال فيه أنه لما ذا تنزل جزء وتصعد جزء كما ان الماء الذي في الكوز لما كان ما أ واحدا فلاجرم لا يمكن ان شال أنه لما ذا ذل منه جزء وصعد جزء آخره

## ﴿ الفصل الرابع في د وام قاعلية البارى تمالى ﴾

(اناقد بينا في باب العلة) ان واجب الوجود لذاته كما انه واجب الوجود لذاته فهو واجب الوجود من جميع جهاته واذاكان كذالك وجب ان بد وم افعاله بدوامه (و بينا ايضا) ان سبق العدم ليس بشرط في احتياج الفعل الى الفاعل و بينا في باب الزمان ان لزمال لا عكن ان يكون له مبدأ زما في و حالمنا فيه الشكوك والشبه وايضا فلوفعل بعد مالم يفه ل لكان قاصدا الى الفعل والتالى عال كا سبق في باب المريدية فالمقدم باطل (وقالوا) لو كان فاعلا بعد مالم يكن لكان عالما بالجزيات و بطلان التالى بدل على بطلان المقدم ، لكان عالما بالجزيات و بطلان التالى بدل على بطلان المقدم ،

(الفصل الخامس في الفضاء والقدر)

الوجود بكوت دائم الوجود فالعالم يجب ان يكون دائم الوجود ( اما الصغرى) فقد مضى تقريرها (واما الكبرى) فهى ان الذى لا يمتنع ان يكون موجود اد اغما لو كان جائز العدم لسكان اما ان يكون عدمه ممكنا دا تمما اولادائما فان لم يكن له امكان العدم دا تما كان ذلك الامكان محدود آفاذ العدى ذلك الحد بجب فيه وجوده و يمتنع عدمه مع ان الاحوال واحدة و همذا محال ه

﴿ فَبَقِّى﴾ أنه الْكَانَ ممكنالعد م فهو ممكن العد م ذاعًـا وكل ما كان ممكنا ِفَانَهُ اذَا فَرَضَ مُوجِودُ ا امكن إنْ يَفْرَضُمُنَهُ كَذَبِ وَ أَمَا الْحَالَ فَلَا يَفْرَضَ البتة وكذلك اذا فرض معد ومالكن فرض هذا العدم بازم صنه محال (وبيانه) هوانا نفرضان احد طرق المكن وهو الوجود الدائم وجد وهومع ذلك يقوى على عدم الصورة (١) دائمًا فلاعتنع افيقع ذلك المكن فان استحال وقوعه لم يكن ذلك تمكنا لكنه يستحيل مع فرضو جوده دامًا عدمه دامًا والا لكان الشيء في زمان غيرمتناه معد وماوموجود امعا وهو محال نم عكن فرض عدمه بعد وجوده ولكن ذلك العدم غييردائم بل هوعدم. متجدد واذا كان هذا محمالا ففرض ليس بكذب غمير محال فالحسكم على مالايمتنع وجوده دائمابانه جائز المدم محال فاذآ وجوده واجب وهو المطاوب ﴿ فَهِذَا مَا قَيْلٍ ﴾ في هذا الباب بعد الاحالة على المواضع المذكور ة وعمد ة المنكرين لذ لك انكار حواد ث لااول لهاوقد مضى القول فيــه فياب الزمان فلا نطولالقول بذكر تطويلاتهم الخارجة عن المقصود،

﴿ الفصل الخامس في القضاء والقدر ﴾

( اعلم ان ) افعال العباد امور تمكنة الوجود و الممكن لا يتر جح وجوده على (١) الصفة ١٢

عدمه الا بسبب وذلك السبب مالم يصرموجبا لذلك الفعل استحال ان يصدرمنه ذلك المسلامة الابكن صدور الفعل عن ذلك السب واجبافلا يخلواما انتكون نسبة ذلك الفعل الى ذلك السبب كنسبة عدمه اليه اوتكون فسبة الفمل اليه ارجع من نسبة عدمه اليه فانكان الاول لم يترجح وجو دالفمل والا فقد ترجح احد طرق المكن على الآخر لاعن سبب وهو محال. • -( واما أن كانت ) نسبة الفعل إلى ذلك السبب أرجح من نسبة عدمه اليه (فنةول)ازعدم انسل كانمساو بإلوجوده قبل ذلك وعند تلك المساواة كان وقوع المدم محالا فالآن حين ما صار طرف العدم مرجوحاً مغلوباً كان بامتناع الوقوع اولى و اذائبت ان طرف العدم عند حضور ذلك ممتنع الوقوع كاذطرفالوجود وأجب الوقوعءند مضور السببغثبت أذافعال العباد متى وجدت اسبابها وجب وجود هاومتي فقدت اسبابهاامتنم وجودها ه ( فنقول ) اسباب افعال العياد اماان تكون افعالا للعباد اولا تكون والإول يقتضىالتسلسل وهومحال والكاتي يقتضي التهاء افغالهمالي واجب الوجود امانواسطة اوينير واسطة والتهاء كلواحدمن تلك المتو سطات الىسببه فاذاً افعال العباد منتهية في سلسلة الحاجة الىذاتواجب الوجود ه ﴿ فَتُبِتَ ﴾ عِذَا الدَّافِيالُ السَّادِيقُضَاءُ اللَّهُ تَعَالَى وقدرهُ والدُّ الأنسانُ مضطر في اختياره وآله ليس فيالوجو دالاالجبر •

( فانقلت )ایی اجد من نفسی از شئت آن افعل افعل واز شئت آن لا افعل لا افعل فاذاً فعلی و ترکی متعلقان باختیاری لا باختیار غیری ه

( فنقول ) مبالك تجدمن نفسك الله الداردت الفعل فعلت وال اردت الترك تركت فهل تجد من نفسك الن ارادتك الاشياء موقوفة ايضا على ارادتك حتى المكمتي اردت الارادة حصلت ومتى لم ردها لم تحصل ولاشك اله ليس الامر كذلك اذلو كانت او ادتك الاشياء موقوفة على ارادة اخرى كانت الارادة الثانية ويلزم التسلسل بل حصول الارادة فيك غير متوقف على ارادة كانت وعصول القمل من اراد تلك بعد عصول تلك الارادة فيك غير متوقف على ارادتك وعصول القمل من اراد تلك بعد عصول تلك الارادة الجازمة لا يتوقف ايضاعلى ارادتك فلا الارادة أبك ولا ترب القمل على الارادة الحال مقدره

( واعلم )المكمتي حققت علمت اللكتة في صدئلة القدم والحدوث ومسئلة الجبر والقدرشي واحدوهو الالشيء متى كانت فاعليته في درجة الجواز استحال الربصدر منه الفدل الابسبب آخر فهذه المقد مة هي العمدة في المسئلتين (تم الله فاعلية الباري تعالى لما استحال الربكول وجوبها بسبب منفصل وجب الربكول وجوبها المدالة ومتى كانت فاعليته لذا له وجب د وام الفيل (واما فاعلية المبد) فلما استحال الربكون وجوبها لذات العبد لعدم دوام ذاته ولعدم دوام فاعليته لاجرم وجب استنادها الى ذات العبد لعدم دوام ذاته ولعدم دوام فاعليته لاجرم وجب استنادها الى ذات العبد عملي وحيننذ يكون فعل العبد بقضاء الله قد ده ه

(فان قبل) فاذاكان الكل قدره تعالى فما الفائدة في الامروالنمي وماالسبب المثواب والمقاب وايضااذا كان الدكل نفضاء الله وقد ره كان الفعل الذي اقتضى القضاء وجوده واجباً والفعل الذي اقتضى القضاء عدمه ممتناه ومعلوم ان القدرة لا تعلق بالواجب والمعتنع فكان يجب ان لا يكون الحيوان قادرا على الفعل والترك لكناه لم ببداهة لعقل كومه قادراً على الافعال فبطل مأذكر عومه و الجواب) اما الامر و النهى فوقوعها ايضا عن القضاء و القدرواما الثواب والعقاب نها من لوازم الافعال الواقعة بالقضاء فال الاغذية المردية

القصل السادس في كينية دخول الشرق القضاءالالهي

كالها اسباب الامراض الجسمانية كذلك المقائد الفاسدة والاعمال الباطلة السباب الامراض النفسانية وكذلك القول في جانب التواب،

( واما حديث) القدرة فوجوب الفعل لايمنع كونه مقدورا لان وجوب الفعل معلول وجوب القدرة والمعلول لا ينا فى العلة بل الفعل متى كان وجوبه لالاجل القدرة فحيننذ يستحيل ان يكون مقدور ابالقدرة .

( والذي يدل )على صحة ماذكرنا ان اصحاب هذا القول تقولون أنه بجب على الله تعالى اعطاء الثواب والموض في الآخرة — و الاخلال بالواجب مدل اما على الجهل اوعلى الحاجة وهما محالان على الله تعالى والمؤدى الى الحال عمال فيستحيل من الله تعالى عقلاان لا يعطى الثواب والموض،

( فاذا استحال )منه عدم الاعطاء لزم وجود الاعطاء فاذا صدور الفعل عنه وأجب معانه مقدور له فعلم ازكون الفعل واجبابا لتفسير الذي ذكر بالا ينافي كونه مقد ورآ \*

﴿ الفصل السادس فَى كَيْفَيَةُ مُ يَوْلُو النَّسَرُفِ الْفَصَاءِ اللَّهِي ﴾ ﴿ وقبل ﴾ الخوض فيه لا يدمن تقديم مقدمتين،

(القدمة الاولى) الامورائي تقال لها الها شراما ان تكون اموراعدمية اوامورا وجودية فال كانت امورا عدمية في على اقسام الانة لالها الما لا تكون عدماً لامور ضرورية للشيء في و جوده مثل عدم الحيوة والما ان تكون عدمالامور نافعة قريبة من الضرورة والالمتكن ضرورية مثل اللمى واماان تكون عدما لا اللامر المضروري ولا للنافع بل اللامر الذي يكون كالفضل مثل عدم العلم بالقلسفة والهندسة (واما الامور) الوجودية التي يقال الها شرورة مي كالحرارة المقرقة لا تصال العضو ه

( واعلم ) اذالشربالذات هوعدم ضروريات الشيء وعدم منافعه مثل عدم الحياة وعدم الحياة وعدم الحياة وعدم البصر وهما من حيث هما كذلك شران فاذآ ليس لهما اعتبار آخر ليكونا بحسبه شرين واماعدم الفضائل المستغنى عما مثل عدم العلم بالفلسفة فظاهر اذذلك اليس بشرواما الامور الوجود بة فأنها ليست شرور آ بالذات بل بالمرض من حيث أنها تتضمن عدم امورضرورية اونافعة ه

﴿ وَ بِدَلَّ عَلِيهِ ﴾ آنا لا نجد شيئًا من الافعال التي يقال لها شر الاو هو كمال بالنسبة الى الفاعلله واماشريته فقد كانت بالقياس الىشىء آخر فالظلم مثلا يصدر عن قوة ظلامة للظبة وهي القوة الغضبية والغلبة هي كما لهاو فأ ثدة خلقتها فهذا الفعل بالقياس الماخير لانهأ انضعفت عنه فهو بالقياس الها شرلها وأعاهو شر للمظلوم لفوات المالءنه والنفسالناطقة التيكمالها الاستيلاء علىهذه القوة فمندفوت القوة الغضبية تفوت النفس ذلك الاستيلاء فلاجرم كان شر الهاوكذلك النار اذا العرف فان الأحر ال كال لمالكماشر بالقياس الىمن زاات سلامته بسببها وكذلك القتل وهو استعال الآلة القطاعة في قطع رقبة الانسان فان كو ن الانسان تو ياعلى استمال الآلة ليس شر اله بل هو خير وكذلككون الآلة قطاعة خيرلها وكذلك كونالرقبة قابلة للانقطاع كلذاك خيرات ولكنه اعنىالقتل شرمنحيث آنه يتضمن زوال الحياة فتبت عاد كرناه ان الامورالوجود بة ليست شرور ابالذات بلبالعرض \* ( المقد مة الثانية ) أن الاشياء أما أن تكون مادية أولا تكون فأن لم تكن مادية لم يكن فيهاما بالقوة فلايكون فيها تسراصلا وانكانت مادية كانت فيممرض الشروعم وضالشرلها اما ان يكون في النداء تكويهـا او بمد تكونها (%)

محكونها اما الاولفهوان تكون المادة التي تتكونمها انساناوفرس يعرض لحا من الاسباب ما بجملهـا ردية الزاج ردية الشكل والخلقة فرداءة مزاج ذلك الشخصوردأة خلقته ليسلان الفاعلخرم بللانالمنفعل لم يقبل. ﴿ وَامَا النَّانِي ﴾ وهوان يعرضالشر للشيُّ بطروطا رعليه بعد تكونه فذلك الطارى اماشيء عنع المكمل من السكمال مثل براكم السحب واظلال الجبال الشاهقة اذ اصارت مانعة من تأ ثير الشمس في النبات واما شي مقسد مضاد مثلالبرد الذي يصلالى النبات فينسد يسبب ذلك استعداده للنشوء والنموه ﴿ وَاذَا عَرَفَتُ ﴾ ذَلَكُ فَلْنَشْرِعَ فِي الْمُقْصُودُ وَنَقُولُ قَدْمِينَا أَنَّ الشَّرِبَالْحَيْمَةُ الما عدم ضروريات الشي اوعدم منافعه ( فنقول)الوجود اماان يكون خير ا من كل الوجوه اوشرا من كل الوجوه أوخيرا من وجه وشرا من وجه وهذا الاخير على ثلاثة اقسام فانه إما ان يكون خيره غالباً على شره ا و يكون شره غالباً علىخيره اويتساوي شره وخيره فهذه اقسام خسة ( اما الذي) يكون خيرا من كل الوجوء فهو الموجود والنا الذي يكون كذلك لذا ته فيوالله تمألي ٥

﴿ وَامَا الذَى ﴾ يَكُونَ لَغَيْرَه فَهُوالْمَقُولُ وَالْافْلَاكُ لَانَهَذَهُ الْامُورَمَا فَاسْهَا شَيُّ مِنْضُرُ وَرِيَاتَ ذُوالْهَا وَلَامِنَ كَمَا لَاتَهَاهُ شَيُّ مِنْضُرُ وَرِيَاتَ ذُوالْهَا وَلَامِنَ كَمَا لَاتَهَاهُ

(واما الذي) يكونكله شرا اوالناب عليه الشراوالمتساوى فهوغير موجود لانكلامنا في الشرعمني عدم الضروريات والمنافع لابمهني عدم الكمالات الزائدة والدعنينا بالشرذلك فلاشك ان الشرمغاوب والخييرغالب لان الامراض وان كثرت الا ان الصحة اكثر منها والحرق والغرق والخسف وان كانت قد تكثر الا ان السلامة منها اكثر ( واما الذي ) يكون خيره غالباً

على شره فالاولى فيه أن يكون موجود الوجهين ،

(الاول) انه الم بوجد فلابد وال بفوت الخير الفااب وفوات الخير الفااب شرغاب فاذا في عدمه يكون الشرافلب من الخير وفي وجوده يكون الخير اقاب من الشرفيكور وجودها منافع اقاب من الشرفيكور وجودها القسم أولى (مثاله) ال الذا قابلنا مصالحها كثيرة وايضاً مفاسد كثيرة مثل احراق الحيوانات ولكنا اذا قابلنا مصالحها مفاسدها كانت مصالحها اكثر من مفاسدها ولولم وجد لفات تلك المصالح وكانت مفاسده مهااكثر من مصالح وجودها فلاجر موجب الجادها وخلقها هوكانت مفاسده مهااكثر من مصالح وجودها فلاجر موجب الجادها وخلقها هوكانت مفاسده مهااكثر من مصالح وجودها فلاجر موجب الجادها وخلقها هوكانت مفاسده مها المهال العالم المالية فلولم يوجد هذا القسم لكان كرة القمر ولاشك أنها معلولات الملل العالية فلولم يوجد هذا القسم لكان يلزم من عدمها عدم علمها الموجبة لها وهي خيرات محضة فيلزم من عدمها عدم الخيرات الحضة وذلك شر محض فاذاً لابد من وجود هذا القسم ها فلور فان تبل فلم لم يخلق الحالق هذه الاشياء عربة عن كل الشرور «فقول) لا نه لو خلقها كذلك كلان هذا هو القسم الاول الذي يكون خيرا وفقول) لا نه لو خلقها كذلك كلان هذا هو القسم الاول الذي يكون خيرا

(وقديق) في المقلقسم آخروهو الذي يكون خيره غالباً على شره وقدينا ازالاولى مهذا القسم ازيكون موجودا .

(وهذا الجواب) لا يغنى لان لقائل ان يقول ان جميع هذه الخير ات والشرور الماتو جد باختيار افقه تعالى وارادته مثل الاحتراق الحاصل عتيب النا رئيس موجبا عن النار بل افقه اختيار غلقه عقيب مماسة النار واذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار افقة تعالى وارادته فكان يمكنه ان يختار خلق الاحتراق عند ما يكون شرا خلق الاحتراق عند ما يكون شرا

(الباب الرابع)

ولاخلاص من هذه المطالبة الا بيان كونه تعالى فاعلا بالذات لا بالقصد والاختيار فيرجع ماصل الكلام في هذه المسئلة المسئلة القدم والحدوث ه الباب الرابع المسئلة القدم المدوث المابع المرابع المراب

# ﴿ فِيالنبوات و نوا بهما ﴾

﴿ وفيه فصل واحد في أنه لا بد من النبي ﴾

(ان من الماوم) ان الا نسان بفا رق سائر الحيوا بات بانه لا تحسن ميسته لوانفرد وحده بل لا بدوان يكون معه انا س آخرون ليمين كل واحد مهم صاحبه على بعض معها به مثلاذلك بخنر لهذا وهذا يطحن لذلك و آخر يزرع لها حتى اذا اجتمعوا كان امرهم مكفيا فلهذا السبب صار الا نسان مد سا بالطبع حتى ان البد و بين الفير المتعد نين لا نشبه اخلا قهم اخلاق الناس الكاملين ه

( فاذا ) كان الدلك فالاشخاص الانسانية لابد لهامن اجماع ولا بدان تجرى بينهم مما ملات ولا بد فيها من شرا قط اللايظام بعضهم بعضا ولا بد نتاك الشر اثط من واضع يضعها ومقر رقر رها وذلك الواضع لا بد وان يكون عيث بشافه الناس و برشده الى الشريعة فيكو ن ذلك الشارع لا محالة السانا ( وهو لا بد ) و ان يكون مخصو صا بمعجزات وخوا رق عادات لينقاد له الناس\*

ر وخواص)النبي كما ذكر نائلاث (احدها)في قو نه العاقلة وهو ان يكون كثير المدد مات سريع الانتقال منها الى المطالب من غير غلط وخطأ بقع له فها ه ( وناجها ) في قو نه التخيلة وهو ان برى في حال نفظته ملائكة الله تعالى و يسمع كلام الله و يكون غير ا عن المغيبات الكائنة والماضية والتي ستكون »

﴿ وَاللَّمَا ﴾ انْ تَكُونُ نَفْسَهُ مَتَصَرَفَةً فَى مَادَةُ هَذَا الْعَالَمُ فِيقَابِ الْعَصَا تُعَبَانَا وَالْمَاءُ دُمَا وَبِيرِثْى الْاكْمَةُ وَالْآبِرِصِ الى غيرِ ذَلْكُ مِن الْمُعَجِزَاتِ \*

( فاذاعرفت آنه) لا بد من وجود هذا الشخص الذي به نظام المالم (فنقول) السناية الالحمية لمالم بهمل المنافع الجزئية مثل تقمير الاخمص و البات الشعر على الاهداب والحاجبين فكيف تعمل وجوده فذا الشخص الذي و سبب نظام العالم فهذا ما نقول في أسات النبوة (واما ان النبي) كيف ينبغي ان يشتغل بدعوة الحاق و كيف ينبغي ان سين الشرائع فذلك تعاق بالسياسات و بدعوة الحاق و كيف ينبغي ان سين الشرائع فذلك تعاق بالسياسات و واما بان تأثير العبادات والطاعات في تركية النفوس و نفصيل القول فيه

فذلك مما يتعلق بطم الاخلاق (ولو) اخرالله تعمالي في الاجل لجمعنا في هذين العامين كلاما محرر اوضممناه الى هـذا الكتاب (واما الآن) فلما وفقنا الله تعالى لجمع هذه المكتاب (العابيمية والالهية على هـذا التربيب

والتهذيب الذي لم يسبقنا اليه احــد ــ فلنختم الكتاب حامد بن لله تعالى ومصلين على سيه محمد و على آله واصحــا به اجمين آمــين آمــين

"

ثم آمـين

۲ſ

## 🛶 خاتمة الطبع 🇨

الحديد الخالق المنمام على ما اعطانا من المكنة على الكلام فاوصلنا الى اقصى الرام و الصلوة و السلام على رسوله الذى اصطفاه من بين الانام وخصه بعظيم الوحى والالهام وآله السادات الكرام و اصحابه الانقياء العظام ه ( اما بعد ) فلا يخفى على العاقل الخبير والفاضل البصير ان كتاب المباحث المشرقية الذى هو في علم الكلام ( وهو العلم الاعلى والفلسفة الاولى ) عظيم قد ره جليل شأنه كيف لا وهو محتوعلى جلة المسائل الكلامية وحاوعلى جلة المسائل الكلامية وحاويل جلة المسائل العليل شائل الكلام والفليل شائل الكلام والفليل شائل الكلامية وحاويل جلة المسائل الكلام وحاويل جلة المسائل المسائ

( والمصنف ) العلام قداكثر الكلام فيه في مباحث الاصور العامة باسلوب لم يسبقه اليه احد قبله اذ مامن مسئلة من المسائل الاختلافية الابحث عبها واجابها عاهو حق عده و واجابها عاهو حق عده و واجابها عاهو صدق لديه و واطنب في مباحث الاعراض والجو اهر باحسن التقرير عام المحدق لديه و المنافقة و منافقة من مقلقا من متعلقا من متعلقات الاعراض الابينه سيان واضح وما اهمل مغلقة من مقلقا مها الاكشف عما الستر واظهر ها بطريق لائح ه

( ومن مختصانه ) المصنفه النحريرقد بحث عن أكثر المسائل الفلكيات ومتعلقا نها باحسن تقرير وفسرمها م المسائل الطبيعيات و شعبانها باوضح نفسير بحيث لم يوجد داغلب مباحث هذا الكتاب في غيره من الكتب الكلامية فجزاه الله خير جزاه وحشره مع من يتولاه وكساه بكسوة العفو والاحسان وادخله في محبوحة الجنان \*

﴿ وَكَانَ ﴾ هذا الكتاب معرفعة مرتبته وعلو درجته منزويا في زاوية الخول

ولممان جوا هم مطالبه العالمية دنت الى الا فول و الطلبة كأنوا بشتاقون كثيرا الى مطالمته لكن ماكان تصل الديهم اليه والعلماء كانو الرجون طبعه لكن ماكانوا تقتدرون عليه ه

(فرق سام) مجلس مطبعة دا ثرة المعار ف العالية لماراً وا اشتياقهم اليف ولاحظو اعلوشاً به وانه كادان ينحى اره عن الديبا فيابيق الا اسعه و بنغ الى ان تأكله الديدان فلا يحصل منه سوى الحرمان ارادوا طبعه فامروا مصحيحها (وهم السيد زين العابدين الوسوى و المولوى السيد ابو الحسن والمولوى القاضى شريف الدين المرحوم والمولوى السيد ها شم الندوى والمولوى الما من كل والولوى الحبيب عبد الله العلوى شكر الله مساعهم الجميلة وحاهم من كل والولوى المعتبرة بكثرة القصول قبيحة ورذيلة) تصحيح ذاك السيدان

(فاشتماوا) بذلك وبد لواجد عنه و تأملوا في ظاهر موخافيه وقد حصلوا من الاصول نسختين والنصف الاول مرس الثالثة في المكتبة الآصفية والنصف الثاني منهامن الرئيس الكبير شيخ الاسلام مولا ناحبيب الرحن خان الشرواني الملقب بصد ريا رجنگ مهاد رلاز الت شمو مس افادا نه طالعة واودة وصحوها تقدر الوسم و الطاقة ه

(فطبعت) في عهد سلطنة الملك المعان السلطان ابن السلطان ميرعثمان على خان سلطان الماوم ملجاء علماء الاقطار ومأوى فضلاء الاصصار خلد الله ملكه وسلطنته ورفع جلالته وعظمته »

(تحت) صدارة رئيس المجلس و اميره العالم الجليل و الفاضل النبيل صاحب صاحب الفضائل البية المطلع على اسرار العلوم المشرقية والمفرية - النواب عماد الملك بهادر البلجراى متم الله بحياته وبارك في اوقاته وساعاته ه ( و تحت ) نظارة ناظم التسليات البهيد الجليل ذي الحسب الاصيل والباع الطويل النواب مسعو د جنك بهاد ر دامت بركانه وعمت افاضاته » ( وتحت ) ادارة مدير المطبعة الباذل في ترقيها كل جهد و سعة مولانا المكرم السيد ظهور الحق ادام الله نقاه وذلل اعداه » ( والمل ناظر ) هذا الكتاب يشرعلى بعض ما بق فيه من الغلط فا لمأمول مته ان يعذرنا اذ قد جاه ( من ذا الذي مناساء قط ) و آخر دعوا نا ان الحد نقد رب العالمين و الصاوة والسلام على حبيبه اشرف النبيين و آله والسلام على حبيبه اشرف النبيين و آله

الطيبين و اصحابه الطاهر ان مرز من الحين الى مرز من المين الى يومالة ين

777

"

٢

السيد زينالمابدين الموسو ى مصحح الكتب القديمة

#### 🏎 ترجمة المصنف 🗫

هوالامام السكبيرالملامسة النحرير الاصولي المشكلم المناظر المفسر غرالدي الرازي ابوعبدالله محدين عمر بن الحسين القرشي التيمي البكري اصله من طبرستان وتولد في الحامس والعشرين من شهر دمضان سنة اربع واربدين وقيل ثلاث واربدين وخمس مائة بالري وابوه كان خطيبا هناك هكان شا في المذهب فاق اهل زمانه في العلوم العقلية و النقلية و خصوصا في الاصابين والمعقولات وعلم الاوائل \*

مدحه الاامام سراج الدين يوسف بن ابىبكر بن محمد السكاكى الخوارزي فى قوله،

﴿ شر ﴾

اعلمن علما يقينا ان رب العالمين ، لوقضى فيعالميهم خد مة اللا علمينا اخدم الرازي فخر اخد مقالعبد بن سيناه

كأن مبدأ اشتفاله في العلوم على والده الى ان مات تم قصد (الكمال السمناني) واشتغل على المجدالجيلى صاحب محمد بن يحيى الفقيه احدثلا مذة الاملم حجة الاسلام ابى حامد الغزالى \*

ولماطلب المجدالى مراغة ليدرس جاصحبه وقرأ عليه مدة طويلة علم الكلام والحكمة — وله النصابيف المفيدة فى الفنون المديدة »

(مها) (تفسير القرآن الكريم) و(تفسير سورة الفائحه) وفي علم الكلام (المطالب العالمية) و لهامة المقول و (كتاب الا ربعين والمحصل) و (كتاب المبيان و البرهان في الرد على اهل الزيغ و الطفيان) و (كتاب المباحث المشر قية في مجلد بن) و (كتاب المباحث العادية في المطالب المبادية) و (كتاب المباحث العادية في المطالب المبادية)

و (كتاب تهذيب الدلائل وعيون المسائل) و (كتاب ارشاد النظار الى لطائف الاسر ار) و (كتاب الجو بة المسائل النجار بة) و (كتاب تحصيل الحق و (كتاب المالم وغير ذاك ) وفي علم اصول الفقه (المحصول والمالم) وفي الحكمة (الملخص) و (شرح الملخص) لا بن سينا (وشرح عيون الحكمة) وغير ذلك \* وفي الملكتوم) (ولم تصح نسبته اليه بل قيل أنه مختلق عليه وفي الطلمات (السر المكتوم) (ولم تصح نسبته اليه بل قيل أنه مختلق عليه كاسيجي ) وشرح اسماء الله الحسني \*

(و يقال) ان له شرح المفصل في النحو للزمخشري و شرح الوجيز في الفقه للفز الى (وشرح سقط الزيد) للمعرى وله مختصر في الاعجاز ومؤ اخذات جيدة على النحاة وله طريقة في الخلاف وله في الطب (شرح الكليات للقانون) وله كتاب في علم الفراسة ومصنف في مناقب الإمام الشافعي»

( وانتشرت ) نصابيفه في البلاد ورزق فيها سمادة عظيمة بين العباد وهو اول من اخترع هذا التربيب في كتبه بالم نسبي اليه الحد وله في الوعظ البيضاً وكان يعظ باللسائين العربي والعجمي وكان يلحقه الوجد حال الوعظ ويكثر البكاء وكان يحضر مجلسه عدينة هراة ارباب المذاهب والمقالات ويسأ لونه وهو بجبب كل سائل باحسن الاجوية الحجادلات على اختلاف اصنافهم ومذاهم ه

( وكان ) يجى الى مجلسه الاكابروالامراء والملوك و كان صأحب وقار و عشمة ومما ليك و بروة ( كما سيجى ) و بزة حسنة وهيئة جميلة أذا ركب مشى معه نحو ثلاث مائة مشتفل عسلى اختلاف مطالبهم في التفسير والفقه والكلام والاصول والطب وغيرذ لك ه

( ورجع )بسببه خلق كثير من الطائقة الكرامية وغيرهم الىمذهب اهل السنة و كان يلقب بهر أة شيخ الاسلام ٥

( ولازم الاسفار) وعامل شهاب الدين الغوري صاحب غزنة في جملة من المال ثم مضى اليه لاستيفائه منه فبالغ في اكرامه والانعام عليه وحصلله من جهته مال طائل وعادالى خراسان و اتصل بالسلطان محمدالمعروف بخوا رزمشاه فحظى عنده وبال اسنى الراتب

(ولما قدم) الى هراة بالمن الدولة اكراما عظيماً فاشتد ذلك على الكرامية فاجتمع يوما معالقاضي مجد الدين بنالقدوة فتناظرا ثم استطال فرالدين على ابن القدوة وبال منه واهانه فعظم ذلك الكرامية ونا روا من كل احية فقامت بينهم فتنة فاسر السلطان الجند شسكينها ه

(ودُلك في سنة) خمس وتسمين وخمس مائنة ولم زل بينه و بين الكر امية السيف الاحر فينال مهم وينالون منه سبأ وتكفيرا حتى قيل أنهم سموه فمات من ذلك في السنة المذكورة •

(ومناقبه) آكثرمنان تحصروتمد وفضائله لاتحصىولا تمده

(و كاذله ) مع ماجع من العاوم شي من السكلام المنظوم ومن ذلك توله .

نهاية اقدام العقول عقال ، وأكثر سعى العالمين ضلال فارواحنا في وحشة من جسومنا 😁 و حاصل دُسِيا يَا ا ذي ووبال ولم نستقد من يحتنا طول عمر نا 🔹 سوى ان جمعنا فيه قيل و قال وكم من جبال قد علت شرفاتها و رجال فزالوا والجبال جبال

وكم قدرأينا من رجال و دولة ﴿ فَبِهَا دُو اجْمِيمَا مَنْ عَبِينَ وَ زَالُوا

(وقال

بازرا

﴿ وَقَالَ ابْوَعَبِدُ اللَّهُ ﴾ الحسين الواسطي سممت فخر الدين بهراة ينشد على المنبر عقب كلام عاتب فيه اهل البلد •

#### (شمر)

المرء ماد ا م حيا يستمأن به 🔹 و يعظم الرز ، فيه حين يفتقد (وذكر ) فرالدين في كتابه الموسوم (فيحصيل الحق) اله اشتغل في علم الاصول على والده ضياء الدين عمر و والده على ابي القاسم سليان بن أصر الا نصارى وهوعلى امام الحرمين ابي المعالى و هوعلىالاستاذ ابىالاسحاق الاسفرائني وهو على الشيخ ابي الحسن الباهلي و هو عملي شيخ السنة ابي الحسن على ا بن ابي اسمعيل الاشعرى الناصر لمذ هيب اهل السنة و الجماعة ، (واما اشتغاله) في فروع المذهب فأنه اشتغل على والده المذكورووالده على ابي محمّد الحدين بن مسمود الفراء البغوى وهو علىالقاضي حسين المروزي وهو على القفال المروز ي وهو على إلى زيد المروزي وهو على ابي اسحاق الروزى وهو على ابىالعباس بن شريح وهو على ابىالقاسم الانماطىوهو على ابي ابراهيم المزني وهوعلىالامام الشافيي المطلبي • (وقال السبكي) في طبقاله الكبرى اعلم النشيخنا الذهبي ذكر الامام غرالدين الرازى في كتاب الميزان في الضمفاء وكتبت اناعليه حاشية (مضمونها) انه ليس لذكره فيهذا المكان معني ولايجوز منوجوه عدة اعلاها آله ثقة حبر من احبار الامة واد ناها آنه لا ر و ا ية له فذكره فيكتب الر و ا ة مجر د فضو ل و تعصب تقشعر منه الجلود \*

(وقال فىالميزان)له كتاب اسرار النجوم سحرصر يح (قلت) وقدعرفناك ان هذا الكتاب مختلق عليه و بتقد يرصحة نسبته اليه ايس بسحر فليتأمله من يحسن السحرو يكفيك شاهد على تعصب شيخنا عليه ذكره اياه في عرف الفاحيث قال الفخر الرازي ولايخني آنه لا يعرف بهذا ولا هو اسمه اما اسمه فحمدواما ما اشهر به فان الخطيب والامام ه

(فاذا نظرت) المالطار حردا الدصبية عن كتفيه الجانح الىجمل الحقيم ألى عنيه الى رجل عمد الى امام من الله المسلمين وادخله في جماعة ليسهومهم ودعاه باسم لا يعرف من نظرت الى توله في آخر الميزان الله لم يتعمد في كتابه هوى نفس و احسنت بالرجل الظن و ابعد نه عن الكذب ا وقعته في التعصب وقلت قد كرهه لا مور ظنها مقتضيته للكراهة ولو تأ ملها المسكمين حق النأمل واوتى رشده لا وجبت له حباعظها في هذا الامام مه

(وروى) اهلالتاريخله قصصاعبية اعرضنا عماخوف النطويل •

( وكان ) ذاروة عظيمة سبها أنه قصد خوارزم فجرى بينه و بين أهلها كالام فيها يرجع الى المذاهب و الاعتقاد فاخرج من البلد فقصدما وراء الهر فجرى له هناك ماجري له في خوا رزم فعاداتي الري وكان بهاطبيب حاذق له تروة وأحمة وكان للطبيب استان ولفخر الدين اسان فمرض الطبيب والقن بالموت فزوج استيه لولدى فخر الدين ومات الطبيب فاستولى فخرالدين على جميع المواله فهن ثم كانت له هذه المثروة والنعمة ه

(ومات) بهراة يوم الاثنين يوم عيد الفطر في سنة ست وست مأنه . ( قد لخصنا ) هـذه الترجمة عن كتاب مرآة الجنائب لليا فعي و الطبقات الكبرى لتاج الدين عبدالوهاب السبكي ووفيات الاعيان للقاضي ابن خلكان .

السيد زينالعـابدين الوسوى مصحح الكـتب القديمة (٦٧)

## ( فيرس مضامين الجزء الثابي من كتاب الباحث المشرقية )

#### مضبون

ŧ.

- ﴿ الجُلَّةِ النَّانَيْةِ فِي الجُواهِرِ ﴿ وَفِيهَا فَنُونَ ثَلَاثَةً ﴾
  - ايضًا (الفن الاول في الاجسام وفيه ار بعة ابواب)
- ايضًا (الباب الاول في تجوهرالاجسام ه وفيه عانية عشر فصلاً)
  - ايضا (الفصل الاول في حد الجسم)
- الفصل الثاني في تفصيل المذاهب في أحمال الاجسام للانقسام)
  - ١١ (القصل التالث في الادلة على بطلان الجزء الذي لا يُحبري )
- ۲۳ (الفصل الرابع فى ابطال أول من قال الجسم مركب من اجزاء غير
   متناهية بالفمل)
- عه (الفصل الخامس في أن قبو ل الفسمة الا نفكا كية ما بت الى غير النهاية)
- ۲۵ (الفصل السادس في حڪاية شبه مثبتي الجزء الـ ذي لا يتجزي
   و الجواب علما)
- ٣٨ (الفصل السابع في بال السابع في بالسابع في
  - ٤١ (القصل الثامن في ال الجسم مركب عن الحيولي و الصورة)
    - ٤٩ ( الفصل التاسع في اثبات المادة لكل جسم )
    - ه (الفصل العاشر في استحالة خاو الهيولي عن الصورة)

#### مضكونو

<u>\$:</u>

- وه (الفصل الحادي عشر في استحالة خاو الصورة عن الهيولي)
  - ٧٥ ﴿ الفصل الثانىءشر في كيفية تماق الهيولى بالصورة ﴾
    - ٦١ (الفصل الثالث عشر في اثبات الصور الطبيعية )
  - ٣٣ (الفصل الرابع عشر في ان لكل جسم حيز ا طبيعيا )
- ٦٠ ﴿ الفصل الحامس عشر في انه لا يجوز ان يكون للجسم البسيط مكانات طبيعيان)
  - ايضاً (الفصل السادس عشر في المكان الطبيعي للمركب)
- ٧١ (الفصل السابع عشر في ان الجسم كيف يقف بالطبع في المكان الغريب)
- ايضاً (الفصلاالثا من عشر في اذا كل جسم شكلاطبيمياو اذالشكل الطبيعي

للبسيط هواليكرة)

- ٧٤ (الباب الثاني في أحكام الاجسام البسيطة وهومشتمل على مقدمة و قسمین و خاتمة )
  - ايضاً ( المقدمة في يان حقيقة البسيط والمركب )
  - ٧٧ (القسم الاول فيالاجسام الفلكية هوفيه عشرون فضلا)
  - إيضاً (الفصلالاول فيان محدد الجهات لاتصح عليه الحركة المستقيمة)
    - ايضاً (الفصل الثاني في أنه نسيط)
    - ٧٨ (الفصل الثالث في ان الفلك لا تقيل ولاخفيف)
- ٨١ (الفصل الرابع في ان الخرق والا لتئام على الافلاك والكو اكب ممتنع
- ٨٧ (القصل الخامس في ابت الا فلاك مخالفة في ماهيا بها للمناصر و المنصر بات

## مضوز

\*

و المنصريات)

ه ( الفصل السادس في ان العلك ليس بحار ولا بارد ولارطب ولا يا يس)

٨٨ ( الفصل السابع في أسها غيرملونة )

٩١ ( الفسل الثامن في انه ليس لطبيعة الفلك ضد )

٣٠ الفصل التاسع فى ان الفلك غير كائن )

ه (الفصل الماشر فان الفلك لايقبل النمو)

۱۵ الفصل الحادى عشر في أنه غير فاسد )

٧٠ ( الفصل الثانى عشر في محو القمر)

٩٠ ( الفصل الثالث عشر في المجرة )

ايضاً (القصل الرابع عشر في مركات الكواكب)

١٠٠ ( القصل الخامس عشر في ال الأ فلاك متحركة وال حركامها نفسانية)

١٠٧ (الفصل السادس عشر في كيفية حركات الافلاك)

۱.۳ (الفصل السابع عشر في اشارة خفية الى المنافع الحاصلة من حركات
 الا فلاك في العالم العنصرى)

١٠٥ (الفصل الثامن عشر في بيان الحركة النفسانية التي للفلك)

١٠٦ ( الفصل التاسع عشر في كيفية تحريك الفلك الحيط للفلك المحاط به)

١٠٧ ( الفصل المشرون في ان الا فلاك كرية الشكل)

 ١٠٨ (القسم الثاني في السكلام على الاجرام المنصرية ه و فيه ثلاثة عشر فصلا) مضبون

ţ.

١٠٨ (الفصل الاول في رتيب المناصر)

١٠٠٠ ( الفصل الثاني في الرد على من جمل النار في وسط العالم )

١١٠ (الفصل الثالث في بيان سكون الارض وحركتها)

١١٤ (الفصل الرابع فكيفية كون هذه العناصر تقيلة وخفيفة ﴾

أيضًا (الفصل الخامس في اختلاف الناس في سبب حركة العناصر)

١١٥ (الفصل السادس في سببر سوب بعض الاجسام في الماء وطفو وبعضها)

١١٦ (الفصل السابع في الردعلي من زعم اناحد هذه الاربية هوالاصل وانغيره التاحدثلاستحالة فيه)

١١٩ ( الفصل الثامن في بيان اسطفية هذه الاربعة )

أيضًا ﴿ الفصل الماشر في سبب حركة الناردوريا بسبب حركة كرة القمر ﴾

١٣٩ (الفصل الحادى عشر في شكل الناروالمواء)

١٤٠ الفصل الثاني عشر في طبقات المناصر الاربعة )

١٤١ الفصلالثالث عشر في الاحوال الكلية للبحر، وفيه خسة مباحث ﴾

أيضًا (البحث الاول فيسبب ملوحة الماه)

١٤٧ (البحث الثاني في ثقلماء البحر)

ايضا ( البحث الثالث في اختصاص البحر مجانب دونجانب )

١٤٣ (البحث الرابع في حركة البحر)

الخاعة

مضبون

**\$**.'

١٤٣ الْحَاتَة هُ وَضِمَا ثَلَانَةً فَصُولُ ﴾

ايضًا (الفصل الاول في اتصاف الاجرام البسيطة بالكيفيات)

١٤٦ (الفصل الثاني في سِان الدَّالمالم واحد)

١٥٠ (الفصل الثالث في أن الاجسام الفلكية اقدم من الاجسام المنصرية
 وان احياز الافلاك متقدمة على احياز المناصر)

ايضا (البابالثالث في المزاج وكيفية الفمل والانفعال ووفصو له تسعة عشر)

ايضًا (الفصل الاول في حقيقة المزاج)

٢٥٦ (الفصل الثاني فيمذاهب الناس في المراج)

١٥٨ (الفصل الثالث في اقسام الامزجة)

١٦٠ (الفصل الرابع في اقسام الفعالات الحاروالباد والرطب واليابس)

١٦١ (الفصل الحامس في النَصْبَح )

١٦٧ (الفصل السادس فيما يقابل النضج)

١٦٣ (القصلالسايع في الاسباب الاربعة للنضج والتفونة )

ابضا (الفصل الثامن في التكرج)

١٦٤ (الفصل التاسم في الطبخ)

ايضا (الفصل العاشر في الشي)

ايضا (الفصل الحادي عشر في التبخير والتدخين )

ايضا (الفصل الثاني عشر في اصناف تأثير الحرارة في المركبات)

١٦٦ (الفصل الثالث عشر في المشتمل والمتجس)

مضمون

4

٩٦٦ (القصل الرابع عشرفي الحل والمقد)

١٦٨ القصل الخامس عشر في سبب تعاقب الحروالبرد ﴾

٩٦٩ (الفصل السادس عشر في النشف )

١٧٠ (التصل السابع عشر في الانحصار)

أيضًا ﴿ القصل الثَّامن عشر في الاتصال ومقابلاته ﴾

١٧١ ( الفصل التاسع عشر في اللين و الصلب )

١٧٧ ﴿ البابِ الرابع في الكائنات التي لانفس لهاه وفيه اقسام ﴾

ايضاً (القسمالاول في ماينكون فوق الارض من البخار ، وفيه ستة فصول )

ايضا ( الفصل الاول في السحاب والمطرو الثاج و البرد و الطلو الصقيم)

١٧٥ ( الفصل الثاني في مقدمات بحتاج البرافي معرفة الآثار الظاهرة على

السحاب وهَيُّ سبع)

١٧٨ ( القصل الثالث في الهالة هوفيه محتان }

ايضاً ( البحث الاول في ان سطح النمام كري ﴾

١٧٩ (البحث الثاني في احكام الهالة)

۱۸۰ ( الفصل الرابع في قوس قرح «وفيه عشر ةمباحث ﴾

ايضاً (البحث الاول فيسببه)

١٨٨ ( البحث الثاني في ان هذا الاثر لا يؤدنه نفس السحاب }

ايضاً (البحثالة لشفى از الهوى لرشى اذالم يكن وراء ماوز إيكن مرأة)

ايضاً ( البحث الرابع في الوان القوس )

(الحث

Ĕ.

#### مضبون

١٨٢ ( البحث الحامس في علة استدارة هذا القوس )

ايضاً ﴿ البحث السادس في ان القوس في اي اوقات النهار يظهر)

١٨٣ (البحث السابع في انه جل عكر إن يشاهد عبا م مــــذ ا القوس من الدائرة)

ايضاً ( البحث الثامن فيكيفية القوس )

ايضاً ( البحث التاسع في أبها كيف برى من شماع السراج)

١٨٤ (البحث العاشر في ان القمرقد بحدث قوساً خيا ليا )

ايضاً ﴿ القصل الخامس في الشميسات ﴾

٢٨٦ ( الفصل السادس في النيازك والمصي )

١٨٧ (القسم الثاني فمايتكون من الدخان فوق الارض، و فيه سبعة مر رحمت تكامية وراعاوم إسساري

فصول ﴾

أيضاً ( الفصل الاول في الرعدوالبرق )

١٨٨ ( القصل الثاني في الصاعقة )

ايضًا ( القصل الثالث في الانوار التي تشاهد بالليل في بعض المواضم)

١٨٩ (الفصل الرابع في الكواكب المنقضة وما يشهرا)

ايضًا ﴿ الفصل الخامس في حقيقة اشتعال النارو!نطمًا أيًّا ﴾

١٩٠٠ ( القصل السادس في الحريق )

ايضًا (الفصل السابع فيحدالربح وكيفية تولدها هوفيه عَالية مباحث )

أيضاً (البحث الاول فيان الربح كيف تحد)

مضبون

ģ.

۱۹۳ ( البحث الثاني في ان الربح والمطرميمانمان في الاكثر ومتما ونا ن في الا قل)

ايضاً (البحث الثالث في نفسير الرياح السحابة)

ايضاً (البحث الرابع في الزو بعة)

١٨٤ (البحث الخامس في مهاب الرياح واساميها)

١٩٦ (البحث السادس في احكام هذه الرياح)

١٩٧ (البحث السابع في كيفية هبو بها)

ايضاً (البحث الثامن في وقت هبوب هذه الرياح)

۱۹۸ (القسم النالث فما بحدث على وجه الارض وماتحها بغير تركيب، وفية خسة فصول)

ايضا (الفصل الأول في سبب ارتفاع القدر العامر من الارض على المام)

ايضا (الفصل الثانى في قدر ماانكشف من الارض)

١٩٩ ( الفصل الثالث في امزجة البلدان، وفيه اربعة مباحث )

ايضاً (البحث الاولفاتوالالمشائين وجمهورالمنجمين فيها)

ايضاً ( البحث الثاني في تحقيق مقد مة نبتني عليه اهذه المسئلة)

۲۰۰ (البحث الثالث في احتجاج الشيخ على أن الموضع المواز عملمدل
 النهار اعدل الواضع في الحروالبرد)

٣٠٣ ( البحث الرابع في أن احوالهم في الحروالبرد قريب من النشابه )

٢٠٤ (الفصل الرابع في منابع المياه)

(١) ﴿ القصل

#### مضبون

٢٠٥ (الفصل الخامس في الزلزلة)

٧٠٧ (القدم الرابع فيما يحدث من المناصر بالتركيب وفيه تسمة فصول)

ايضًا (الفصل الأول فيتكون الحجر)

٣٠٨ ( الفصل التاني في تكون الجبال. وفيه ثلاثة مباحث )

ايضاً (البحث الأول في تكون الحجرالكبير)

٠.٧ (البحث الثاني فيسبب عروق الطينالموجودة في الجبال }

ايضاً (البحث الثالث في نضد بعض الجبال سافا فسافا)

ايضاً ( الفصل الثالث في منافع الجيال)

٧١٠ ( الفصل الرابع في تفسيم المعد سات )

٢١٦ ( الفصل الخامس في عد التطرقات )

٧١٧ ( الفصل السادس في كيفية فولد الاجساد المسيمة )

٣١٤ ( الفصل السابع في كيفية تكون سائر الاقسام)

ايضاً ( الفصل الثامن في بيان امكان صنعة الكيمياه )

٣١٨ ( للفصل التاسع في الطو فانات، وفيه بحثان )

ايضاً (البحث الاول فيكيفية تكون الطوفان)

ايضاً (البحث الثاني في فساد الحيوالات والنبا التبعض الطوفانات)

. ٧٧ ( الفن الثاني في علم النفس ﴿وفيه عَالَية ابوابٍ )

ايضاً ﴿ البابِ الاول في احكام كلية للنفس ﴿ وفيه خَسة فصول ﴾

ايضاً ( الفصل الاول في تعريف النفس)

ţ.

مضمون

٢٢٤ ( الفصل الثاني في ماهية النفس )

٣٣٧ ( الفصل الثالث في ان الحق في النفس و الهاجوهر )

٣٣٥ (الفصل الرابع في تمد مِدقوى النفس)

٢٣٩ ( الفصل الخامس في تعديدوجوه اختلاف افاعيل النفس )

٢٤٦ ( البابالثاني في القوى النبائية واحكامها، وفيه اثنان وعشر وزفصلا )

ايضاً ﴿ الفصلالاول في اقسام القوى النبائية على وجه كلي ﴾

٢٤٨ ( الفصل الثاني في أسات القوة الجاذبة )

٢٤٩ (الفصل الثالث في القوة الماسكة)

٢٥٠ (الفصل الرابع في القوة الهاضمة )

٢٥٣ الفصل الحامس في فمل الهاضمة في الفضلة)

ايضاً ( الفصل السادس ف القوة الدافية ) ال

٢٥٤ ( الفصل السابع في بيان مغائر ةهذه القوى )

ايضًا (القصل الثامن في الآت هذه القوى)

٢٥٥ (الفصل التاسم في احتياج فاعلية هذه القوى الى الكيفيات الاربع)

٢٥٦ (الفصل العاشر في ان هذه القوى في بعض الاعضاء مضاعفة )

١٥٧ ( الفصل الحادي عشر في حقيقة الغذاء )

٢٥٨ (الفصل الثاني عشر في مراتب الهضم)

ايضًا (الفصل الثالث عشر في شرح مأذكرناه في حدالقوة الغاذبة والنامية)

٢٦١ ( الفصل الرابع عشر فيسبب وقوف النامية )

#### مضبون

٢٦١ (الفصل الخامس عشر في سبب وقوف الناذية وضرورة الموت )

٣٦٩ ( الفصل السابع عشر في كيفية تولدالجنين من المنيين)

٣٧٧ (القصل الثامن عشر في الدمني الذكر هل فيمه قوة منعقدة أم لا)

ه٧٧ (الفصل التاسع عشر في أن أو ل عضو يَتكون هو القلب)

٧٧٦ (الفصل المشرون في و قت تعلق النفس الناطقة بالبدن)

٧٧٧ (الفصل الحادي والعشرون في اختلاف هذه القوي )

ايضاً (الفصل الثاني والعشرون فيالقوة الحيوانية )

٧٧٩ (الباب الثالث في الادراكات الظاهرة \* وفيه ثلاثة عشر فصلاً)

ايضاً (الفصل الاول في اللمس ه وفيه اربعة مطالب)

ايضاً (المطلب الاول في إن الحيوان الارضي مركب من العناصر الاربعة)

ايضاً (المطاب الثاني في قوى اللمس )

٨٠٠ ( المطلب الثالث فيخو أصرقوة اللمس )

ايضاً (الطب الرابع في القوة اللامسة)

٧٨٦ (الفصل الثاني في الذوق هوفيه ثلاثة مباحث)

ايضاً (البحث الاول في ان الذوق الى اللمس)

ايضاً (البحث الثاني ف كيفية الرطوية الغذائية)

ايضا (البحث الثالث في ان قوة الذوق واحدة )

٧٨٧ (الفصل الثالث في الشم \* وفيه بحثان)

ايضاً (البحث الاول في ان الانسان يكاد ان يكون المنع الحيو انات في الشم)

14

į.

.مضوق

٧٨٧ (البحث الثاني في كيفية تأدى الرائحة)

٢٨٣ (الفصل الرابع في السمم)

۲۸۷ (الفصل الخا مس فىالر دعلى القا تلين بان الا بصار لاجل خروج الشعاع)

٢٩٧ ( الفصل السادس في أبات الشماع داخل المين )

٢٩٩ (القصل السابع في الانطباع)

٣٠٩ (الفصل الثامن فىالرد على من علل رؤية الاشياء فىالمرآة بانعكاس الشماع عبا الى المبصر)

٣١٤ (الفصل التاسع في سبب الحول)

٣١٨ (الفصل العاشر في الهلايد في الايصار من توسط الشفاف)

ايضاً (الفصل الحادثيَّ عَسْرَ فِي أَنَّ الْحُواسَ الطَّاهِرَةُ لا عَكُنَ الْ تَكُولُ الاهذه الحِيْسِ)

٣١٩ (الفصل الثاني عشر في المحسوسات المشتركة)

٣٢٩ ( الفصل الثالث عشر في النوم واليقظة )

٣٧٣ (الباب الرابع في الادراكات الباطنة هوفيه فصلان ﴾

ايضاً (الفصل الإول في أبات القوى الباطنة الحمس)

۳۳۱ (الفصل الثاني في سان اذالمد رك لجميع المدركات بجميع اصناف الادراكات هوالنفس)

٣٤٥ (الباب الخامس في بيان تجرد النفس الانسائية وحدوثها ويقائها وسائر

مضبون.

ģ.

احكامها وفيه احد عشر فصلا).

۳٤٥ (الفصل الاول في بان النفس الانسائية ليست مجسم (ولا منظيمة في جسم)

٣٨٧ ( القصل الثاني في كيفية تعلق التقس بالبدن )

٣٨٣ (القصل الثالث في ان النفوس البشرية هل بعضها مخا لف البعض بالماهية الملا)

۳۸۸ (الفصل الرابع في اله يجب ال يكون لكل نفس بدن ولكل بدن نفس على عدة )

٣٨٩ (الفصل الخامس في عد وث النفوس البشرية)

٣٩٧ ( القصل السادس في إيطال التناسخ)

٣٩٨ ( الفصل السابع في أن النفس لأعوث بموت البدن )

إ . . ٤ ( الفصل الثامن في إن القداد على النفس محال )

٤٠٧ ( الفصل التاسم في علل النفوس الناطقة )

ع.؛ ( الفصل الماشر في احتجاج القدماء على وحد ة النفس )

٤٠٨ ( الفصل الحادى عشر في المتعلق الاول النفس )

١٠٤ (الباب السادس فى شرح افعال النفس هوفيه احدعشر فصلا)

ايضاً (الفصل الاول في خواص النفس الانسانية)

18 ( الفصل الثاني في صفات النفس الا نسانية )

٤١٦ ( القصل الثالث في كيفية تدرج المدركات من الشخصية الى التجرد )

٤.

### مضمون

١١٧ ( الفصل الرابع في درجات النفس الانسانية في تمقلاتها )

 ۱۸۶ (الفصل الجامس فى الصور التى تختص عشاهد تهاالا سياء والابرار والكهنة والسحرة بل الناعون والمعرورون)

٤٢٠ ( الفصل السادس في سبب المنامات الصادقة )

٤٣٢ ( الفصل السابع في كيفية الاخبار عن الغيب )

٣٣٤ ( الفصل الثامن في الامور الغريبة التي تصدر عن اقوياء النفوس )

٤٣٤ ( الفصل الناسع في الفرق بين السحر والطلسيات والنيرنجات )

٤٢٥ ( الفصل الماشر في الالحامات )

أيضاً ( الفصل الحادي عثر في الذكر و التذكر )

٤٣٦ ( الباب السابع في حال النفس بمدمقارقة البدن هوفيه ثلاثة فصول )

ايضاً ( الفصل الأول في أسات سعادتها وشقاً وتها )

٤٢٩ ( القصل الثاني في بيان مر البهافي السعادة والشقاوة )

٣٣٤ ( الفصل الثالث في بانحال السماده والشقاوة الجسمانيين )

٣٥٤ (الباب الثا من في النفوس السياوية)

٤٣٧ (الفن الثالث في اثبات الجواهر المجر دة عن الاجسام في ذواتها و فاعليثها )

١٤٨ (الكتاب النالث في الالهيات المحضته ، وفيه اربعة الواب)

أيضاً (الباب الاول في أباتواجب الوجود ووحدته وبرأته عن مشابهة

الجواهر والاعراض «وفيهستة فصول)

ķ.

#### مضموت

١٤٨ (القصل الاول الباله تمالي و تقدس)

٤٥١ (الفصل الثاني في وحدة واجب الوجود)

٢٥٤ (الفصل الثالث في نقى الكثرة عن واجب الوجود)

٤٥٨ (الفصل الرابع في أنه تمالي ليس بجسم)

وه؛ (الفصل الخامس في أنه تعالى ليس مجوهم)

٢٦٦ (الفصل المادس في أنه سبحانه و تعالى ليس بعرض)

۱۱۹ ( الباب الثاني في احصاء صفائه تمالى « وفيه عشرة فصول )

ايضاً (الفصل الاول في أنه سبحانه وتعالى عالم بذاته و بالكليات)

ه٧٥ (الفصل الثاني في علمه سبحانه وتمالي بالجزئيات)

ه٨٤ ( الفصل الثالث في شرح أر أد له تعالى )

٤٩١ ( الفصل الرابع في المورَّ يَجِبُ البَحْثِ عَمَا فِي عَالَمَةَ اللَّهُ تَعَالَى)

۱۹۶۶ (الفصل الخامس في شرح عنا يته سبحاً له و تعالى عسلى مذهب المتقد مين)

ايضاً (الفصل السادس في قد ربه تعالى )

وه ( الفصل السابع في احصاء صفاته تمالي )

هه، ﴿ الفصل النَّا مَن فَي أَنْ حَقَّيْقَتُهُ سَبِحَالُهُ وَآءً لَى غَيْرِمُمَاوَعَةً لَابِشُر ﴾

۶۹۷ ( الفصل التاسع في تقسيم اسمائه سبحانه و تعالى )

... (الفصل العاشر في اشارة خفية الى شرح بعض اسمأنه تعالى)

٥٠١ (الباب الثالث في افعاله تعالى، و فيه ستة فصو ل)

ţ.

#### مضبون

٥٠١ (الفصل الاول في كيفية صدور الافعال عنه تعالى )

٥٠٨ (الفصل الثاني في شرح مذهبهم في تكون السموات)

٥١٨ (الفصل الثالث في تكون الاسطقسات)

٥١٥ (الفصل الرابع في د وام فاعلية البارى تعالى)

٥١٦ (القصل الخامس في القضاء والقدر)

١٩٥ (القصل السادس في كيفية د خول الشرفي القضاء الالمي)

٣٣٠ (الباب الرابع في النبوات وتو ابساوفيه فصل واحد في أنه لا يدمن النبي

٥٢٥ (خاتمةالطبع)

٨٢٥ (ترجمة المصنف)

(تم فهرس مضامين الجزء الثاني من كتاب المباحث المذرقية)

# فانجلالثانی متعلقتر میمس

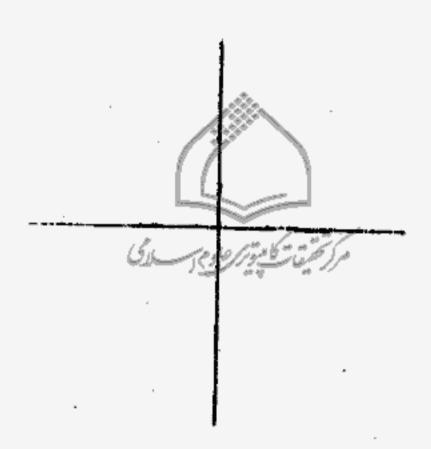

### فلجلالثاني (٣)متعلقة بصفحة ١٩٩



## فانجلالثاني والمعلقة معامرها

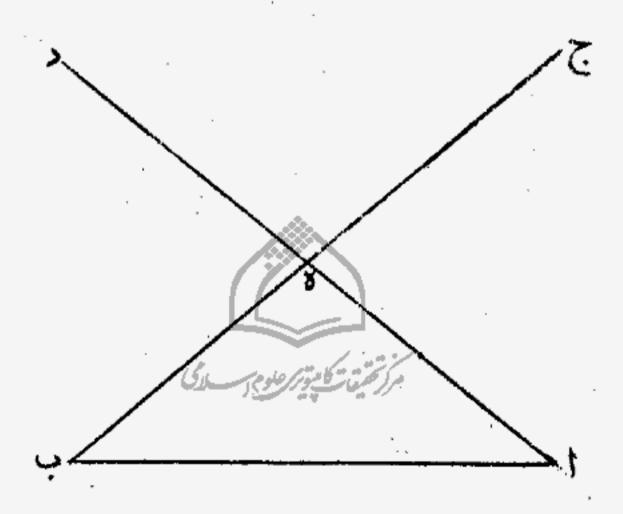

## فابجالالثانی رس متعلقة بصفحة ۲۹۳

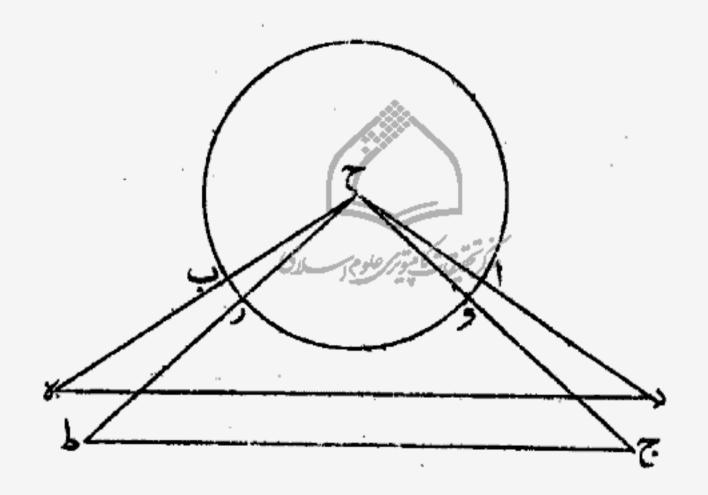

## فالجلالثاني د المتعلقة بصفحة الماس

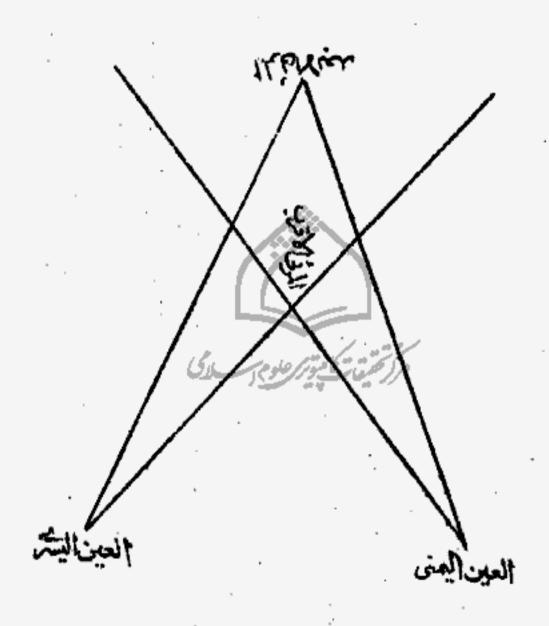

قامجالالثانی (۲)متعلقة بصفحة (۲)



## فلجالالثاني ۱۳۰ متعلقة بصفعة ۱۳۰

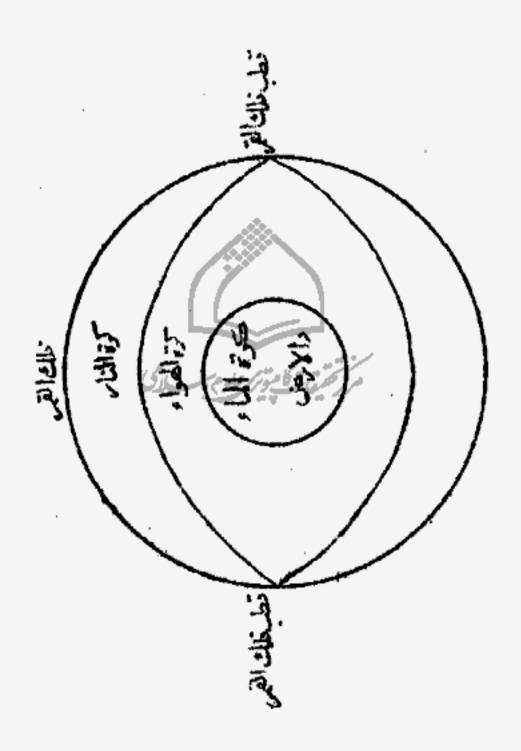

## فی المثالی المبال المبار المبار المبار المبار المباركات المباركات



معدد المرادي ا

